### الجمعيـة الملكية للدراسات التاريخيـة

# زر البطالفائع ابراهيم المبينا

1981 - 1881



مجموعة أبحاث ودراسات لتاريخه تنشرها الجمعية بمناسبة انقضاء مائة عام على وفاته

> البتّامِرة مطبعة دارالكشبا لمصيرة ١٩٤٨

# Jam'iyat al-Dirāsāt al-Ta'rikhiyah الجعيدة الملكية للدراسات التاريخية

### زكرى البطل لفاتح ابراهت مابشكا ابراهت المساملة

19 8 4 - 1 1 8 1

Dhikra al-batal al-Fairle.

بجــوعة أبحـاث ودراسـات لتــاريخــه تنشرها الجمعية بمناسبة انقضاء مائة عام على وفاته

البسّاجة مطبّغة ذارا لكسّبُ لِمِصْيرَةٍ ١٩٤٨ Near Bask

DT

104

.5

.53

C.1



البطل الفاتح ابراهم باشا

#### المحتــويات

| (4) | كلمة حضرة صاحب المعالى الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | « « « السعادة محد طاهر باشا                                          |
|     | مقدّمة الكتّاب : ابراهيم باشا و بناء النهضة المصرية لمضرة صاحب العزة |
| (ط) | الأستاذ شفيق غربال بك الأستاذ شفيق غربال بك                          |
|     | القسم الأول – التاريخ السياسي                                        |

ا براهيم باشا في بلاد العرب للدكتور عبسد الحميد البطريق ... ... ... ٣

### إدارة الشام للدكتور أسد رستم ... ... ... ... ... ... ... التاريخ الحربي

- الجیش الذی قاده ابراهیم باشا للبکباشی عبد الرحمن زکی ... ... ... ۱۳۱ حرب کریت والمورة للبکباشی احمد فهیم بیومی ... ... ... ... ... ۲۱۱
- حملة الشام الأولى والثانية للبكباشي عبد الرحن زكى ... ... ... ... ٢٨١

## كاسة حضرة صاحب المعالى الدكتور عبد الرزاق أحسد السنهورى باشا وزير المعارف العموسة

تهيأت للجمعية الملكية للدواسات التاريخية مناسبة من أكرم المناسبات انتقدّم بباكورة أعمالها للناس . ويشرفني ويسعدني أن أقدّم لحدنه الباكورة الصالحة . ولعل الجمعية لا تجد مناسبة أكرم من ذكرى انقضاء مائة من الأعوام على وفاة إبراهيم ، بطل مصر العظيم ، للتقدّم بأقل ثمرة من ثمار جهودها الموفقة المباركة . وإنى لأذكر اليوم الذي توج فيه مرسوم إنشاء الجمعية بالتوقيع الملكي الكرم ، وأذكر معه ما خالج القلوب من أماني وحيبة ، وما طاف بالنفوس من آمال واسعة ، وأذكر معم ما جلح الجمعية الكريمة التي ضمت فيمن ضمته الأفذاذ من رجال التاريخ في مصر ، وقد صحت عزيمتهم على أن تتألف جهودهم ، وتتكافل قواهم ، لينشروا على الناس تاريخ مصر القومي القريب والبعيد ، مكتو با بأقلام جمعت إلى الدقة التاريخية ، والأمانة العلمية ، قوة التعليل ، وروعة العرض ، وحرارة الإيمان بالوطن ، التاريخية ، والأمانة العلمية ، قوة التعليل ، وروعة العرض ، وحرارة الإيمان بالوطن ،

وها قد بدت تباشير تؤذن بأن ما كان أمنية بالأمس أصبح اليوم حقيقة واقعة ، وها نحن نشهد عملا جليلا بدأت به الجمعية أعمالها ، وقد اكتمل لها التوفيق ، فعمدت إلى صفحة من أدوع صفحات التباريخ المصرى الحديث فنشرتها ، وإلى بغلل من أعظم أبطال مصر الحديثة فالقت ضوءا قويا على سيوته الحبيدة ، وهي حافلة بالعظائم ، مليئة بالمفاخر ، بطل ألقت الأحداث في يديه القويتين أقدار البلاد ، فأدار دفتها ، وسار بالسفينة بين الأمواج الصاخية والعواصف الهوجاء ، حتى قادها الى برالأمان ، وها نحن نقرأ فصولا ممتعة في تاريخ إبراهيم ، دبيهها يراع طائفة من كار المؤرخين ، وكل فصل حوى تاريخ حقبة من حياة هذا الرجل العظيم . فاذا أنت بدأت في قواءة الفصل الأقول من هدذا التاريخ الزاخر بالأعجاد لا تكاد

تصبرحتى تأتى على آخرفصل فيه ، وأنت نتنقل من ناحية الى ناحية فى تاريخ رجل وسعت عظمته أن يكون القائد المظفر، والسياسى المحنك، والإدارى الحازم، والمصلح الحكيم ، كل هذا فى أسلوب علمى رصين ، يأخذك منه دقة التحليل، وأمانة العرض، وسمق المعنى، وإشراق الديباجة، وسلاسة اللفظ، فلا تملك إلا أن تحمد للجمعية ما قدمت ، وللكتّاب الذين ساهموا فى صنع هذا الأثر الجليل ما بذلوا من جهد موفق، وما قاموا به من عمل مشكور .

\*

وبعد فلا يسعنى، وأنا أقدم لكتاب تذكارى في تاريخ ابراهيم، إلا أن أحيى، ولو في كلمة موجزة ، هذا البطل العظيم ، وها قد مضى على وفاته مائة من الأعوام وذكراه لا تزال النفوس بها مغمورة، والقلوب بها عامرة ، بل إن ذكراه لتتجدّد كل يوم في هذه الحقبة من التاريخ التي نعيش فيها الآن، ونحن نرى الجيوش المصرية المظفرة تخوض المعارك مرفوعة الأعلام في سبيل الحجد العربي، وفي سبيل الوحدة العربية ، فنحن اليوم ، وبعد قرن كامل ، نحاول تجديد أيام ابراهيم ، وهو البطل الذي عمل للاستقلال العربي بعد أن زال هذا الاستقلال ، وللوحدة العربية بعد أن انفرط عقد هذه الوحدة ، فما أشبه الليلة بالبارحة ...

بدأ إبراهيم مجده العسكرى فى الصحارى العربية . وأتم هـذا المجد فى الوديان والسهول العربية . اذا لم يكن ابراهيم عربى المولد، فأنه عربى النشأة والموطن، عربى اللغة والعاطفة، عربى المجد والعظمة، ووأتى مصر طفلا فغيرت شمسها دمه فحرى عربيا ".

جاء ابراهميم في عصر كانت الأمة العربيسة فيه قد سيت نفسها ، فانحلت ووابطها ، واندكت صروح مجدها ، وعثرت ولج بها العثار ، فقاد جيشا مصريا عربيا الى مواطن العزة والحجد، وحرر البلاد العربية من نير شديد الوطأة، وايقظ الوعى العربي من سبات عميق ، وأطلق الروح العربية من عقالها التي رسفت فيه

قرونا . ولولا تألب الدول الغربيــة بالأمس ، كما هي تتألب اليوم، لأعاد للعرب عدم القديم ، و لجدّد الامبراطورية العربية شاغة المجد، عالية الأركان .

فاذا ذكرنا ابراهيم بعد مائة عام من وفاته ، فلائن روحه العربية الجبارة هي التي تسيطر اليوم على تفكيرنا، وتملك علينا عقولنا، وتوجه الأمة العربية الى طريق الوحدة، وتقودها نحو المجد والظفر .

وقبل أن يكون ابراهيم بطلا عربيا، كان رجلا عظيما . وقبل هذا وذاككان إنسانا وفيا .

كان إبراهيم رجلا عظيا . فقد أثبت منذ الحملة الوهابية ، وهو في مقتبل شبابه وفي مطلع مجده الحربي ، أنه جدّ خبير بسياسة الرجال ، وأن عقله الجبار أكبر بكثير من سنه الغضة ، وأن السر في عظمته هو نفس السر في عظمة أبطال التاريخ جميعا : إرادة قوية تدك الحصون ، وعزيمة من حديد تهدد الجبال ، وصبر على المكاره لا ينفذ ، وثبات على الشدائد لا يتزعزع .

وكان ابراهيم إنسانا وفيا. ولعل أروع صفحة في تاريخ ابراهيم هوشعوره النبيل نحو أبيه العظيم : حب قوى، و إخلاص عميق، ووفاء نادر . ولم يرو التاريخ سيرة رجلين عظيمين، ربطتهما أواصر الدم، وجمع بين قلبيهما الوفاء والحب، ووثقت من صلاتهما الذكريات المجيدة ، واقترن مجد الواحد بالآخر دون أن يغض منسه أو ينتقص من مكانته، مشل ما روى من سيرة محمد على الكبير ومن سيرة ابراهيم العظيم ، لقد سعى الحصوم بالقطيعة بين الولد وأبيه، ولكن حب محمد على لولده، ووفاء ابراهيم لأبيه ، كل هذا كان عاصما للوالد والولد، فبق حب كل منهما للآخر غالدا على الدهر، وبق إخلاص كل منهما للآخر ثابتا لا يتزعزع ، وكان هدذا مثلا فذا لا ينقل التاريخ له نظيرا .

فسلام على ابراهيم البطل العربي · وسلام على ابراهيم الرجل العظيم · وسلام على ابراهيم الانسان الوفت ·

### كلمة حضرة صاحب السعادة محمد طاهر باسا رئيس الجمية الملكية للدراسات التاريخية

انقضت مائة عام على وفاة رجل اختاره القدر ليكون المنفذ لمشروعات والده العظيم محمد على الكبير مما كان قد يصل بالحسدود المصرية وتخومها إلى ما سجله لها تاريخها المجيد في سابق الأزمان .

فوفاء لتلك الذكرى المجيدة تقـــدّم الجمعيــة الملكية للدراسات التاريخية للرأى العام المصرى والشرق هذا الكتاب الذى يبحث فى تاريخ حياة إبراهيم وجليل أعماله ليرى القارئ فيه صــورة بارزة لشخصيته الفذة التى جمعت مع قدرة القائد العظيم كفاية الإدارة والنظام .

انتهزت جمعيتنا تلك الفرصة المجيدة السانحة لتبرز أوّل مجهود لأعمالها وهو هـذا المؤلف فأحيت فيـه شخصية خالدة في التاريخ بعظيم أعمالها الجليــلة ورخاء مواهبها و بغزارة شعورها بمـا يوحى اليها من المعــرفة بالواجب وأدائه على الوجه الأكل حتى جعل له أبعد الأثر وأفعله في عصور آبائنا وعصرنا بل ولعصور أبنائنا .

فلتخذ حياة القائد العظيم ابراهيم مثلا نقتدى به ونبراسا نسير على هديه لنصل بعده إلى عصر الإصلاح الاجتماعي والوعى الصحيح القومى الذي نتوق إليسه ونسوق ركبنا الى الحصول عليه -

و بما أن الأقدار التي يعجز الإنسان عن إدراك كنهها قد حرمت ابراهيم من أن يرى ثمركفاحه فان ذكراه باقية لنا تدفعنا إلى الأمام وتثبت فينا روح العمل بشجاعة ورجولة خليقة بذكراه لمواصلة الحدّ نحو المجد والنصر .

وكان إشارة يد تمشاله القائم في عاصمة بلدنا العسزيز وفي الميدان المسمى باسمه ترشد أبناء وأحفاد من قادهم إلى المجد إلى طريق الواجب والتضحية .

### ابراهيم باشا وبناء النهضة المصرية للا ستاذ عد شفيق غربال بك وكيل وزارة المارف وناف رئيس الجمية الملكية للدراسات الناريخية

هــذا الكتاب تحية إعجاب ووفاء وتقدير، يقدّمها لمقــام البطل الفاتح ابراهيم المؤرّخون من مصر ولبنان . وهم بذلك يساهمون في احتفال مواطنيهم بذكراه المجيدة.

فنى مثل هـذا الشهر من عام ١٨٤٨ انتقـل والى مصر ابراهيم باشـا الى دار البقاء ، يعـد أن سجل لبـلاده نصرا عظيا فى صفحة الخـلود . وحق على مصر الناهضة الوفيـة أن تحيى ذكرى مفـاخره ومآثره ، وأن تشيد بهـا الآن وعلى مر السنين . وليكن رائدها فى هـذا وأمثاله تلك الحكة الرائعـة المأثورة عن مليكها الراحل « فؤاد الأول » :

" لا يفقه شعب ما سرّ مستقبله قبل أن يتنبه شعور "
" الاحترام فيــه لمآتى أجداده و يدرك مآثر أبطاله . "
" فهنا وهنا فقط يستطيع أن يبلغ ذروة الرق . "

وكتابنا هـذا ثمرة من ثمرات غرس فؤاد الأوّل . فقـد أمر بجع ما يق من وثائق عصرى محـد على الكبير والحديو اسماعيل ، ورسم بأن تعــ الإعداد الفنى الذى لتطلبه الدراسة العلمية ، وبث في حفظتها من روحه السمحة ، وبدأت بذلك من فيضه نهضـة تاريخية ، ترى آثارها فيا نشر وفيا سينشر من الدراسات التاريخية القيمة .

وكان الملك نؤاد الأؤل في أحاديثه مع المؤرّخين يرسم لهم الخطة المثلى للبحث التاريخي . إذ كان يؤمن بأن إظهار الحقيقة هو الغاية الأولى المؤرّخ ، كما أنه كان موقنا بأنه كلما ازداد الباحث تعمقا في درس الأصول التاريخية لعصر و الوالد الأكبر " \_ كما كانت تحلوله تسمية جدّه العظيم \_ كلما ازداد إعجابا بشخصية المصلح الكبير وأعماله ، إعجابا يقوم على الفهم الصحيح .

وأن هذا الفهم الصحيح لا يتسنى إلا بالرجوع للأصول .

وأن المؤرّخ ليحمد الله على وفرتها ؛ وذلك أن طريقة محمد على فى الحكم والإدارة استلزمت قدرا كبيرا من المضابط والمحاضر والحلاصات واليوميات والتقارير ، يتمكن المؤرّخ بواسطتها من لتبع المسألة الواحدة من العامل الصغير للجلس الكبير ومقرّ السلطان، ومن القرية النائية لمسند الولاية ، وهذه هي مادة التاريخ .

وأن كل ما في هذه المادة لله فيمته ، والمتعسف من المؤرّخين هو الذي يعدّ نافها ما لا يتعلق بالسياسة العليا وما لم يصدر إلى السلاطين أو ممثلي السلاطين ، فإن دفترا من دفاتر المحفوظات يدلنا على أرزاق الجند وطعامهم ولباسهم لهو وثيقة لما خطرها ، ولا يستطاع كتابة تاريخ الجيش المصرى الا بها و بمثيلاتها ، وقس على ذلك سائر الشئون ،

وفصول كتابنا هذا تقوم على الوثائق الأصلية ، وبصفة خاصة على الأوراق التى استخلصها الدكتور أسد رستم مؤرخ العلاقات بين مصر والشام فى عهد العزير مجد على من المحفوظات الملكية بقصر عابدين العامر ونشرها برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ، أعزه الله تعالى ، فى أربعة مجلدات صخمة . وأن مؤلفى هذا الكتاب ليهزهم الفخر أن يصدر مؤلفهم هذا فى عهد الفاروق الزاهر، منشى الجمعية الملكية للدراسات التاريخية وحافظها وراعيها ، حفظه الله ورعاه ، وهم جميعا يؤمنون على قول أحدهم ، الدكتور أسد رستم :

" إنى حين هيئت لى الأسباب لدرس المحفوظات الملكية تركت لى معها الحزية التاتمة لأصل إلى ما أريد منها، وأستقل فى وضع دراساتى فيها دون قيد أو شرط. وهذا منتهى ما بلغ اليه العلم من الحزية على ممتر العصور ".

+ + 4

وأن الشهادة التي تشهد بها أوراق المحفوظات الملكية المصرية لمما يستطيع القارئ أن يطمئن إليه كل الاطمئنان . فهى أقوال المسؤولين من رجال الإدارة وقد دُونت في زمن وقوعها . ولم يقصد بها قائلوها أية مصلحة شخصية أو دعاية عمومية لأنها كانت سرية أو على الأقل غير مباحة للجمهور .

ولعل أهم ما كشفت عنه الأوراق صورة دقيقة جلية لشخصية ابراهسيم في أدوار حياته ، منذ أيام الصبا عند قدومه لمصر بعد أن استنب الأمر فيها لأبيه فدور الشباب إلى الكهولة ، وهي شخصية إنسان موهوب، تنمسو وتترعرع في يد أب عبقرى، وفي وطن خليق بالأبطال، وفي ساعة من الزمان حقيقة بالبطولة .

وما كان ابراهيم إلا المثل الكامل لتلك الصفوة من الرجال التي عمل مجمد على عملا متواصلا على تنشئتها وتربيتها وتكوينها ، وكانوا جيما على اختلاف أصولهم يتفقون معا في شيء واحد ، في أنه لهم هو ولى النعم ، تمهدهم بالتعليم ، وقلدهم المناصب ، وعهد إليهم بخططه ، ونفث فيهم من همته وآماله ، وأنعم عليهم ورفع قدرهم ، وقد وضع علاقته بهم لا على أساس السيد والمسود بل على أساس آخر علاقة الأب بأبنائه ، يأخذهم باللين أحيانا و بالشدة أحيانا أخرى ، كما يأخذ الأب أبناءه باللين والشدة ، وهذه أوامره الحكومية قل أن تجدلها شبيها في أوامر الحكومات ، فكانت في جمعها للنصح والترغيب والترهيب وضرب الأمثال والإشارة إلى أن منفعة الرعية أو بحد الوطن متوقف على ما نيط بعال الحكومة أداؤه صورة صادقة لشخصية هذا العاهل الكريم ، وهذه أيضا طريقته الإدارية ، جعل لكل شأن من الشؤون العامة ديوانا ، وكان لا يتخذ قرارا في مسألة ما

إلا جد أن يستمع لآراء المجلس المختص بها . ذلك لأنه لم يكن ما كا فحسب ، بل كان طوال مدّته مربيا ومكوّتا للرجال . تعدّت مرة إلى وؤسائهم في اجتماع تاريخي فقال: "إن الماشاة والموافقة في الأمور المضرة بالمصلحة والأصول الموضوعة من أعظم الحرائم فيجب الاجتناب عن ذلك ، حتى إذا كنت آمر أحدكم شفاها أو تحريرا بقولي له أجر المادة الفلانية بهدة الصورة وحصل منه اعتراض على وذكرى وأفادني شفاها أو تحريرا بأن المادة المذكورة مضرة فهذا يكون منه عين عنونيتي الزائدة " .

وشاء سعد الطالع أن يحقق ابراهيم في نفسه وفي أعماله كل ما كان أبوه يأمله ويرجوه . كره ما كان يكرهه أبوه ، فكان يمقت « الشعوذة والنفلة والرخاوة والغرض والضغينة والمحاباة » ، ونشأ وعاش صريحا جادًا مترقعا عن الدتايا مقدسا للنظام « على أساس الانصاف والانسانية والكياسة والعدالة والاجتهاد والغيرة » . لا يأنف من أن يتعلم ما لم يكن يعلم ، فوقف وقفة الجندى في « طابور » التعليم وجلس جلسة التلميذ، وخالط واستعلم واستمع الى أحاديث الكتب وأقوال الرجال . يشارك في وضع الحطط ، ويقوم بالتنفيد ، « لا يماشي ولا يوافق » على ما لا يراه غير محقق المصلحة العامة ، بل يقول ما يراه ، وقد يتحسك برأيه و يصر إصرارا في مفوف المحنود ، ترك الراحة وتحل المشاق، وتجلد لبث العدل وتشعيد العمران في صفوف الجنود ، ترك الراحة وتحل المشاق، وتجلد لبث العدل وتشعيد العمران الأعقاب والأخلاف .

لقد تجلت عظمة ابراهيم في فن القيادة العسكرية ، ولكن فيم تختلف صفات القائد الكبير عن صفات الحاكم القدير ؟ إن صفات العزم والحزم والتدبير والدوسعة الأفق وحسن التصرف وإدراك العواقب ولطف الحيلة ودقة فهم الطبيعة البشرية والإحسان الى المحسن ومؤاخذة المقصر ، كل هذه من مستازمات النبوغ في فني الحرب والحكم ، لقد تجلت هذه الصفات في ابراهيم قائدا ، أفلا يحق لنا

أن نأسى — نحن المصريين — أن القدر لم يتع لابراهيم أن يخلف أباه بعد أن تشرب روحه وأخلاقه ، وتعلق بخططه ومراميه وآماله ، وعاونه في بناء النهضة المصرية ذهاء خمسين عاما .

ولئن كان من سعد الطالع أن كان لمحمد على ابراهيم ، فقد كان من سعد ابراهيم القائد العسكرى أن كان وراءه محمد على وأى قائد لم يشك تدخل الاداريين والسياسيين وتحدّث النياس فيما لا يفهمون وتحيكم البعيدين عن مواطن القتال في الحطط والإعمال الحربية ؟ لقسد شكوا جميعا اللهم إلا أولئك الذين جمعوا بين الملك والقيادة ، وكم هم ؟ لقد شكى ابراهيم أيضا ، ولكن المنصف لا يسمه إلا أن يعد شكواه نتيجة لوهن البدن والأعصاب من فوط ما لتى وما لاتى ، فكان في الواقع حما في وضع خططه ، طليقا في تصرفه ، تلبي حكومة أبيه كل ما يطلب من مال ورجال وعناد .

أجل . لقد كان مجمد على سعيد احقا بابراهيم وكان ابراهيم سعيدا حقا بأبيه .

+ + +

فى سنة ١٨٠٥ ، قبِل مجمد على اجتماع كلمة الناس عليه وتو لى باشو ية مصر . ولكنه قبلها على أن يسير فيها على منهج من وضعه .

وقد أدرك منذ الفيظة الأولى أنه لم يتول أمر باشوية ، بل جلس على عرش علكة عظيمة ، كل ما حوله فيها يشهد بما كان لملوكها ، وأن عناية الله سلمته حكم أمة واحدة يدر نيلها الفيض العميم . كما أدرك بالفكر الثاقب الذي وهبه الله أن لابد لحكم مصر من أتهاج مناهج جديدة ، وهدته مواهبه السياسية لسياسة جديدة يحقق بها رجاء الناس فيه ، فيصون أرواحهم وأمراضهم وأموالهم ويرتقي بهم درجات إلى ما لم يكونوا يهدفهون ، ورأى أن ذلك لا يحتمل التأجيل وأن إعزاز مصر والإسلام يتطلب العمل السريع : القوّة التي تصون الكرامة ، قوّة الحديد والعلم والمال .

ولقد عرف محمد على أيضا السياسة الكبرى فى طور عنيف من أطوارها: عصر النورة الفرنسية والفتوح النابليونية ، فنى حقبة قصيرة من أحقاب الزمان تجمع الشيء الكثير من العناصر الأساسية فى تشكيل العلاقات بين الأمم: تسخير قوى الإنتاج وتنظيمها وتنسيقها وتوجيهها لتحقيق غايات قومية ، خريطة أورو با تطوى وتنشر ، مبادئ هذامة ، عروش تقوض وأخرى تقام ، التفوق البحرى البريطانى، تدخل روسيا فى شؤون أوروبا ، العالم العثمانى تحت رحمة الأقدار .

بهرته الحركة وصادف ذلك هوى فى نفس مشرئبة طموحة ، فعـــؤل على أن تكون ديدنه ، واعتزم أن يكون دائما البادئ ، لا المنتظر .

وكان مما لا بد منه في أول الأمر أن يقيم بناء الحكومة على أساس جديد . إن مصر لابد أن تتسولى أمورها سلطة عامة واحدة . فإن تجزئة السلطان وتشتيته السائدين قبل أيامه أديا إلى انعدام فكرة الحكومة انعداما يكاد يكون تاما فشج عن ذلك تكوين العصابات الخاصة المسلحة ، ونتج عن ذلك إهمال المرافق العامة ، ونتج عن ذلك أن كل من يستطيع وضع يده على أموال عامة يفعل ذلك دون تردد ، بل ونتج نوع من التفكير يعتبر أن الحكومة ما هي إلا مشاركة ومقاسمة في الأرزاق وإن شئت قل نها .

و إذا شئنا أن نجل وصف مراحل إنشاء السلطة العامة على يد عهد على وأعوانه قلنا إن المراحل الأولى كانت مراحل الكشف والضبط والتحقيق والتصفية وبخاصة فى أمور الالتزامات ، أما المراحل الثانية فكان فيها الانتقال من الالتزام إلى المجر م يأتى بعد ذلك دور تحويل المجر إلى وسيلة قوية للانتاج الجديد ، لائورة الاقتصادية المصرية .

وقد بدأ إبراهيم حياته العامة في مرحلة الكشف والضبط والتحقيق والتصفية. بدأها وهو لا يزال بعد فتى غض الإهاب ، فقام بالفحص في الصعيد وشارك في العملية الكبرى : عملية فك الزمام التاريخية . وكان إبراهيم في عمله هذا خشنا خشونة الإجراء كله ، ولكن لم يكن هذا إلا وسيلة الخروج من الفوضى والفقر والضعف إلى النظام واليسر والقوة ، فإن الفساد القديم أدى إلى فقر الجميع ، حكاما ومحكومين ، و إلى وجود نوع من الحكومة لا تملك مالا يمكنها من أن تنشى وقوة حربية نظامية أو تطهر ترعة أو تصون جسرا .

وقد أكسب إبراهيم عمله الأوّل فيالإدارة المسالية خبرة بشئون الفلاحة المصرية تكاد تبلغ خبرة أبيه بهما . وعمل في خدمة الزراعة المصرية في ممتلكاته الخاصــة وفى مداولات مجالس المشورة التي تولى رياستها فيا بين فترات الجهاد أعمالا تناولها الدكتور أحمد الحته في فصل خاص من فصول هــذا الكتّاب . بل وكؤن لنفسه في السياسة المالية - وبخاصة ما تعلق منها بالأموال على الأراضي الزراعية آراء تخالف ماكان عليمه العمل جاريا . قال في رسالة لوالده ، تاريخها غاية جمادي الآخرة سنة ١٢٥٥ ( ٩ سبتمبر سنة ١٨٣٩ )، حين فكر محمد على في تخفيض عام في المصروفات لإيجاد الموازنة بين الإيراد والمصروف : • و وتستدعي الحالة أن يعاد النظر في شيئون مصركلها لتنظيمها من جديد فإني وإذكنت واقفا على أحوال المديريات من قبل إلا أنني اكتسبت معرفة تامة في شئون الفلاح منذ أن التزمت القسري لكي أختبر الوسائل المؤدية الى عمار مصر بنفسي ... وقد دفعت لتكاليف هذه القرى التي التزمتها ماكسبته منذ خمس وثلاثين سنة وما زال على كثيرمنها أي أننى دفعت لأجل أموال الأطيان الكائنة في مديرية الغربية وبقاياها لسنة ؤه مبلغ ثلاثين مليون قرش ونصف مليون ومع ذلك على مليونا قرش ونصف مليون عن أموال هذه السنة وبقاباها وكيف إذن يطيق الفلاح هذه التكاليف الباهظة وكيف يقوم بتسديدها ... ويظهر جليا نمــا ذكرت ما هو عليــه الفلاح من سوء الحال، وهذا ما يجعلني أظنّ أن الأولى تأجيل موضوع تخفيض المصروفات الى حين انتهاء مسألتنا [مسألة العلاقة بالدولة العثمانية ] ثم نطلب الدفاتر من الدواوين كلها ديوانا ديوانا ومن المديريات مديرية مديرية فيبحث فيها بحثا شاملا وتنظم شئون مصركلها على ضوء ما يؤخذ منها من المعلومات، ومع هذا كله فالرأى الأعلى لمولانا فإنه أدرى منى في الشئون كلها " .

[أسدرسم : المحفوظات الملكية المصرية المجلد الرابع ، ص ٢١٨ - ٢١٩]

وكؤن إبراهيم أيضا لنفسه آراء في سياسة التعليم ، فنزع الى أن يتخذ من التعليم أجدى الوسائل للارتقاء بالشعب ، واهتم بصفة خاصة عندما حمل عن أبيه عبء الحكم بافتتاح مكاتب لتعليم الناس أطلقوا عليها اسم ومكاتب الملة ، على نحو ماكان موجودا في ذلك الوقت في فرنسا وانجلترة لتعليم أبناء الشعب و من أقرب طريق وفي أقصر وقت ، فلمكاتب الملة غرض جديد غير غرض المدارس الابتدائية ، فليس الفرض منها إعداد التلاميذ للدراسة التجهيزية ، بل الغرض منها توفير قسط من المثقافة لسواد الشعب ، ولكن هذه الحركة المبشرة بالخير مات بموت إبراهيم ، ولكن هذه الحركة المبشرة بالخير مات بموت إبراهيم ،

+ + +

وكان قلب إبراهيم - على نحو ما رأينا - يفيض عطفا على عامة الشعب ، ولا بدع فقد خالط وعاشر أشرف ممثلى الشعب المصرى : الفلاح والجندى، وخبر عن قرب ما يستطيعه الفلاح المصرى والجندى المصرى .

كتب لأبيه في أثناء حصار عكا، عندما أذيع أن السلطان قد جيش الجيوش لدفع الجيش المصرى عن أسوارها: وومهما بعثوا من القواد العظام والجيوش الحرارة فلا يعقل أن يرسلوا أو يستحصلوا على أقسوى وأشجع من عبدكم المخلص إبراهيم، ومهما بحثوا فلا يمكنهم أن يعثروا على مثل جنود العرب الذين أقودهم أنا ". [ المحفوظات الماكية المصرية المجلد الأول ص ٢٠٦]

وكتب اليه أيضا أثناء الحصار عندما أشير عليه باستعال النقود لإغراء الحامية بالتسليم : وولان بفضل عظمتكم وجلادتكم الخديوية أرى من العار على أن أبذل النقود في سبيل قلعة خربة كهذه ... [وليست من وسيلة لاستمالة الحامية] سوى

إظهار قوتكم القاهرة وعظمتكم الحديوية الباهرة بتشديد الحصار عليهم من البر والبحر وضرب القلعة بالقنابل والمدافع من كل الجهات حتى يذوقوا مرارة الموت، والبحر وضرب القلعة بالقنابل والمدافع من كل الجهات حتى يذوقوا مرارة الموت، والبحد المعلد الأول ص ١٣٦، ١٣٧ [ المحفوظات : المجلد الأول ص ١٣٦، ١٣٧]

وعندما توقع نشوب الحرب مع الأتراك العثمانيين من جديد كتب لابن أخيه عباس ، وقد كان مجمد على غائبا عن مصر يتفقد أحوال السودان وياولدى الباشا، لو طوعت [للترك] أنفسهم للنهوض والقيام فلن نكون دونهم، ولن يسبقونا بإذن الله وكرمه ما دامت أرواحنا في أبداننا وحتى لا يبقى منا فرد واحد وليحفظن الله مصر كا حفظها حتى الآن ".

وهذه الثقة بالنفس ، وهـذا الشمم العالى ، وهـذا الاطمئنان التــام مردها الأمرين : للحكومة وراء ظهره، وللجندى الذي يقوده .

لقد حل محمد على الكبير مشكلة تكوين القوّه العسكرية على الوجه الذى أوجدته الديموقراطية الفرنسية وليدة النورة الفرنسية ، أى التجنيد العام ، وسوّى بذلك أمرا استعمى على الحكومة الاسلامية ، لقدعمدت الحكومات القديمة الى استخدام أهل المناطق الجدباء أحيانا و إلى جمع العبيد بيضا وسودا أحيانا أخرى ، حاولت الحكومة الاسلامية هذا الحل أو ذاك ، وكان سر اضطرابها وتزعزع كرسيها ونفاذ مواردها ، وجال فكر محمد على فى المشكلة واهتدى إلى اقتباس الحل الذي يتفق مع مقتضيات العصر الجديد ، واستخدم التدريب ضباطا أوروبيين ، وأنشأ معاهد الدراسات العسكرية ، وتكوّن بذلك الجيش المصرى ، كتب محمد على إلى نظر الجهادية : "إن مؤسسة الجهادية هذه ، أعزها الله ، لهى في حدّ ذاتها نعمة عليلة وأمنية بلغ من شرف قدرها أنى مازلت منذ عشر سنين متعللا برجاء إدراكها ، قائلا أيكون لى أنا الآخر سعادة نيلها ! بل مافتئت التي بنفسي وأولادى وعيالى و بعرضي ومالى و بذلك العدد الكبير من أتباعي وأصدقا في الذين هم غرس

يدى وثمرة تعهدى ألق بكل أولئك فى المهالك وأعرضهم للضار والأخطار آملا فى إحداث هذا السلك الجهادى " . [ المحفوظات - المجلد الأزل ص ٩٠]

اندمج إبراهيم في هذا السلك الجهادي اندماجا تاما ، جسها وروحا ، من أقل الأمر . لحق به متعلما ــ وهو القائد المظفر في الجزيرة العربية ، وقاده من نصر إلى نصر بين السهل والحزر في المورة وفلسطين ولبنان وسوريا والأناضول ، وتفصيل هذا كله في الفصول التي وضعها الأستاذ مجمد أحمد حسونه بك والضابطان أحمد فهيم بيومي وعبد الرحن زكى ، وإن الجمعيسة لتغتبط أن جمعت المدنيسين والعسكريين من المؤرّخين لخدمة التاريخ القومي ،

و إن ما ذاع عن حرمان المصريين من مناصب القيادة في الجيش والأسطول لمصريتهم لهو وهم يحتاج أمره إلى تبديد ، فسلم يعرف جيس من جيوش العالم في ذلك الوقت حتى جيوش الثورة الفرنسية شيوع خطة الترقية من تحت السلاح (كما في الإصطلاح) إلى رتب القيادة ، ولا تعرفها الجيوش الأجنبية في وقتنا الحاضر إلا في حدود ضيقة جدا نسبيا ، وهذا على الرغم من شيوع التعليم في جنود الزمن الحاضر ، والحال أن ضباط الجيوش الأوروبية في وقت محمد على وفي وقتنا الحالى ينتمون للطبقة الوسطى ، إذا تحققنا ذلك وعرفنا أن ذوى اليسار من أهل مصر لم يقبلوا بعد في عهد محمد على على اختيار العسكرية لأبنائهم بسبب ابتعادهم عنها قرونا عديدة أدركنا لم خلت وظائف القيادة في الجيش المصرى في عهده من عنها قرونا عديدة أدركنا لم خلت وظائف القيادة في الجيش المصرى في عهده من العسكرية الأوروبيين كثيرا ما عبروا له ولا براهيم عن رأيهم بأن أضعف ما في جيشه ضباطه غير المصريين ، وشاركهم في هذا الرأى مؤرّخ الجيش المصرى الجغرال فيجان ضباطه غير المصريين ، وشاركهم في هذا الرأى مؤرّخ الجيش المصرى الجغرال فيجان ونسب ضعف الضباط إلى عدم إقبال أبناء الطبقة الوسطى إذ ذاك على احتراف العسكرية ، وإنا نقرأ في أمر من أوامر الباشا أصدره إلى محافظ دمياط " بأنه علم ولاحتفالات التي قو بل بها آلاى حسين بك من الأهالى والقناصل و بما تفوه به بالاحتفالات التي قو بل بها آلاى حسين بك من الأهالى والقناصل و بما تفوه به

على أغا ناظر السلخانة وقوله فى محفل الاستقبال: "صار الفلاحون العمى عساكر، مهما كانوا لا يكونون مثل عساكرنا الترك . وعليه فاضربوه مائة نبوت على إليته وينغى و إن عاد يصلب " . هذا ما حدث لعلى أغا عندما أخذته النعرة القومية . وعندما تحرّج الأمر بين مصر والدول الكبرى وتحمس الناس فى الحاضرتين — القاهرة والاسكندرية — لدفع العدوان عن وطنهم وألغوا «حرسا وطنيا» أسند محمد على لرؤسائهم — وهم من " أبناء البلد " — رتبا عسكرية نظامية ، ولم يكن محمد على أو إبراهيم الرجل الذي يغمط المصريين حقا أو يطوى لهم فضلا .

**\* \*** 

ولم تكن القوة فى نظر مجمد على إلا وسيلة لاغاية، لم تكن إلا آلة العيش الكريم . فقد كان بطبعه كارها لسفك الدماء، مؤثرا الاعتدال . استعرض الشيخ رفاعة \_ أحد بناة النهضة المصرية \_ حروب مجمد على وانتهى الى الملاحظة الدقيقة وهى أن تلك الحروب " لم تكن من محض العبث ولا من ذميم تعدّى الحدود . إذ كان جل مقصوده تنبيه أعضاء ملة عظيمة تحسبهم أيقاظا وهم رقود " .

أجل. لقد رسم محمد على لنفسه منذ الأيام الأولى مشروع إحياء العالم العثمانى وسار فى تنفيذه بخطى ثابتة متئدة ، رأى محمدعلى السلامة فى الوحدة لا فى التجزئة ، والقوة والرفاهية فى إدارة عقل واحد لملك متنوع الموارد، متنوع السكان، يملك أقصر الطرق بين الغرب والشرق .

وفى فترة توازن القوى التى تلت معاهدة تلست (١٨٠٦ – ١٨١٦)، وخلف سواحل البحار العربية التى كانت أعمال مجد على الأولى لإحياء القوة العثمانية .

وكانت الدولة منذ أن عجزت عن إقصاء البرتغاليين ومن جاء بعدهم من رجال البحر والتجارة الأوروبيين عن البحار العربية ، ومنهذ أن تخلت عن بلاد اليمن في منتصف القرن السابع عشر، قد تركت (فيها عدا الاهتمام الذي لا غني لها عنه

بالججاز) شئون البحار العربية ومناطقها لأهلها وللاستعار الأوروبى . فنمت أنواع مختلفة من السلطان العربى فى مناطق الخليج الفارسى وسواحل الجزيرة الجنوبية وسواحل المحيط المندى والبحر الأحمر . وانعزلت تلك الشياخات والامارات والسلطنات عن الحياة العثمانية واضطرت الى تدبير معاشها وتسوية علاقاتها بالأمم الأوروبية البحرية على مختلف الأوضاع .

وكان لحكومة السلطنة نوع مبهم من حقوق السيادة تباشرها من أربع قواعد، من ولاية جدّة وتلحق بها ولاية الحبش المتدّة امتدادا لا يمكن تحديده على ما نعرفه الآن بسواحل السودان المصرى واريترية والصومال الفرنسي ومن مصر ودمشق و بغداد . وقد عملت الدولة من قواعدها الأربع على أن تبقى البحار العربية بركا آسنة لا على أن تكون شريانا من شرايين التجارة العالمية .

وقام مجمد على أول الأمر, بتأمين الججاز . وما إن تم له ذلك حتى انفتح أمامه ميدان فسيح الأرجاء خليق ببذل الهمة و بالنظرة النافذة و بالأمل الواسع . فالبحار العربية ومناطقها أجزاء أساسية من العالم العثماني ، أهملها السلاطين إهمالا معيبا وهي شرايين الحياة بين الشرق والغرب ، وقد تصلبت ، ولا بدّ من أن يجرى فيها الدم من جديد ، وخلف تلك السواحل في أفريقية أجزاء من دار الاسلام ، مشتة فاترة الحياة ، ولا بدّ من وصلها بعضها ببعض و بالعالم العثماني ومن جعل ذلك العالم وحدة حة .

وتولى ابراهيم القيام بهذه المهمة في إحدى مراحلها الخطيرة . وكان هذا أول عهده الحقيق بالقيادة العسكرية المستقلة . وأدّاها أداء فيه كل الدلالة على ما سيقوم به في المستقبل . كتب القنصل الانجليزي بمصر ، (هنري صولت) ، في رسالة من القاهرة في أوائل ١٨١٧ : "لقد دلت معاملة ابراهيم للقبائل البدوية على امتلاكه ثلاث ميزات تبشر بالفوز في النهاية : حزم في معاملة أعدائه ، سخاء في البذل ، وفاء بالعهد ".

وتجد تفصيل تاريخ ابراهيم ف الجزيرة العربية في الفصل الذي عقده الدكتور عبد الحميد البطريق لهذا الموضوع .

وقد تلت انتصارات ابراهيم سنوات استقرار واستعداد في مناطق النفوذ المصرى من الجزيرة العربية ، وقف فيها التقدّم نحو الشرق الى الخليج الفارسي ونحو الجنوب الى اليمن أمران : أقلما انتظار تأليف قوّات عسكرية نظامية وأما الثانى فاستخدامه قوّاته غير النظامية في فتوح أخرى أوحت بها سياسة البحر الأحر اذ هي ألصق بها ، فقصد للفتوح في المناطق المتـــدة خلف ما عرفناه باسم ولاية الحبش أو ما يعرفه المحدثون باسم فتوح السودان وكان نصيب ابراهيم فيها ضئيلا.

عمل محمد على فى الأقطار العربية فى الجزيرة وفى السودان طليقا من كل قيد، لا دخل لحكومة السلطان فى خططه ومشروعاته . ثم حدث أن قام اليونان بثورتهم وتحركت جيوش السلطنة وأساطيلها وجيوش محمد على وأساطيله لقمع تلك الثورة، وبدأ بذلك فصل جديد فى سياسة محمد على، فصل يمكنه من أن يتبين أمرين أساسين : الأقل مدى إمكان التعاون بينه وبين حكومة السلطنة فى إحياء القوة العثمانية، والثمانى موقف الدول الأوروبية منه ومن حكومة السلطنة .

وجه محمد على نحو بلاد اليونان الحملة الكبرى بقيادة ابراهيم : جيشه المصرى الجديد وأسطوله الأقل و كانت لأسطوله منازلات مع الأسطول اليوناني خرج منها سالما واستطاع أن ينزل وجنوده بلاد المورة و وسار ابراهيم من نصر الى نصر الى أن تم له اكتساح بلاد المورة وانتقل منها الى الأقطار اليونانية شماليها واتهمه المتخرصون بأنه عمل على استئصال الأمة اليونانية وتطهير أرضها قضا وقضيضا لينزل بها عربا أو سودا مسلمين وقد دفع عنه المؤرّخون المحدثون هذه الفرية وشرحوا أن في مشل حرب المورة (أى في الحرب ضد ثورة قومية) يصعب على القائد أو يستحيل عليه أن يفرق في عملياته الحربية بين أعدائه المحاربين من غير الجنود وأعدائه المحاربين من غير الجنود .

ولما ظهر للا وروبين أن لهيب الحرية اليونانية سوف ينطفئ في بحر من الدماء تحركت الدول للعمل الإيجابي الذي حاولت تجنب زمنا ، وانتهى التدخل بكارثة تحطيم الأسطولين المصرى والعثماني في خليج نواربن وبنزول جيش فرنسي في المورة وبإعلان الروسيا الحرب على الدولة العثمانية ، وأمر محمد على ابنه بالانسحاب والعسودة ،

ومضت النورة اليونانية بعبرها . و بان لحمد على أن حكومة السلطان تفهم العمل معه على وجه استغلاله الى أقصى حدود الاستغلال، وليتها كانت تحسن ذلك فهـ و لا يكره إطاعة حكومة عليا رشيدة تعمل على بلوغ أهداف العـزة والكرامة والرفاهية . ولكن ماذا أثبت السلطان ورجاله فى أزمة نوارين وفيا قبلها و بعدها ؟ لقد أثبتوا عجزا كبيرا . و بان له أيضا أن الدول العظمى قد تتحد ، و بان له ثالث أنه لكى يساوم ينبغى أن يكون بيديه ما يساوم به . فقل وثقه بإمكان وضع سياسة مشتركة بين القاهرة والقسطنطينية ، وزاد إيمانا بأن محودا ورجاله يسيون قدما نحو الهاوية . فأحب أن يتخذ العدة المستقبل ، وأن يتخذ الضانات اللازمة .

وهذه الضانات حسية ومعنوية: توطيد النفوذ المعنوى فى العالم العثمانى ولدى الحكومات الأوروبية بالمضى فى سياسته العمرانية ، ونشر حكه المباشر فى أقطار أخرى من العالم العثمانى يقيه ملكها شرحكومة السلطنة ، ويعطيه ملكها الموقع الآمن والموارد التى يستطيع بها أن يكون على حال من القوّة تمنع عنه أطاع الطامعين.

وما هى تلك الأقطار؟ الولايات الشامية الأربع: حلب وطرابلس ودمشق وصيدا و بعض المناطق الساحلية فى الجزيرة العربية على الخليج الفارسي والبحر الأحمر ، هذا أكيد ، والعراق والمناطق فيا بين الشام والأناضول ، هذا مما يترك للظروف ، والأقطار – كما ترى – هى فى الجملة مما يكؤن (على حد تعبير الوثائق) عربستان أو مانسميه دار العروبة .

فهل تصور لها كانا سياسيا أو ما نسميه وحدة عربية؟ سؤال كبير؛ إن أجبنا عنه سلبا عدونا الصواب ونسبنا اليه قلة إدراك لعناصر وروابط بارزة : لغة واحدة و إرث ثقافى مشترك ومصالح مشتركة و بالنسبة للحياة الاقتصادية العالمية كلة واحدة و إن أجبنا عنه إيجابا عدونا الصواب أيضا بعض الشيء ونسبنا لعصر سابق ماهو على وجه التحقيق — من خلق العصور اللواحق ، وقد لانعدو الصواب إن قلنا إن مجد على أدرك الفكرة في عومها وأنها مما يمكن التشييد عليه في حالة الانفصال عن السلطنة وهذا مالم يكن قد قرره بعدد ، بل ترك تقريره تبعا لظروف الحال ، إن حتمت تلك الظروف التقسيم أمكنه أن ينقض ما حدث في القرن السادس عشر وبناء العالم العربي من جديد ، ولكنه لم يكن قد يئس بعد من مستقبل الوحدة العثمانية و إن كان قد يئس من السلطنة .

هذا عن محمد على، وماذا عن ابراهيم؟ تدل الوثائق على أنه استحث والده على اتخاذ خطة الهجوم على الولايات السورية فى سنة ١٨٣١ • كما تدل أيضا على أنه كان أسرع منه لتصور الوحدة العربية . بل وتحدثث عنها . والثابت أيضا أن انتصاراته المتوالية على الجيوش التركية دفعته — كما هو معروف — للنصح بمواصلة الهجوم حتى مقر السلطنة .

لم يقبل محمد على أن يفعل ذلك ولا يسع الباحث المنصف إلا أن يعترف بأن رأيه كان الأصوب .

و بدأت فترة عاد فيها الاتصال التاريخي بين مصر والشام في ظل حكومة واحدة وقد عقد الدكتور أسد رستم فصلا فيا لموضوع إدارة الشام : روحها وهيكلها وآثارها ، وأنه لهما تغتبط له الجمعية الملكية للدراسة التاريخية أن يتولى كتابة هذا الفصل مؤرّخ لبناني ممتاز ، استطاع أن يفي الموضوع حقه ، وأن يبين ما للادارة الإبراهيمية للشام وما عليها ، أو ليس هذا في ذاته دالا على أن ما بني ابراهيم لم يذهب هباء وأن البذرة التي بذرها نمت وترعم عت شجرة طيبة ، أصلها ثابت وفرعها في السهاء؟

وانقضت تلك الحقبة من الزمان بإرغام الحيش المصرى على الانسحاب من كل فتوحه ، وهنا يستوقف قارئ الوثائق تبدل في المواقف ، محمد على يتخذ الحرأة وابراهيم يفضل التريث، بل ونجده يفقد (حتى بعد انتصاره الرائع في نزيب) كل أمل في إمكان اكتساب طوائف أهل الشام لحكه ، قال العرزي تاب لابراهيم : "لا تهدف الدول الى تعضيد الدولة العثمانيسة ولكنها ترمى الى إضعاف الطرفين كي يتسنى لها الاستيلاء على البلاد الاسلامية بسهولة، ولذا فان قبول تدخل هذه الدول خيانة للملة ولتمام استقلالها ، فبدلا من أن نقبل هذه الحيانة فنذكر باللعنمة الى يوم القيامة أجدر بنا أن نموت في سبيل الدين، فنشيد بذلك دنيانا وآخرتنا معا عذا إذا غلبونا وأماإذا لم يغلبونا ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا فينئذ بجد في الدنيا الجنة التي يبحث عنها الناس في الآخرة ، فيدوى في الآفاق صدى بطولتنا وسمتنا الطيبة ويذكرنا العالم بخير إلى يوم القيامة . هذا لاريب فيه والله كفيل بعباده ".

وقد لا يعدد المؤرّخ الصواب إذا نسب موقف إبراهيم فى الأيام الأخيرة فى الشام لما أصابه من العلل والأمراض ، كان آخرها ذلك اليرقان الحادّ الذى لازمه أثناء مأساة الانسحاب نحو مصر .

والنقد سهل من بعيد، وأجمل منه أن نبعث على البعد بتحية إعجاب وإجلال المشيخين الذين صحدا للحنة مرفوعى الرأس موفورى الكرامة . ذهبت فتوحهما واختفى أسطولها وانكش جيشهما ولكنهما بقيا مهبى الحانب، عالمي الصيت، يتألق من جبينهما جلال المشيب ونور المجد، فنعا عن مصر فى السنوات التي بقيت لهما أن تنزل الى ما قدره لها أصحاب تسوية سنة ١٨٤١ — الى مرتبة النيابات العثمانية الراكدة ومناطق المشروعات الاستغلالية الأوروبية ما

القنامرة، نوفسبر١٩٤٨

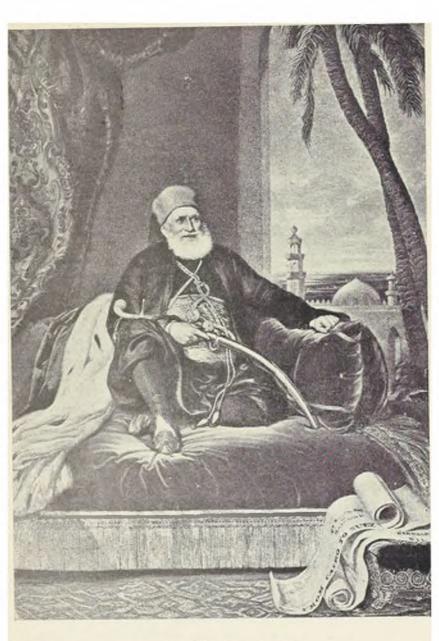

محمد على باشا الكبير

له مرا لا ول التاريخ السياسي

### ابراهميم باشا في بلاد العرب

#### الدكتور عبد الحميد البطريق

كانت الدولة العثمانية تحرص كل الحرص على أن تحتفظ بسيادتها على بلاد العرب، لما للدن المقدّسة من مركز هاتم فى العالم الإسلامى، لذلك وجهت عنايتها إلى القضاء على الحركة الوهابية وتدمير الدولة السعودية ، تلك الدولة التى وسع سلطانها الجاز ونجد وعسير ، ثم انساب نحو حدود اليمن والخليج الفارسى ، وهدد الشام والعراق .

وكانت خطة الدولة العثمانية التي رسمتها لنفسها عندما تقوم حركة استقلالية أو ثورة داخلية ، أن تلق عب القضاء عليها على كاهل الولاة في الأقطار المجاورة ، وهي في تكليفها هؤلاء الولاة بإرجاع سيادتها على بلاد العرب إنما كانت تهدف الى غرضين : أولا القضاء على الحركة الوهابية التي رأت فيها خطرا على سيادتها وسمعتها في الأقطار الإسلامية ، وثانيا قد تكون هذه الحرب وسيلة لإضعاف هؤلاء الولاة واستنزاف مواردهم ، حتى يظلوا ضعافا خاضعين للدولة خضوعا تاما .

وقد أصابت الدولة السعودية الناشئة نجاحا سريعا في عهد عبد العزيز بن مجمد ابن سعود ( ١٧٦٥ – ١٨٠٣ م ) ، وامتة نفوذه السياسي في نجـد امتدادا هدّد أملاك الدولة في الجزيرة العربية ، ولكن غزواته وفتوحاته لم تزعج الباب العـالي الا عندما شرع عبد العزيزيهاجم العراق في نقط مختلفة منذ عام ١٧٩٤، ولم يكن في وسع رجال الدولة العثمانية أن يتنبأوا بتلك الهجات حتى يستعدّوا لها، لأن النشاط في وسع رجال الدولة العثمانية أن يتنبأوا بتلك الهجات حتى يستعدّوا لها، لأن النشاط الذي كان يعيرون بهـا على

أعدائهم أدهشت الدولة العثمانية ، وكان من الطبيعي أن نتجه أنظار الباب العالى أول الأمر إلى والى العراق ، تكلفه بصد تلك الغارات و إحماد تلك الحركات ، فبلاده أقرب الولايات العثمانية إلى الدرعية قلب الدولة السعودية الحمديدة ، أضف إلى هذا أن مهولة المواصلات بينه وبين نجد عن طريق النهرين والخليج الفارسي تسهل له مهمته .

ولكن والى بغداد إذ ذاك ، كان يرى أن المهمة شاقة عويصة ، فقد كتب في أوائل عام ١٧٩٦ إلى الباب العالى يقول : "إن الطريق من بغداد إلى الدرعية عدب صحراوى" خال من الماء ، مما يساعد السعوديين على الانتصار على جيوش الدولة ، التى تختلف عملياتها الحربية عن أساليب السعوديين فى الحرب" ، ولكن هذه الأعذار لم ترق فى أعين رجال السلطان ، فأرسل الباب العالى إلى والى بغداد الأوامر المشددة فى عام ١٧٩٨ لكى يسير إلى الحسا نحار بة عبد العزيز بن سعود ، فعم الوالى جيشا من المرتزقة والبدو بقيادة الكتخدا على بك ، وسار هذا الجيش ميما شبه الجزيرة ، ولتى فى الطريق واجتياز الصحراء مت عب وأهوالا ، حتى السعودية ، فأسرع على إلى طلب الصلح من عبد العزيز ، وقفل راجعا إلى بغداد راضيا من الغنيمة بالإياب ، وازداد السعوديون بذلك قرة على قوة ، وعظمت ما العزير ، ولم يعد سكان الجزيرة يعتبرون الأتراك قوة لا تغلب ، من الغنيمة وأعين العرب ، ولم يعد سكان الجزيرة يعتبرون الأتراك قوة لا تغلب ،

وما بدأ القرن التاسع عشر إلا وزحف سعود بأمر أبيه إلى خارج الجزيرة ، فهاجم العراق واكتسح كر بلاء، وتسرّبت جموع من القوّات السعودية نحو ساحل الخليج الفارسيّ ، وضجت الدولة من تكرار اعتداءات الوهابيين، فأخذت الأوام تترى على ولاتها في البصرة وبغداد أن يقوموا بحلات لصدّ الغزاة ، ولا سيما أن السعودين أصبحوا في مستهل عام ١٨٠٤ على أبواب الزبير ، القريبة من نهر الفرات ، وصاروا بذلك بهددون البصرة نفسها .

فشدل سليان باشا والى بغداد فى القيام بأى عمل حاسم ضد السعودين على الرغم من أن لديه ٣٥٠٠٠ جندى قد در بهم مدر بون أور بيون على أحدث الأساليب الحربية ، وقد حاول سليان باشا أن يصد السهوديين عندما وصلوا الى قلعة (جفير) القريبة من ساحل الفرات فلم يكن حظه بأسعد من حظ كتخداه على بك فانهزمت جيوشه ووجد الوهابيون أمامهم ثغرة يصلون منها إلى قضاء (سراج) ، ولم يأت عام ١٨١٠ حتى وصل جزء من القوات السعودية إلى نقطة لا تبعد كثيرا عن بغداد ونشط مندو بو ابن سعود فى جمع الضرائب من الأماكن المحتلة .

أما فى مبدان الشام فقد توجهت أنظار السعوديين بعد أن سقطت المدينة المنورة فى أيديهم نحو الشهال، فغزوا (الجوف) و (البتراء) وتقدّموا نحو (حوران) ولكنهم لم يتمكنوا من اكتساح سوريا فوقفوا عند أبوابها متربصين، ولم يستطع والى الشام أن يحى حدود بلاده، وهكذا فشل كل من والى بغداد ووالى دمشق فى أن يحققا أمل السلطان فى أن يستطبع أحدهما أو كلاهما أن يقضى على الحركة السعودية لأنهما فشلاحتى فى حماية حدود ولايتهما.

عندئذ تبين بجلاء للسلطان مجود الثانى أن ايس هناك مناص من طلب العون من الوالى الذى شتق طريقه إلى الولاية عن طريق الشعب الذى يحكمه وانتزع فرمان التولية من السلطان انتزاعا ، إذ ليس في استطاعة أحد ولاة الدولة أن يقوم بتلك المهمة الخطرة سوى مجمد على الكبر.

اعتقد السلطان أنه إن استطاع أن يغرى محمد على بفتح بلاد العسرب يكون ذلك كسبا للدولة على أى حال ، فإن انتصر محسد على فبها ونعمت وسينتصر باسم الدولة ، ولكنه في الوقت ذاته لا بد أن يصاب بخسائر مادية شسديدة لا يستطيع معها أن يرفع صوته مطالبا بالاستقلال ، وإذا هزم أو فشلت حملته فقد هيته وضاعت ميزته ولن يستطيع أن يواجه السلطان الذي تعسقد أن يثار من ولاته الناجحين حين يقلب لهم الدهر ظهر المجن .

تناسى السلطان ما بينه وبين محمد على من خلاف، وتطور هذا التناسى إلى التسامح والكرم، فتوالت الرسائل السلطانية على محمد على تتملقه وتلاطفه وتلقبه بألقاب الشرف والمجد، فأثار هذا الإغراء وتلك الرسائل الريبة فى نفس الباشا، وأخذ يفكر فى المهمة قبل أن يقدم عليها، وفى الوقت نفسه ، أراد أن ينتهز الفرصة لتحقيق أغراضه والتخلص من بعض التزاماته ، وكان ماهرا فى الرد على رسائل الباب العالى، وهى الرسائل التى كانت تحثه على الإسراع فى السير نحو بلاد العرب، إذ كان يردّ عليها برسائل من نوعها ، يملؤها بألفاظ الخضوع والعبودية .

وانتهز محمد على هذه الفرصة لتحقيق استقلاله الداخلي بمصر، وتطاع إلى أن يجمل لنفسه كيانا خاصا قبل أن يقوم بحملته في بلاد العرب، فاقترح على الباب العالى بواسطة وكيله المقيم في الآستانة أن تكون مصر ولاية ممتازة شأنها في ذلك شأن ولاية الجزائر، وأوضح له أن هذا الإجراء ضرورى حتى تنتهى الحرب في الحجاز، وتنذرع في طلبه هذا باضطراب الأحوال السياسية في أور با واحتمال تدخل الدولة العثمانيسة في بعض الحروب، فإذا لم يكن لمصر مركزها المتاز المستقل عن الدولة ، فقد تقع فريسة حصار إحدى الدول المعادية لتركيا بينها تكون جيوش مصر مشغولة في الجزيرة العربية ، وضرب لذلك مشلا باحتمال محاصرة انجلترا المواني المصرية وبذلك تتعرض مصالح مصر التجارية للخطر، بل ووتتعطل أيضا مصالح الحرمين، وحيث أن تجارة مصر مع الحارج ضرورية لها فإن امتيازها يضمن حيادها ومصالحها الاقتصادية ".

أما الغرض الأكبر الذي كان يرنو إليه مجمد على من وراء القيام بحملته في بلاد العرب والذي يلوح لى من خلال دراساتي للوثائق العديدة المحفوظة في قصر عابدين العامر فهو طموحه إلى السيطرة على الشام قبل أن يقوم بأى حرب في الحجاز ، وقد

<sup>(</sup>۱) من محمد على الم الصدر الأعظم : دفتر رقم ١ عابدين وثيقة رقم ٤ ه بتاريخ ٢٧ شؤال سنة ه ١٣٧ بالمحفوظات الملكية .

طلب إلى الباب العالى أن تحال إليه ولاية الشام قبل أن تتحرك جيوشه إلى بلادالعرب لكى يسوق حلتين، إحداهما تخرج من مصر والأخرى من الشام، و بذلك يضمن نجاح المهمة الشاقة التى كلفه بها السلطان ، وقد كان لهذا الطلب الحرى، صداء العنيف في بلاط السلطان ، وانهمه أعداؤه وحاسدوه هناك بأنه يغلب مصالحه الشخصية وأطاعه الإقليمية على مصلحة الدولة ، وقالوا إن حملة يقوم بها الباشا أو ابنه إبراهيم من مصر، كفيلة بإرجاع بلاد العرب إلى حكم السلطان ، وقد رد محد على على أولئك الحاسدين من رجال الباب العالى في كتاب بعث به إلى وكيله محد نجيب افندى في الآستانة يقول فيه : وو إن ردى على هؤلاء هو قصمة جما المشهورة عندما بعث ابنه ليملأ الحرة وصفعه على قفاه قبل أن يحلها منها إياه المشهورة عندما بعث ابن لحجا لماذا تصفعه ولم يكسر الحرة بعد، أجاب أنه يجب أن ينه و يصفع أولاحتى لا يكسرها إذ ماذا يفيد الصفع بعد كسر الحرة ... " وكتب له في خطاب آخر أن مصلحة الحجاز فقط هي التي دفعته إلى هذا الطلب وأن ليس له مطمع في غير مصر التي وصفها بأنها (القطر الذي يتحسر و زراء الدولة دون الوصول إليه) .

وأخيرا قرر مجمد على أن يغض الطرف مؤقتا عرب تمسكه بمنحه ولاية الشام أو منحها لصديقه الموالى له (يوسف كنج باشا) ، بعد أن فهم من مقابلة وكيله نجيب أفندى للصدر الأعظم أن جميع طلباته لا يمكن النظر إليها بعين العطف والرعاية الا بعد أن تقوم الحملة المصرية إلى الجباز ، وأدرك من رسائل وكيله أن أعداءه في الآستانة يتربصون له وأنهم يقولون (لو أعطيت الدنيا إلى والى مصر ما ذهب لأجل الحرمين ولا أرسل أحدا من أولاده ) لذلك عزم على تسيير الحسلة نهائيا بقيادة ولده طوسون على أن ينتهز الفرص ليوهم الباب العالى أن نجاح الحملة يتوقف

<sup>(</sup>١) من محمد على إلى نجيب افندى : وثيقة رفم ٦٥ دفتر رقم ١ بناريخ أوّل ربيع الأوّل سنة ٢٣٢٦

<sup>(</sup>٢) من محمد على إلى نجبب افندى : وثيقة رقم ١١٨ دفتر رقم ١ بتاريخ ٢١ شعبان سنة ١٢٢٨

على تسيير حملة أخرى من الشام يشرف عليها تمام الإشراف ، وفي الوقت الذي تحرّكت فيه جيوش طوسون نحو الجماز أرسل محمد على يلح على وكيله في الآستانة أن يقنع الباب العالى بأن نجاح الجملة يتوقف إلى حد كبير على قيام حملة أخرى من الشام ، ثم اتخذ من الضائقة التي وقع فيها ولده طوسون عندما ارتذ بجيوشه إلى ينبع ، وعندما عجز عن اختراق مضيق ( الصفراء ) ذريعة لمعاودة طلبه فكتب إلى الصدر الأعظم يقول إن طوسون يجزم بأن المرور من مضيق ( الصفراء ) يمتاج إلى حملة تأتى من الشام و و إلا فإن هذه الجيوش المصرية لا محالة تفقد قواها شيئا فشيئا حتى إذا ما وصلت منهى المضيق هلكت عن آخرها "."

اثبت الأيام صدق ما جاء في هذا الكتاب إذ عندما اضطر طوسون إلى أن يتجه نحو (الصفراء) التي تحصنت فيها الجيوش السعودية دخلت جنوده مضيقا من الصخور الصلدة، لايزيد عرضه على أربعين مترا ويبلغ طوله مسيرة ساعة ونصف، وكان الوهابيون في عشرين ألف مقاتل بقيادة عبد الله وفيصل ابني سعود، فسدوا طريق المضيق في منتصفه وانتشر فريق منهم بأعالى الروابي الصخرية التي تحف بها بي المضيق، فاضطرطوسون الى التقهقر في عناء وشدة، وقد أبدى طوسون في تلك بلمركة بطولة عظيمة إذ كان نحوض بنفسه صفوف الأعداء على رأس جماعة قليلة من فرسانه صارخا في جنوده الذين فقدوا وعيهم وخارت قواهم و أما منكم من فرسانه صارخا في جنوده الذين فقدوا وعيهم وخارت قواهم و أما منكم من فرسانه صارخا في جنوده الذين فقدوا وعيهم وخارت قواهم و أما منكم من فيقدى بقائده ولكن ضاعت صرخاته الحاسية هباء وسط أصوات حوافر الخيول التي تقهقرت هار بة بفرسانها وعاد طوسون إلى ينبع بعد أن فقد عددا كبيرا من خيرة جنوده .

والسنا هنا بصدد ما تبع ذلك من حروب طوسون فى الحجاز ، بل حسبنا أن نذكر أنه استولى على مكة والمدينة وغيرهما ، ولكن حملته لم يقدّر لها النجاح الذى

<sup>(</sup>۱) من محمد على الى الصدر الأعظم : رثيقة رقم ۸۰ دفتر رقم ۱ ( المحفوظات الملكبة بعابدين ) بتاريخ ( ۲۷ ذى الحجة ۱۲۲۷ ) ٠

كان يبغيه محمد على ، فعزم على أن يسافر الى الحجــاز و ينزل الى الميـــدان بنفسه ، إذ أنه كان حريصا تمسام الحرص على ألا يفشل في حملة الحجاز وهو عالم بما يترتب على هذا الفشل من ضياع هيبته وفقد مركزه، وتبدو لنا لهفته على نجاح هذه الحملة واعتزامه خوضها بنفسمه منذ تقهقرت جيسوش طوسون إلى ينبع من رسالتين أرسلهما متنابعتين إلى كبار قواده وجنــوده المرابطين في ينبع خشــية أن تضعفهم الهزيمة فيقرروا الجلاء عن قلعة ينبع نفسها . قال لهم في رسالته الأولى ودعرض علينا وَ لِنَا فِي المُو يَلِحُ أَنَّكُمُ عَنْدُ وَصُـُولُكُمْ إِلَى مَضِيقَ الْجَدَيْدَةُ سَـَدُ الْعَدُو ذَلِكَ المُضيق ثلاثة أيام وثلات ليــال وأخيرا تقهقرتم ووصلتم ( ينبــع ) فإن كان الخبر صحيحا فالنصر والهزيمة بيسد الله يؤتبها من يشاء من عباده ، فيارفاق ويا قرة عيني ، لاتأسفوا ولا تأسوا على ما فاتكم ولا تهنوا ولا تحزنوا ، فاليأس والضعف لا يليق بالرجال أما الشــجاعة والبطولة فهما في إعادة الكرة على العــدة والانتقام منه . لقــد طالمــا شهدتم الحروب معي، فأنتم جنود مصر الذين خاضــوا غمار المعارك العديدة ، فكنا نهزم العدة طورا ، ويهزمنا طورا آخر ، فلم ننكص على أعقابنا بل أعدنا الكرة وهاجمناه حتى دمرناه تدميرا ... إن لدى من المسال والعدد والذخائر سأرسلها إليكم فضلا عن أنى ربما قمت بنفسي إليكم ... (الله وف رسالته الثانية يؤكد لهم أنه سيقوم بنفسه فيقول <sup>دو</sup> يا رجالي القدماء . أنتم أبنائي الذين ربيتهم منذ نعومة أظفارهم ، فعرفتم أنني شبيخ المحاربين ، أفهسل رأيتموني خفت حربا ، أو تقهقــرت أمام عدوً؟ إن أنتم نكصــتم على أعقابكم وخشيتم الحرب فدعوا حـــل السلاح، وكونوا طلابا في مدرسة، أو دراويش في تكية ولن أتأخر عن الإنفاق عليكم. ﻠـــاذا تخشون كثرة العــدد وأنتم متحصنون داخل قلعة حصينة مثل ينبع ... أثبتوا إذن كرجال واعلموا أننى بعــد إتمام إرسال الجنود البرية والبحرية سأقوم بنفسي

<sup>(</sup>۱) من محمد على إلى طوســون : رئيقة رقم ٢ محفظة رقم (١) ذوات (٢١ ذى الحجــة سنة ١٢٢٦) .

إلى الجِسَاز لأرى همتكم ، كونوا يدا واحدة وصلوا أوقاتكم الخمس فكانكم مكان صلاح واستغفار ، ينصركم الله ويثبت أقدامكم ".

وقد حقق الباشا وعده فيما بعد ، ووصل إلى جدّة في سبتمبر ســنة ١٨١٣ ، وفي ٦ أكتو برقصد إلى مكة، وهناك أصدر الأوامر إلى جيشه في المدينة ليزحف إلى نجد، وإلى جيشه في الطائف ليحتل تربه، وإلى جيشه الثالث ليذهب برا وبحرا إلى القنفذة لتأديب الخارجين من أهل عسير . ثم أخذ يضع قواعد الحكم المصرى في الحجاز ويدرس نفسية البدو والحضر، ويوزع المال والأرزاق على المحتاجين، وعزل الشريف غالب أمير مكة لذبذت بين السعوديين والأتراك ، وعين بدله الشريف يحيي أحد الموالين للحكم المصرى ، ثم خفض رسوم الجمرك في جدّة ليكسب محبة التجار وثقتهم، وألغي الضرائب التي فرضها الشريف غالب أمر مكة، وأصلح ما تخرّب من قبور الآل والصحابة، وأنشأ تكيّبن، إحداهما في مكة والأخرى في المدينة وبالجملة فقد عني بدعم أركان الحكم المصرى في الحجاز، ولكن بق عليه أن يكلل انتصاراته في الحزيرة العربية بفتح نجد ذاتها ، حتى يأمن على الجاز من معاودة السعوديين فتحه من جديد، على أن هذا الغرض الأساسي كان أملا لم يستطع الباشا أن يحققه بنفسه، إذ وجد نفسه مضطرا إلى العودة إلى مصر على جناح السرعة، موطدا العزم على أن يلتى عب، هذه المهمة الخطيرة على ولده الأكبر ابراهم : أما أسباب عودة محمدعلي إلى مصر فترجع إلى أن الباشا قد أمضى ما يقرب من عامين ببلاد العرب، سمع أثناءها مختلف الاشاعات عما يبيته له السلطان، الذي حاول أكثر من مرة أن يقصيه عن ولاية مصر ، وسمع أخيرا <sup>رو</sup> أن الاستعداد قائم على قدم وساق في تركيا لتنظيم حملة تحت قيادة قبطان باشا لمهاجمة الاسكندرية والاستيلاء على مصر

<sup>(</sup>١) من محمد على الى رؤساء الجيش : وثيقة رفم ٨٦ محفظة ٢ بحرا برا بتاريخ ١٥ عمرم ١٣٢٧

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب ( محمد على ) من ساسلة أعلام الاسلام لصاحب العزة شفيق غربال بك ٠

باسم السلطان " ، أضف إلى ذلك أنه سمع بمودة نابليون من منفاه في جزيرة إلبا مما سيجمل الموقف الدولى في خطر، و بذلك تصبح مصر مهدّدة بأطماع الدول ، وقد قابله إذ ذاك في مكة صديقه المستشرق المؤرخ (بوركهاردت) ووصف شعور الباشا قائلا و لقد كان مجمد على مهتما اهتماما عميقا بالحوادث التي تجرى في أوربا وكان يعتقد أرب انجلترا سوف تسعى بعد سقوط نابليون إلى تدعيم سيطرتها على البحر الأبيض المتوسط بالاستيلاء على مصر " . وقد قال الباشا لبوركاردت ون إن السمك الكبير يبتلع السمك الصغير ، وأنا أعرف أن انجلترا تطمع في مصر ، إنني صديق الانجلير، ولكن حقيةـة الواقع، أن من بين كار الدول من يعطيك من طرف اللسان حلاوة ، ولا يضمر لك في نفســـه الإخلاص . وغاية ما أتمنـــاه ألا ينتهز الانجليز فرصة غيابي في الجماز لينقضوا على مصر، أما لوكنت هناك، فسيكون لى على الأقل شرف الدفاع عن ممتلكاتي " . وفي ٢٠ مايو سسنة ١٨١٥ أبحر محمد على إلى مصر بعد أن سلم القيادة من جديد إلى ولده طوسون ، وجاءت بعد ذلك فترة ركود جنح فيها طوسون وعبد الله بن سعود الى السلم، إذ اتفقا على أن يتخلى الوهابيون عن كل مطالبهم في الأرض المقدّسة على أن يترك المصريون لعبد الله كل ما استولوا عليـ من مدن القصم، ولكن الفريقين كانا يعدّان هـذا الصلح أشبه شيء بهدنة لا يعرف أجلها، فلا عجب إذا رأين كلا منهما يستعد للعارك القادمة ، وكان أوّل ما فعله الباشا أن آختار آبنــه البطل ابراهيم وألتي على كاهله مهمة اختراق قلب الجزيرة العربية ليصل الى الدرعية مهد الوهابيين .

كان ابراهيم إذ ذاك لا يتجاوز السادسة والعشرين من عمره، صلب العــود، شديد البطش، ثابتا في عزمه، متفانيا في طاعة أبيه، وقد ذكر المؤرخون أنه كان

<sup>(</sup>١) من ميست القنصل الانجليزى بمصر إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ٥ يوليه سنة ٥ ١ ٨٠ وثيقة محفوظة بوزارة الخارجية بلندن .

Burckhardt: Travels in Arabia V. I. P. 144 (1)

تواقا الى القيام على رأس الحملة الجديدة بعد أن استدعى مجمد على ابنــه طوسون الكى يعود الى مصر، ووصلت أنبــاء قرب وصول ابراهيم الى الحجاز فأخذ عبد الله يستعدّ استعدادا ضخا و يستنفر شيوخ نجد ومن تبعه من أرض الحجاز وعسير .

ومنذ أوائل عام ١٨١٦ كانت عيون الناظرين في مصر تقع خلال الأشهر الثمانية التالية على الجمال محملة بالأثقال من المؤن والذخائر ومهمات الجيش قاصدة السويس، والسفن الصاعدة في النيل الى قنا مشحونة بالمدافع والجند، لتنقل بعد ذلك الى موانى البحسر الأحمر حيث تبحر الى الجدزيرة العربية ، وفي ٥ سبتمبر سنة ١٨١٦ ودّع الراهيم باشا أسرته ورجال الحكومة وأعيان البلاد، ولما دخل على والدته يودّعها قبلته و باركت عزيمته، ثم ناطت برقبته عقدا من الجواهر سألت ألا ينتزعه إلا في المجدرة النبوية الشريفة هدية منها الى الضريح الشريف، فوعدها بالوفاء مذا الندر.

وفى الشائث والعشرين من شهر سبتمبر أبحر ابراهيم بحملته من ميناء القصير مستصحبا معه عددا من الأوربيين، نذكر منهم الضابط المهندس فيسيير Vaissière الذى خدم فى جيش نابليون، وألقت به حوادث عام ١٨١٥ على ضفاف النيل باحثا عن عمل فى جيش محد على الكبير، ثم بعثة طبية كان قوامها أربعة من الإيطاليين هم سكوتو Scoto وجنتيلي Gentili وتودسكيني Todeschini وسوشيو الإيطاليين هم سكوتو كانوا على الأرجح أول من اخترق نجد من الأجانب، ولكنهم للأسف لم يتركوا مؤلفات أو مذكرات عن تجاربهم ومشاهداتهم فى قلب الحسيرة .

<sup>(</sup>۱) وصل طوسون الى الفاهرة فى ٧ نوفبر سسنة ه ١ ٨ ١ ، وكان فى استقباله كبار رجال الحاشية وقواد الجند وأعيان القاهرة وما استتب له المقام فيها حتى فادرها الى الاسكندرية حيث كان أبوء مقيا بها منذ ١ ٩ أكنو بر سنة ٥ ١ ٨ ١ فزاره ووالدته وهناك رأى لأوّل مرة ابنه عباس (عباس الأوّل فيا بعد) الذى رزق به أثناء تغيبه بالحجاز وكان يبلغ من العمر إذ ذاك عامين ، وقد مات طوسون بعد ذلك بعدة أشهر-

وفى ٣٠ سبتمبر وصلت سفن الحملة إلى ينبع، وأقام فى تلك البلدة عدة أيام. استعرض فيها جيوشه، واستقبل وفود القرى المجاورة والقبائل التى أقبلت تقدّم له فروض الولاء والطاعة، ثم انتقل إلى المدينة المنورة حيث استقبله شيخ الحرم النبوى وقاضى المدينة والأعيان والأشراف، ثم توجه تقا إلى الحرم النبوى الشريف حيث صلى لله أربع ركعات ثم تقدم بتؤدة وخشوع نحو الضريح الشريف قائلا: "السلام عليك يا عهد، السلام عليك يا وسول الله " وطفق يدعو الله أن يجعل النصر حليفه، وأن يوفقه فى المهمة التي أتى من أجلها.

اعتمد ابراهيم في سياسته في بلاد العرب على ولاء القبائل التي سيخترق بلادها إلى نجد لأنه كان يعلم تمام العلم أنه في أشد الحاجة إلى معونتها لتأمين طريق الحملة ، لذلك كان حريصا على أن ببين لهم أنه إنما جاء إليهم ليعمل كصديق على ما فيسه خيرهم ، وأنه ليس من الغزاة الفاتحين ، وأن الحكم المصرى لم يأت ليأخذ منهم بل ليعطيهم ، وقد وصف الرحالة بلجريف ما أخذ به إبراهيم نفسه من مسالمة القبائل وقوله :

و كل دلو من الماء قدّمها أحد إلى جيشه ، وكل تمرة أكلها الجنود ، وكل عود من الحطب أوقدوها ، كان إبراهيم يدفع ثمنها في الحال، وقد حرم على الجنود والضباط ألا يسيئوا الى الأهالى العزل من السلاح ، وحرص كل الحرص على أن تنفذ أوامره بكل حزم ، فأخذت القرى واحدة إثر أخرى ، والقبائل قبيلة تلو قبيلة تقدم الطاعة للحكم المصرى ، اللهم إلا أقلية ضئيلة كان دأبها الثورة والفتنة ، وحتى هؤلاء لم يحاول إبراهيم أن يقسو عليهم بل تعمد أن يرأف بهم ويتغاضى عن هفواتهم ".

أقام إبراهيم بالمدينة أسبوعين كاملين ثم اتخــذ من ( الحناكية ) مركزا يوجه منه هجومه، ولبث فيها كالصياد يراقب فرائسه، فكان تارة يغسير على البدو الذين لم

Palgrave: Central 8 Eastern Arabia Vol. II. Page 54 London (1) 1866.

تفلح معهم سياسة اللين أو المال، وتارة أخرى يفيض على شيوخهم بما حمله من هدايا وما أعدّه لهم من منح مالية، فانضم إليه عدد كبير من شيوخ القبائل الشديدة البأس كقبائل حرب وعنيبه ومطير، وفي ١٩ يناير ١٨١٧ تلتى ابراهيم من القاهرة نبأ الانعام عليه مر السلطان بلقب الباشوية ذات الأذناب الشلائة فأوفدت المدينة الوفود من كبرائها لتهنئته، وذهب الباشا معهسم إلى المدينة حيث أقيمت الحفلات ومعالم الزينات ابتهاجا بهذه المناسبة وألبسه المفتى شارة الترقية و بعد هذا الاحتفال الذي رفع مكانته وألتى هيبته في النفوس عاد إلى معسكره في الحناكية لبدأ المهمة الخطيرة.

ولم يكن كل شيء هادئا في جيشه ، إذ ظهر بين الأرنؤود جماعة بدئوا حركة عصيان وتذمر، عندما تواترت الاشاعات بانقطاع الصلات السياسية بين الروسيا والباب العالى ، واعتقدوا أن مركزهم في الجيش أصبح حرجا ، فأخذوا يطالبون بمرتباتهم ، ولم يجد ابراهيم بدّا من تسكين روعهم ودفع لهم حقوقهم ، أضف الى ذلك أن حرارة الشمس نهارا والبرد الشديد ليلا وندرة الماء الصالح للشرب وتفشى الحيات والدوسنطاريا ، حمل الجند على التذمر وضعف العرزية ، ولم يستطع الأطباء الأوربيون على الرغم مما بذلوه من جهد أن يستأصلوا هذه الأمراض الفتاكة بسرعة ، ولكن إبراهيم أبدى إزاء هذه الكوارث جلدا وصبرا عجيبين بثا روح الطمأنينة والرجاء في النفوس الجازعة القلقية ، وجاءته الامدادات التي طلبها من أبيه فيد النقص وأعاد الأمل إلى جيشه ،

<sup>(</sup>۱) عما جذب العربان الموالين لعبد الله بن مسعود إلى الانحياز إلى إبراهيم ، إكرامه مثوى غانم ابن مضيان شيخ قبيلة حرب وغيره من الشيوخ ووعده إياهم بعدم فرض الجزية وبأن يدفع لهم ثمن ما يؤدونه الى الجيش من مؤن ، أضف الى ذلك لقاءه الناس بالبشر والترحاب وسعة الصدر والسخاء .

 <sup>(</sup>٢) الباشوية ذات الأذناب التسلانة هي أعلى رتبة يمنحها السلطان لوزرا. الدولة ، وشارتها ثلاث خصل من شعر ذلب الخيل توضع فوق الرمح الذي يتقدم الباشا في الحفلات الرسمية ، وهو تقليد عباني قديم.

وبعد أن أقام إبراهيم ســـتة أشهر في الحناكيه، زحف في شتاء السنة التـــالية ( ٢٢ فيرابر سنة ١٨١٧ ) إلى نجد، فوصل إلى ( الرس ) وحاصرها حتى سلمت بعد حصار طو يل وقتال عنيف هلك أثناءه ثلاثة آلاف من رجاله ، وكادت تنفذ ذَخَائره، لولا تذرّعه بقوّة الإرادة والعزم الحديدي، حتى أن المؤرّخين قد أجمعوا على أنه لو أن قائداً أقل من إبراهيم عزماً وأضعف إيمــانا وأكثر جزعاً أمام الحوادث إذا قلبت له ظهر المجن لغادر ميــدان القتال هربا و يأسا ، وانقلب على عقبيه وعاد إلى الحجاز فورا ، ولكن الكارثة التي نزلت به وبحيشه زادته إصرارا على إرادته وتمسكا بتنفيذ رغبته ومضيا في عزيمته ، على الرغم من أن الطبيعة حالفت عدوه، إذ ثارت الزوابم والعواصف بشكل غير مألوف، فهبت الريح الشديدة تسفى التراب والرمل وتنتزع المشارب والخيام، وتسلب الإنسان والحيوان حرية التنفس والحركة، وبدلا من أن يقبع إبراهيم في مخبأ يتتى به هذه الأخطار، امتطى جواده في يوم من هذه الأيام العصيبة وسار في ألف فارس فانقض على فريق من أعدائه ومزق شملهم وبث بذلك نشاطا وحميــة فى نفوس جنوده ، وكان سكان ( الرس ) فـــد سثموا انتظار وصول المدد إليهم من عبد الله ولم تعــد لهم طاقة برؤ ية الخراب الذى أخذ يسرى من بيت إلى بيت فعوّلوا وعلى رأسهم حاكمهم ( مجمد بن مزروع ) على أن يطلبوا من إبراهيم هدنة شريفة فكان لهم ما أرادوا ورفع عنهم الحصار على شرط قبول حامية مصرية في بلدتهم .

بعد أن سلمت (الرس) زحف إبراهيم إلى (عنيزه) حيث كان يرابط بها عبد الله ، فسلمت البلدة وانسحب الزعيم السعودى إلى الدرعية حيث راح يستنفر أهل نجد كى يجتمعوا فى العاصمة النجدية ليدافعوا عن كيانهم ومبادئهم ووطنهم ، أما جيش إبراهيم الظافر فقد استولى على بريده ثم شقرا وضرما ثم سار إلى وادى حنيفة حتى أشرف على العاصمة العتيدة (الدرعية) فى ٦ ابريل سنة ١٨١٨ ، أما الدرعية فتقع فى الجزء الشرقى من قلب جزيرة العدرب على مسافة ٨٠٠ كيلو متر من

ينبع ، وتتألف تلك العاصمة من خمسة أقسام صغيرة ، لكل قسم أبواب وأسسوار خاصة لتخللها الحصون والأبراج ، وعيطها لا يقــل عن اثنى عشر كيلو مترا ، وهي دائرة كان من الصعب حصرها بأقل من ٢٥٠٠٠ مقاتل أي بأربعة أضعاف جيش إبراهيم ، لذلك نجده يحشد قواه كلها في نقطة واحدة للهجوم على حصن مقام على أكمة مرتفعة . وقد استمر حصار الدرعيه خمسة أشهر و بضعة أيام، تعدَّدت أثناءها المعارك واشتدت الحملات ، وكلف الباشا المهندس الفرنسي ( فسيير ) بإنشاء المعاقل التي يحتمي بها الجنود المصريون ، ومع ذلك فقد لافت الجيوش المصرية عنتا وأهوالا شديدة، وحدثت في ٢٦ يونيه نكبة كادت تقضى على كل أمل في فتح الدرعية ، فقد حدث أن اشتبك السعوديون بالمصريين في معركة قتل و جرح فيها عدد كبير من الضباط ممن امتازوا بالشجاعة والحـــنـق ، فلما عاد البــافون إلى المعسكر لالتماس الراحة بعد يوم رهيب قاتل ، هبت ريح السموم فحملت جذوة نار من موقد كان أحد الحند يطهي عليه طعامه، وألقتها على خيمة كبرة منصوبة على ربوتين عاليتين وفيها مستودع القذائف وعدّة براميل من البارود وعددا كبيرا من صناديق الخرطوش والفنابل، فلما احترقت الخيمة انصل اللهب بالذخائر فانفجرت كلها، وتسبب عن الحريق احتراق مخازن الفمح والشعير ، وضياع أرواح كثيرة من الجند وأصبح إبراهم بلا مؤن ولا ذخيرة وسط الصحراء، بعيدا عن مخازنه ومستودعاته الأساسية ، على أن إبراهيم تلقى تلك الكارثة بالصبر والثبات وسرعة البديهة وقوة الإرادة ومضاء العزيمة، وكان أحد القواد يقود النقط الأمامية، فبعث يستفسر من الباشا هل استطاع أن يستخلص شيئا من الذخائر؟ فكان جوابه: وولقد فقدنا كل شيء إلا البسالة وسيوفنا فبالبسالة والسيوف نستطيع معاودة الهجوم والانتصار " . أما الانفجار فكان له دوى هائل، فهم منه المدافعون عن الدرعية أن كارثة ما قد حلت بالذخائر المصرية ، فحسرج منهم عدد من المقاتلين يجسون النبض ، وأدرك إبراهيم حرج موقفه ووقف في وسط جنوده يأمرهم بأن يضنوا كل الضنّ بمــا تبتي معهم

من الذخائر ، وألا يطلق أحدهم رصاصة إلا عندما يقترب العدة بحيث لايخطئ أحد المرمى ، وأنذر كل من تحدثه نفسه بالتفهقر بالاعدام ، وكان من عادة النجديين في الحرب أنهم إذا خرجوا للقاء أعدائهم قاموا بحركات سريعة واقتربوا منهم كاللح الخاطف بدلا من القيام بمناورات تستنزف ذخائر أعدائهم، فلما اقتربوا من المراكز المصرية التي أغفلت أمر تقدمهم في أول الأمر ، تلقتهم بمقذوفات المدافع فحصدتهم ولم ينج منهم إلا عدد قليل .

لازم جيش الدرعية بعد ذلك خطة الدفاع ، بينا استفاد إبراهيم من الوقت تصله أثناء الإمدادات من الرجال والعتاد ، وعنى إبراهيم بحالة الجرحى والمرضى، وعاقته عنايته بأحوال جنوده عن التماس الراحة لنفسه ، فأخد يشرف بنفسسه على معالجتهم على أيدى أطبائه الأوربيين الذين لم يألوا جهدا فهذا السبيل، حتى أن الطبيب ( چنتيل ) أصابته قنبلة فى رجله أثناء ذها به لإسماف الحرحى ، فتولى بترها له زميله (تود سكينى)، وقد زاره إبراهيم يصحبه قسيير وأظهر له من العطف والرعاية ماأدخل السكينة على قلبه .

تواردت الإمدادات على ابراهيم ، و بعث إليه والده محمد على برسول خاص ( سليان أغا الحركسي رئيس أغوات السراى ) يحمل إليه بعض الارشادات و يفيده بأنه سوف يرسل إليه مددا بقيادة خليل باشا محافظ الاسكندرية ليعينه على فتح الدرعيسة .

وطلب إليه أبوه فى رسالته التى حملهااليه الرسول ألا يداخله ريب أو تأثر بسبب إرسال خليل باشا لمعاونته ، ولكن ابراهيم باشا ، الذى كان حريصا على إرضاء أبيه ومتفانيا فى طاعته ، كتب إلى محمد على يقول: «واطلعت على مضمون أمركم السامى وعلى ما تفضلتم بإشعارى فى متن هذا الأمر العالى من أنه لا يجوز أن يخطر لعبدكم شىء بسبب انتداب صاحب السعادة عبدكم خليل باشا لهذه الجهات بسبب حداثة سنى وأن يضطرب فكرى وأقول إن هذه المسألة يمكن إتمامها سواء انتدب المشاو

اليه أم لم ينتدب، و إلى أجيب بأن كلينا ، عبدكم وخليل باشا، من غلمان أفندينا التي لا تعتق مما هو معلوم للجميع ، كما لا أشك في أن قدوم خليل باشا باعث على الافتخار لي، لأنه أولا من أقار بي وثانيا فإن معاونته لي لاتقاس بمعاونة غيره ، وفضلا عن ذلك فإن صداقته لأفندينا أمر بدهي ، ومجيئه هنا يسهل المصلحة ولا يوجد لدى أى شك في أنه عند حضور المشار إليه ورؤساء العساكر تقوم بعناية الله المسلك المتعال بالهجوم من خمس جهات فيتم الفتح والنصر ... .. و إذا كان أحد قد أنهى لأفندينا خلاف ذلك فإني أقول إن الله يعلم أنى عبدكم صرت مسرورا وممنونا، وبسطت يدى في الحال أدعو الله دعاء جز بلا لأفندينا إذ أن ورود عساكر كثيرة بهذه الدرجة في أول الأمر هو فخر عظيم لعبدكم كما أنه لو تم بعناية الله فتح الدرعية بالسيف لكان فحر ذلك أكثر مما إذا كان الفتح بالمحاصرة ... فإن شاء الدرعية بالسيف لكان فحر ذلك أكثر مما إذا كان الفتح بالمحاصرة ... فإن شاء لمحاحب الدولة والمرحمة سيدى وولى نعمتي وسبب فيضي وراحتي في شأن التفضل لصاحب الدولة والمرحمة سيدى وولى نعمتي وسبب فيضي وراحتي في شأن التفضل بإبقاء حسن التوجهات السنية التي استأنست بها وألفتها من زمن بعيد وقريب"،

ذلك جانب من رسالة إبراهيم إلى أبيه تنطق بما يفيض به قلب من حب و إخلاص ، وتدل على ماكان يحله إبراهيم من نكران الذات بالنسبة لأبيه ، ولكنه في الوقت ذاته كان حريصا على ثقة أبيه في كفايت ومقدرته الحربية ، وغيورا على مجده الحربي أن يهن أو يضعف أو يتخاذل بعد أن وضع أبوه كل ثقته فيه ، فعزم عزما صارما على أن يفتح الدرعية قبل أن يصل خليل باشا بإمداداته الكبيرة .

بدأ الهجوم ، وحمل ابراهيم على أهل الدرعيمة فى متاريسهم وفى معاقلهم وفى أبراجهم وفى بيوتهم حملات شعواء استخدمت فيهما المدافع الضخمة والشعل النارية والبنادق والسيوف ، ثم أحاطت جيوشه بالمدينة واحتلت حيا من أحيائها

<sup>(</sup>١) من ابراهيم باشا إلى والده : وثيقة رقم ٩٤ محفظــة رقم ٥ بناريخ ٩ رمضان ١٢٣٣ بدار المحفوظات الملكية بعامدين .

وانتشرت في الحدائق المحيطة بالأحياء الأخرى ، فوهنت عزائم المدافعين ونظر عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله وحرسه الخاص سوى نفر ضئيل ، فحض عبد الله قومه على المقاومة ، واستفز همتهم واستثار حميتهم ، ولكنهم أشاروا له على حى الطريف ، الذى دك عن آخره ، وعلا الصياح واشتد الصخب ، فلم يسع الزعم السعودى إلا أن يطرق برأسسه الى الأرض يأسا وحزنا ، واضطر الى إجابتهم الى ماطلبوه من الرضا بحكم القضاء والأمر الواقع ، وارتفعت راية التسليم تطلب الكف عن القتال .

وفي ه سبتمبر ١٨١٨ وصل رسول من طرف عبد الله الى خيمة ابراهيم ملتمسا بالنيابة عن أميره وقف إطلاق النار وتعيين موعد لمقابلة عبد الله ومفاوضته ، فأجابه ابراهيم الى طلبه ، وبعد ساعات حضر عبدالله يصحبه مائتان من حرسه ، فتلقاه ابراهيم بمظاهر الرعاية والاحترام ، وسأله لم ظل مصرا على المقاومة بينها كان جميع السكان قد أدركوا ألا فائدة من النضال ، فأجاب عبدالله : وولقد انتهت الحرب الآن وكان ما هو كائن بقضاء الله وقدره ، وما غلبتنا جنودك ، ولكن الله هو المعز الملذل وضعف صوت الأمير وهو ينطق بهذه الكلمات وانهمرت دموعه فعزاه ابراهيم المللل وضعف معه قائلا : وإنه ما من بطل في العالم إلا وبه نقص وضعف ، وأن الكال أعابه ابراهيم إليه ثم أضاف قائلا : وواني لحاعك الحكم في شروطه و إنما هناك أم الم مصر أنا طرق عبد الله هنية وطلب تأجيل إجابته عن ذلك الى الغد ، وفي الغد وفي الأمير بوعده ، وجاء موافق على السفر الى مصر إذا ضمن ابراهيم له النجاة ، وفي الأمير بوعده ، وجاء موافق على السفر الى مصر إذا ضمن ابراهيم له النجاة ، وفي الأمير بوعده ، وجاء موافق على السفر الى مصر إذا ضمن ابراهيم له النجاة ، من باب أولى أعجز عن التدخل في إرادة السلطان " .

و إنى اعتقد تماما أنه لم يكن يدور بخلد ابراهيم أو بخلد أبيه أن يلق عبد الله ذلك المصير الأليم الذى لاقاه فى الإستانة فقد قال له ابراهيم مخلصا : " ولو أنى لا أملك التحكم فى إرادة الوالى والسلطان إلا أنى اعتقد أنهما من كرم النفس وسعة الصدر بحيث يأبيان التنكيل بعدة سلم نفسه " ، وعندما وصل عبد الله الى مصراستقبله محمد على فى قصر شبرا استقبالا حسنا وسأله رأيه فى ابراهيم وما يشعر به نحوه ، قال عبد الله : " إن ابراهيم قد قام بالواجب عليه كما قمن نحن بالواجب علينا وقد أراد الله ذلك وقضى به ولا راد لقضائه ولا معقب لحكه " ، وقبل أن تنتهى المحادثة أخبره محمد على أنه قد التمس له العفو من السلطان ، ولكن مما هو جدير بالذكر أن الباشا لم يعط الأمير وعدا أو تأكيدا بأن الباب العالى سوف يتسامح معه أو يقرر العفو عنه ، إذ لم يكن محمد على إذ ذاك يمك هذا العفو ، و بعد هذا الحديث ألبسه محمد على خلعة من السمور ، ثم أسكنه فى قصر ابنه إسماعيل باشا بولاق ، حتى حان موعد سفر الأمير الذى أخذ سمته إلى الآستانة حيث كان ينتظره بولاق ، حتى حان موعد سفر الأمير الذى أخذ سمته إلى الآستانة حيث كان ينتظره حتفه المحتوم ، الذى أعده له عند السلطان التماس الباشا ولا رجاؤه بالعفو عنه .

أما إخوة عبدالله بن سعود الأربعة ، فكانوا أسعد حظا من أخيهم الأكبر، إذ لم يطالب بهم السلطان بل كان من نصيبهم أن يرسلهم إبراهم باشا إلى القاهرة ، فيلقاهم أبوه العظيم بالبشر والترحاب ، ويقرر مرتبات كافية تضمن للم العيش الرغيد ، وتهون عليهم ذل التسليم . كان هؤلاء الإخوة الأربعة هم : فهد ، وسعد ، وحسن ، وخالد أبناء سعود الكبير ، وخالد هذا كان أصغرهم سنا وأسعدهم حظا ، إذ اختصه محمد على برعايته وعطفه نظرا لما كان يأنس فيه من ذكاء ومرونة وسعة أفق ، فعنى بتثقيفه بمدارس القاهرة ، فأصبحت ثقافته مصرية صميمة ، حتى قال عنمه أحد

<sup>·</sup> Gouin, E.: L'Egypte au XIX Siècle. Paris 1846. (1)

المؤرّخين إنه لم يكن يفترق في شيء عن المصريين ذوى النقافة الأوربية . ولما كتمل تعليمه عينه محمد على كاتبا في الديوان الحديوى برتب لا بأس به، وقد ظهر فيابعد أن الباشا كان يعده لمهمة خطيرة لم يحن أوانها إلا في عام ١٨٣٦، عندما عزم الباشا على أن يرسله في حملة أخرى إلى قلب الجزيرة، لتكون نواة لضم جميع البلاد العربية على الخليج الفارسي كالحسا والقطيف و جزر البحرين والكويت وغيرها، وكان محمد على يعلم علم اليقين أن من الصعوبة بمكان أن تخضع نجد لأى حكم أجنى، فرأى بثاقب بصره أن يعين خالد بن سعود ، ربيبه وصديقه، أميرا على أجنى، فرأى بثاقب بصره أن يعين خالد بن سعود ، ربيبه وصديقه، أميرا على أبحد، و بذلك يكتسب رضاء الأقطار النجدية بعودة الإمارة إلى أمير نجدى من آل سعود، و يضمن لنفسه ولاء ذلك الأمير الشاب الذي أحب مصر وأحب محمد على من كل قلبه ،

ولنعد إلى البطل ابراهيم، فإنه بعد أن أتم فتح الدرعية، كان عليه أن يطرح سياسة الشدة والصرامة جانبا بعد أن انتهت الحرب، ليكسب باللين والموعظة الحسنة، أولئك المشايخ و رؤساء القبائل، الذين حاربوه وانتصر عليهم وكان في استطاعته بعد ذلك النصر الحاسم أن يذيقهم كأس الحوان، فأعلن أنه يؤتن من يطلب الأمان، وأغدق المال على من انضم اليه، ورد النخيل الذي كان قد صادره إلى أصحابه، فسارعت القرى والقبائل في نجد والحجاز إلى طلب الأمان، بل ونجد أشد النجديين تعصبا ممن حاربوه في ( القصيم ) وخاصة في بريدة وعنيزة بل ونجد أشد النجديين تعصبا ممن حاربوه في ( القصيم ) وخاصة في بريدة وعنيزة أضف إلى هذا حسن لقائه للناس، وبشاشته في وجوههم وسعة صدره معهم، وكرمه وسعة صدره معهم،

<sup>·</sup> D'Avril: L'Arabie Contemporaine. P. 21. Paris 1868. (1)

<sup>(</sup>٢) المحفوظات الملكية : أمر رقم ١٥٧ دفتر رقم ٧٤ ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٣) المحفوظات الملكية المصرية : وثيقة رقم ه محفظة رقم ٥ [٣ محرم ١٣٣٧].

وقد عنى عناية خاصة بمسألتين على جانب كبير من الأهمية ، أولاهما تنظيم التموين في مكة والمدينة بجلب الأغنام والمسل والمؤن والبضائع من الأفطار الشرقية ، عما ألهج السنة السكان والجحاج والزوّار بالثناء والتقدير، وثانيتهما : العناية بالجحاج وتأمين الطرق حتى يشعر المسلمون في أنحاء الأفطار الإسلامية بفضل الحكم المصرى في الجحاز وحزم الإدارة واستتباب الأمن ، هذا إلى ما اقترحه على أبيه من ضرورة تو زيع مرتبات من الغلال على فقراء البلدتين المقدّستين ومجاورى الحرمين ، وقد رحب الباشا بهذا الاقتراح وأمر بتحرير كشوف بأسماء الأسر الفقيرة والمحاودين ليتسلموا نصيبهم سنويا من الشونتين المنشأتين في مكة والمدينة ، ولأول مرة منذ ابتداء الحكم العثماني في المجاز سنة ١٧١٥ يشمر السكان والمجاج بالأمن المستب بين مكة والمدينة حيث أصبح الطريق بين البلدتين آمنا هادئا ، وذلك بفضل السياسة الحكيمة والإدارة الحازمة التي وضع أساسها ابراهيم باشا .

كان ابراهيم حريصا على أن ينفذ سياسة والده ، فكان يغضب أشد الغضب عندما يسمع أن أحدا من ضباطه أو جنوده اعتدى على أحد من السكان أو اغتصبه شيئا ، وكان يعمد فى أوامره التى يصدرها للجيش أو للوظفين المدنيين الى تحذيرهم من ظلم الأهالى وتنبيههم الى أن الجناب العالى (مجد على) لا يرضى باغتصاب الأملاك أو ابتراز الأموال وأرب الباشا (لا يرضى الجور أو إيقاع الأذى بحيران الرسول) .

+ +

تمت العمليات الحربية فى نجد ، ووصل أمر محمد على الكبير الى ولده البطل أن يغزو بقية المناطق المجاورة لنجد ، وهى تلك التي كانت داخلة فى نطاق الدولة السعودية إبان عظمتها فى عهد سعود الكبير ، أو تلك التي كانت تحت السيادة

<sup>(</sup>١) المحفوظات الملكية المصرية : وثيقة رقم ١٦ محفظة رقم ٩١ بجربرا .

<sup>(</sup>٢) المحفوظات الملكية : وثيقة رقم ٣ ه دفتر رقم ٧

السعودية ، صدع ابراهيم بالأمر وغزا الجيش المصرى منطقة (الحسا) في أواخر عام ١٨١٩ ، وهي تلك المنطقة المتدة على الساحل العربي من خليج خارس ، من حدود الكويت الى حدود قطر وعمان ، وبذلك أطلت جيوش ابراهيم على الخليج الفارسي واحتلت مدينة (القطيف) وميناء (العقير). ثم استولت على (الهفوف) قاعدة منطقة الحسا وتقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من المناطق المنزرعة وتنقسم المفوف الى ثلاثة أقسام (الكوت) في الشمال الشرق ، و (الرفعة) في الشرق و (النعائل) في الجنوب الغربي وقد عنى ابراهيم بالقسم الأقل (الكوت) نظرا لأنه قاعدة إمارة الحسا ، ولمناعته وأهميته الحسربية إذ يحيط به سمور عظيم يبلغ ارتفاعه ٢٤ قمدما ، وقسد شيد عليمه ابراهيم عدة أبراج وضع بها حاميات من حسوده .

وكان لوصول جيش ابراهيم إلى ســواحل الخليج الفارسي أثران ســياسيان على جانب كبير من الأهمية :

أولمها أن الباب العالى قد حزفى نفسه ذلك النجاح الكبير الذى صادفه جيش محمد على ، وزاد من كمده احتمال وصول الجيش المصرى إلى خليج البصرة ، فكان يخفى فى قرارة نفسه خوفه من أن تصل هذه الجيوش فى وقت ما إلى العراق .

ثانيهما اهتمام الانجليز اهتماما كبيرا بوصول ابراهيم إلى تلك الجهات ، حيث بدأت حكومة الهند البريطانية تنظر إلى حركات الجيش المصرى فى تلك الأصقاع نظرة الشك والارتياب ، وخشيت أن يأتى يوم يتحكم فيسه محمد على فى الساحل العربى من الخليج الفارسى فيضر ذلك بسيادتها فى مياه ذلك الخليج و يتعارض مع مشروعاتها التى تضمرها هناك .

<sup>(</sup>١) حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين - ص ٨٠

<sup>(</sup>٢) ثاریخ جودت (باللغة الترکیة ) ترتیب جدید – ص ١٥ جزه ١١

وكان الانجليز يعملون منذ سنين على مدّ سلطانهم نحو الخليج الفارسى ومحادبة الفرصنة التى كانت تعترض الملاحة التجادية وتعتدى على مصائد اللؤلؤ حول جزد البحرين، لذلك فرضوا صداقتهم وأملوا إرادتهم على إمام مسقط، ولما فتح عبد العزيز بن سعود الحسا، حاول الانجليز أن يتصلوا به فى عام ١٧٩٩ لكى ينشئوا معمه علاقة ود وصداقة ليضمنوا عدم الاعتداء على السفن الانجليزية فى الخليج، فأرسلوا البعه بعثة يرأسها رينود Reinaud وهدو أحد الموظفين الذين أقاموا مدة طويلة فى البصرة والكويت، وقد أقلت رينود سفينة انجليزية الى القطيف، ثم ذهب الى المفوف في حماية أحد إخوة الأمير الوهابى، وسار بعد ذلك الى الدرعية عيث قو بل هناك بالإكرام والرعاية وعاد فى سلام، ولكن لم يكن فى استطاعة حيث قو بل هناك بالإكرام والرعاية وعاد فى سلام، ولكن لم يكن فى استطاعة المحكومة السعودية أن تفرض سيطرتها على عصابات القدراصنة التى عاثت فسادا فى الخليح، الفارسى، ورأى الانجليز أن من العبث الاعتاد على الاتفاق مع الأمير السعودي .

وفى عام ١٨١١ حاول سعود الكبير أن ينشئ علاقة ودّية مع الانجليز فأرسل رسولا إلى المقيم البريطاني في (بوشير)، ولكن حكومة الهند البريطانية لم تكن تميل إذ ذاك الى عقد معاهدة مع الأميرالوهابي انتظارا للحوادث التي كانت توشك أن تقع في بلاد العرب، عندما بدأت الحملة المصرية بقيادة طوسون تغادرالسويس، وفي عام ١٨١٤ قيل أن بعثة سعودية أخرى قامت تحمل رسالة من الأمير ومن شيخ القواسم لحقد اتقاق دائم بعدم اعتداء القراصنة القواسم على السفن التي تحمل العلم الانجليزي، على أن تلك البعثة ردّت دون اتفاق، انتظارا لما تتمخض عنه الحوادث، وما يترتب على الحلة المصرية من نتائج ، وكان من نتائج هذا الموقف الذي وقفه البريطانيون أن ازدادت حوادث القرصنة، وازداد القواسم طغيانا واعتداء ، ولم تستطع أن ازدادت حوادث القرصنة ، وازداد القواسم طغيانا واعتداء ، ولم تستطع

Hagarth: The Penetration of Arabia. P. 104. London 1904 (1)

Wilson: The Persian Gulf. P. 250. London 1928 (1)

الحكومة النجدية وقف الاعتداءات ، بل إن نجاح القسواسم وما أصابوه من ثروة وما جمعوه من الأموال المسلوبة قد أغرى مشايخ البلاد التي تقع على سواحل الخليج على تقليدهم فاقتفوا أثرهم في القرصنة .

ازدادت قوة القراصنة نموًا حتى أصبح أسطولهم لا يقل عن مائة سفينة ، منها ستون اتخذت (رأس الحيمة) قاعدة لها ، والأر بعون الأخرى كانت موزعة على بعض موانى الخليج الفارسي ، ولم يكتف بعض هذه السفن بالاغارة على السفن التي تقترب التي تغر عباب الخليج بل جاوزت ذلك الى الخروج للاغارة على السفن التي تقترب من سواحل الهند ،

وفي ذلك الوقت كان ابراهيم باشأ يتقدّم بجيشه في منطقة الحسافي طريقه إلى ساحل الخليج الفارسي ، وقد راع القواسم ما سمعوه عن النجاح السريع الذي لازم ابراهيم في الحجاز ونجد فتوقعوا أن تكون الحطوة التالية المصريين في عملياتهم الحربية بعد الاستيلاء على القطيف تدمير وكرهم في رأس الحيسة ففكوا جديا في معادرتها إلى إحدى الحزر النائية بالخليج، وقد وصلت معلومات كثيرة إلى حكومة الهند تدل على هذا الاتجاه فتاقي الأسطول البريطاني في الخليج الفارسي أمرا بالاستعداد لمنع القواسم القراصنة من التحرّك في داخل الخليج أو تثبيت أقدامهم في أي جزيرة أو مكان آخر، وقامت حملة قوية من بومباي تحت قيادة سيرجرانت كير Sadlier وتقرر في الوقت نفسه أن يقوم الكابتن سادلير Sadlier في بعثة ليقابل ابراهيم باشا وزودته حكومته بالتعليات الكافية والأغراض التي ترمي بها من ورائه بعثته ؟ أما الحملة التي قامت لتدمير قوة القراصنة قبل هرو بهم من التقدّم مناصري وتوظهم داخل الخليج ليعششوا حول بعض الحزر، فقد تقدّمت نحو رأس المسمى وتوخهم داخل الخليع ليعششوا حول بعض الحزر، فقد تقدّمت نحو رأس المسمى وتوخهم داخل الخليع ليعششوا حول بعض الحزر، فقد تقدّمت نحو رأس المسمة وتحدة والاستيلاء عليها في هديسمبر سنة 1819 بعد حصاردام ستة أيام

Wilson. P. 251 (1)

وأحرقت جميع سفن القرصنة ثم عاد الأسطول إلى بمباى بعد أن قضى على أقوى معقل للقراصنة .

أما سادلير الذي كلف بالذهاب الى المجاز لمقابلة أبراهيم باشا فكانت بعثته سياسية استطلاعية ، ظاهرها تهنئة البطل أبراهيم باسم الحكومة البريطانية بالهند بما أحرزه من نجاح في بلاد العسرب وعرض اتفاق معه على التعاون مع حكومة الهند ضد القراصنة الذين كانوا معتنة بن للذهب الوهابي ، أما الغرض الخني من بعثة سادلير فنستطيع أن نامسه في التكليف السرى الذي أرسلته حكومة الهند الى سادلير تقول له فيه : وو إنك مكلف أثناء وجودك في المعسكر التركي (أي المصري) أن تتحقق تماما من المقاصد التي يرمى اليها أبراهيم باشا في عملياته الحربية القادمة وغزواته نحو الخليج الفارسي دون أن يلحظ الباشا أرب تلك هي مهمتك الأساسة ".

كان الانجليز يقدرون قوة جيش ابراهيم باشا في بلاد العرب بعد أن رأوا كيف أحرز النصر تلو النصر وكيف طوى بساط الجزيرة في زمن قليسل، وها هم يرونه يصل الى الخليج الفارسي ويضع حاميات في أهم مواني الساحل العربي من الخليج، فاعتقدوا أن هذه الجهات التي فتحها ابراهيم بشق النفس وبذل الأرواح، لا يمكن أن ينسحب منها قبل أن يثبت أقدام الحكم المصرى بها، فهو لا شك يرمى إلى امتلاكها أو النسلط عليها، وأن الحسا قد تصبح ولاية مصرية، فرأوا من الخير أن يتفاهموا مع ابراهيم، لعلهم يستطيعون إشراكه في الحملة التي أزمعوا إرسالها لتدمير القراصنة، ولعلهم أيضا يستطيعون الاشتراك معه في العمليات الحربية ضد السعوديين في نجد حيث يقاسمونه ثمرة النصر في أول الأمر ثم يزحزحونه في الوقت المناسب،

Newnham: (acting-Chief-Secretary) Secret Department, Bom- (1) bay to Captain Sadlier, 13th April 1918. Sadlier Diary. P, 131.

لم يصل سادلير في الوقت المناسب لأنه وصل بعد أن نجح ابراهيم باشا في تدمير الدرعية واحتلال الحسا والقطيف، وفوجي الكابتن سادلير بوجود حامية مصرية في القطيف على رأسها قائد ينوب عن ابراهيم باشا، ولو أن هذا القائد المصرى كان على وشك الانسحاب بحاميته لكى يترك الحسا يحكها بنو خالد الموالون الحصرى كان على وشك الانسحاب بحاميته لكى يترك الحسا يحكها بنو خالد الموالون عندما وصل إلى القطيف أن دولة عبد الله بن سعود قد دالت، وأن الدرعية أصبحت أثرا بعد عين، وأن محمد على قد أمر ابنه ابراهيم باشا بالانسحاب من نجد ومن البلاد التي فتحها على الخليج الفارسي على أن يترك في المواقع المهمة حاميات صغيرة المحافظة عليها ومعاونة الحكام المحليين الموالين محمد على هناك، فوقع سادلير في حيرة وارتباك عليها ومعاونة الحكام المحليين الموالين محمد على هناك، فوقع سادلير في حيرة وارتباك إذ كان عليه أن يتم مهمته الرسمية والسرية، ويتأكد بنفسه من نوايا ابراهيم أو بالأحرى من نوايا محمد على ، وعلى ذلك قور مواصلة بعثته حتى يقابل ابراهيم أيماكان في جزيرة العرب ليقف منه في جلاء على مقاصد محمد على في الخليج الفارسي .

وفى ٢٨ يونيو سنة ١٨١٩ ذهب سادلير إلى الهفوف قاعدة الاحساء فلم يجد ابراهيم، فانتظر قيام قافلة حربية كانت على وشك أن تخرج إلى نجد، وقد تحركت تلك القافلة الكبيرة فى ٢١ يوليه ١٨١٩، وكان سادلير يهتم أشد الاهتمام بدراسة كل موقع من المواقع التى يمر بها، ويقيد ملاحظاته بعد أن يستفسر عنها بدقة من الخبسيرين والأدلاء، ثم ضمن كل ذلك تقريره الكبير الذى رفعه إلى الحكومة الإنجليرية فى الهند . وما أن وصل سادلير إلى بلدة (الرس) التى كان يعتقد أنه سيقابل إبراهيم بها حتى سمع أن الباشا قد غادرها إلى المدينة .

Wilson. 71. (1)

<sup>(</sup>۲) اهتم سادلیر بدرس شئون تلك النواحی من الناحیة النجاریة ومواضعها ومزایاها ، ووضع عدة خرانط تبین توزیع البسدو والحضر فی قلب الجزیرة العربیسة تجدها جمیعاً فی تقریره الذی طبع بعد ذلك فی بومبای سنة ۱۸۶٦ بعنوان A Diary of a Journey across Arabia during the بعنوان year 1819.

وأخيرا سار إلى المدينة ورأى عن بعد أشجارها وتخيلها، ولما لم يكن مصرحا لأى مسيحى بدخول المدينة أو مكة، فقد حط رحاله في بير على حيث التق هناك بالطبيب الايطالي سكتو الذي كان مرافقا للحملة المصرية .

وفى ٨ سبتمبر سنة ١٨١٩ سمح له بالمثول بين يدى إبراهيم باشا الذى ذهب خصيصا إلى بير على لاستقباله ، فسسلمه سادلير كتابا من حاكم بمباى يهنئه فيه باسم حكومة الهنسد على نجاحه في حملته و بيئه أصدق تمنياته لعملياته الحربية القادمة ، ثم عرض ثم أهداه باسم الحاكم سيفا مرصع الغمد ومقبضه على باللآلئ الكريمة . ثم عرض سادلير على إبراهيم باشا أمر بعثته قائلا إن حكومته قسد ساءها تكار العسدوان من القراصنة الوهابيين الذين يقيمون على ساحل الحسا على السفن التي تسير في الخليج الفارسي، وأنها لم تكد تعلم بانباء الحملة المصرية في نجد حتى قزرت إرسال أسطول مربي لتخريب أوكار القراصنة في الخليج الفارسي، وأن حكومة الهند يسرها أن يتعاون معها إبراهيم باشا وأن تكون العمليات الحربية على سواحل الخليج مشتركة . ثم أخد سادلير يتطرق في حديثه إلى ما ينبغي عمله ليستشف من إجابات إبراهيم باشا شيئا عما ينتوى عمله ، ولكن إبراهيم — كا قال في رسالته لأبيسه العظيم — كان متحفظا أشد التحفظ ولم يزد عن قوله بأنه لا يستطيع أن يبت في أمر العمل المشترك لأنه إنما ينفذ أوامر أبيه في كل خطواته كما هي، وما هو إلا آلة في يده يوجهها كما يشاء، ولذا فليس في وسعه أن يعده بشيء، ثم عرض على سادلير أن يغزل ضيفا عليه حتى يصدر أمر الحناب العالى .

Musil: Northern Najd. P. 270 New York 1928. (1)

<sup>(</sup>٢) المحفوظات الملكية المصرية : من إبراهيم باشا إلى محمد على وثيقة رقم ٥ ١١ محفظة رقم ٦ ٠

Dodwell; The Founder of Modern Egypt. P. 58 (r)

<sup>(1)</sup> المحفوظات الملكبة المصرية : الوثيقة المابقة .

كان السلطان يكره اتصال محمد على بالانجليز وينظر بارتياب إلى قيام أية علاقة ودية بينهما، خشية أن يعتمد (محمد على) على تحالفه مع الانجليز ليفلت من تبعيته للدولة العثانية، فسلم يترك رجال الباب العالى فرصسة إلا انتهزوها لإثارة الفتنسة وإيجاد هوة تفصل دائمًا بينه وبين الانجليز.

فعندما أبلغ سفير انجارًا في تركيا الباب العالى أن "قائد الانجليز الموجود في الهند قد عقد النية على تجهيز عدّة سفن وتسييرها من بومباى الى الخليج الفارسي وأنهم قد أرسلوا ضابطا الى إبراهيم باشا للاتفاق معه" أسرع الصدر الأعظم بالكتابة الى محد على قائلا: "إن من لوازم الحكة عدم الانخداع بحيل الانجليز إذ ليس قصدهم من ذلك سوى إيجاد ذريعة للتسلط على تلك الجهات وأن مرماهم - كما هو مبين في المذكرة التي قدّمها سفير فرنسا - هو الاستيلاء على بعض تلك الجهات" وختم الصدر الأعظم رسالته الى محمد على بالاستعداد لمثل هذه الحالة واستكماله وسائل الدفاع عن بلاد العرب ،

وصلت تلك الرسالة الى محمد على فى الوقت الذى كانت الفكرة قد اختمرت فى رأسه بأن لا يتعاون ابراهيم باشا مع الانجليز فى أية بقعمة من بلاد العسرب فكتب الى إبراهيم يطلب إليه أن يرق طلب سادلير فى حكة وتلطف وأن يتعلل بأنه قد وعد بأن يستريح هو وجنوده بعد فتح الدرعية إزالة للتعب واستجاما للراحة وهكذا فشلت بعثة سادلير ، وعاد الى الهند ليقدّم تقريره الكبير عما شاهده أثناء رحلته الطويلة التى قطع بها شبه الجزيرة العربية من الشرق والغرب .

<sup>(</sup>١) من ســيد على باشا الصدر الأعظم إلى محمد على : وثيقة رقم ٢٧ محفظة رقم ٢ لعام ١٢٣٥ هجرية : المحفوظات الملكية بعابدين .

<sup>(</sup>٢) من محمد على الى إبراهيم باشا : مرفق بالوثيقة رفم ١١٥ محفظة رفم ٦ بحربرا -

أخذ إبراهيم باشا بعد ذلك في تدعيم أركان الحكم في بلاد العرب، وتأمين السكان على أموالهم وأملاكهم، وعنى بتعيين أنصار الحكومة في الوظائف المحلية وخاصة ما اتصل منها برئاسة القبائل وزعامة الأشراف ولم يدخر وسعا في تنفيذ سياسة أبيه من حيث مكافأة الموالين لمصر بتعيين المرتبات ومنح العلاوات وتوزيع الغلال والكساوى، و بلغ من رغبته في استمالتهم و إظهار العطف عليهم أن عرض على بعضهم أن يرسل أولادهم في بعثات تلحق بالأزهر الشريف على أن تخصص لحم الحكومة المصرية مرتبا كافيا يعيشون به في القاهرة .

وبعد أن انتهت مهمته الكبرى تقرّر سفره الى مصر، فذهب فى موسم الج الى مكة المكرمة وأخذ مكانه بين الحجاج وصعد الى جبل عرفات وضحى بثلاثة آلاف رأس من الغنم وفاء بندره إذ أوتى النصر من عند الله ووزع أثناء عودته من عرفات إلى مكة الصدقات والمنح، واجتمع على أثر ذلك بجنوده الذين تقرّر سفرهم الى مصر، وودّع ضباطه وجنوده الذين كان من نصيبهم البقاء فى مكة والمدينة وجدة وينبع والقنفذة ،

وفى ٩ ديسمبرسنة ١٨١٩ وصل إبراهيم إلى المياه المصرية وتراءت له أرض بلاده فخفق فؤاده العظيم ودمعت عيناه فرحا بتوفيق الله ، وفى ١١ ديسمبر وصل إلى قصر شبرا حيث استقبله كبار رجال الحاشية والحيش والأعيان، وقام فى موكب فم توجه به نحو القلعة وكان دخوله إلى القاهرة فى هذا الموكب العظيم من باب الفتوح فظل سائرا حتى صعد القلعة وكانت الحوابيت والشرفات والنوافذ والسطوح مزينة بأجمل الزينات، والمصريون الفرحون يحفون بموكبه من كل جانب وتعالت أصوات المتاف والتهايل والتكبير إلى عنان السهاء ، وهكذا شهدت العاصمة يوما من أيام التاريخ لم ترله مثيلا فى ذلك العصر، ولكن شخصا واحدا كانت تبحث عنه من أيام التاريخ لم ترله مثيلا فى ذلك العصر، ولكن شخصا واحدا كانت تبحث عنه

<sup>(</sup>١) من ابراهيم إلى محمد على : وثيقة رقم ٤ محفظة رقم ٢٦٧ عابدين ٠

الأنظار والأفئدة فلا ترى له أثرا ، ذلك هو الأب البار محمد على الكبير ، إذ آثر ألا تقع عليه الأنظار في ذلك اليوم ، فاليوم يوم إبراهيم ، فلا يجب عندئذ أن يؤثره أحد بالتمجيد أو الهتاف ، فولده البطل أولى اليوم منه بأن يتمتع بكل الحفاوة وكل التقدير ، وآكتفي محمد على الكبير بأن يتخذ له في مسجد السلطان النورى مقعدا بسيطا شهد فيه الاحتفال العظيم حتى إذا مر أمامه ابنه إبراهيم طفرت دموع الفرح من عينيه و بسط يديه نقه حامدا آلائه ، شاكرا نعائه ، داعيا إلى الله أن يحفظ له إبراهيم .



ابراهيم باشا فى طليعة جنوده

## ابراهميم باشا في بلاد اليونان

للا ستاذ محمد أحمد حسونه بك أستاذ التاريخ بكلية دار العلوم (جامعة فؤاد الأوّل)

## حال اليونان قبل الثورة

لما كانت شبه جزيرة اليونان واقعة فى ملتقى أوربا وآسيا وأفريقية ، تطلعت اليها عيون الفاتحين من قديم الزمان ، فاضطر سكانها الى الخضوع للا جانب من مقدونيين ورومان وصقلب وصايبيين وبنادقة وترك ، على أن كل عنصر دخل هذه البلاد اصطبغ بالصبغة اليونانية ، اللهم إلا الترك فإنهم بقوا بمعزل عن السكان بسبب اختلاف الحكام والمحكومين فى المزاج والدين، ذلك الاختلاف الذي كان من أسباب الثورة .

ومن الطرق السهلة لمعرفة أهم هذه الأسباب، استعراض حال كل فشة من فشأت الشعب اليونانى أيام خضوعه للحكم العشانى، والتعقيب على ذلك بوصف حركة الرق بين أفراد الشعب في غضون ذلك الحكم الى قيام الثورة .

وأول ما نعجب له أن نرى الترك الفاتحين يعملون من أول الأمر، وعن غير قصد، على تنمية الشعور القوى بين المحكومين بوسائل متباينة : منها أن محمد الفاتح حين تسلم القسطنطينية طبق مبادئ الدين الإسلامی، «فعامل اليونانيين معاملة المسلمين فى كل ما يتصل بأمنهم على حياتهم وأموالهم وشرفهم، ولم يكتف بالساح للبطريرك بكل الميزات التي كانت له أيام قياصرة الروم، بل منحه الى جانب ذلك بحزءا من نفوذ أولئك القياصرة، حتى أصبح الرئيس الرسمي المسيحيين مرب رعايا برءا من نفوذ أولئك القياصرة، حتى أصبح الرئيس الرسمي المسيحيين مرب رعايا الباب العالى، الافى أمور الدين فحسب، بل فى الأمور المدنية كذلك، ومن ثم صار المطارنة الذين ينو بون عنه عملون السلطة الدينية والسلطة المدنية فى آن واحد

فكانوا يفصلون فى جميع قضايا المسيحيين باللغة اليونانية، وطبقا للقانون الرومانى الذى ألفوه من قبل، وكان يحدث أحيانا أن يفضل أحد المسلمين الاحتكام اليهم فى نزاع شجر بينمه وبين أحد المسيحيين، و بمضى الزمن صار رعايا الباب العالى من المسيحيين يدينون بالطاعة للبطريرك أكثر مما يدينون بها للسلطان، وبهذا أصبحت البطريركية دولة فى جوف الدولة العثمانية، على أن البطريرك وقد صار مسئولا عن " شعبه " أمام السلطان – كان يعمدل أيام السلاطين الأقوياء على توجيه نظر الشعب سد بالفعل دون اللفظ سد الى العقيدة المسيحية : " أعط ما لقميم وما يقد يقد " .

والى جانب عطف السلطان على البطريركية كان يشمل برعايته الحاصة فئتين من اليونان هما الفناريون ورؤساء المطارنة ، والفنار — أو المنارة — اسم يطلق على الحي الذي كان يقوم فيه قصر البطريرك، والذي كانت تسكنه جالية يونانية نشيطة يعمل أكثرها في التجارة والربا، ويختار السلطان من بين أفرادها كثيرا من أعوانه في الأعمال المالية والسياسية، وأعظم هؤلاء الأعوان شأنا التراجمة، اذ كانوا يرقون من مجرد واسطة للتفاهم الى مستشارين، يستمع الى رأيهم في كل ما يتصل بالسياسة الخارجية، وبلغ من ذلك أن نفوذ ترجمان الباب العالى كان في بعض الأحيان يفوق نفوذ و الريس أفندى "وهو وزير الخارجية عنم الترك، وكانت له كذلك إصبع في السياسة الداخلية، لأنه كان منوطا بتبليغ و الديوان " وغبات اليونان وحاجاتهم — تلك الرغبات والحاجات التي كان يرفعها اليه رؤساء المطارنة عن طريق مندوبين يسمون و الوكلاء " .

ومنذ سنة ١٧١١ جعل السلطان يختار من الفناريين حكاما لولايتي البغدان والافلاق ، وكان هؤلاء الحكام يتلقون مر السلطان تقليدا ، أسوة بالولاة من الباشوات ، ويتسلمون من البطريرك تقليدا آخر يراد به استرضاء المسيحيين من أهل هاتين الولايتين .

وأهم خدمة أدّاها الفناريون لبنى جنسهم رفع مستوى التعليم بينهم بإنشاء المحدارس فى أنحاء الدولة العثمانيسة ، ثم فتح باب الوظائف المالية والإدارية والسياسية أمام النابهين من خريجي تلك المدارس .

وأما رئيس المطارنة – ويسميه الترك <sup>20</sup> خوجا باشى " – فهـو المندوب الذى يختـاره المسيحيون لتمثيلهم فى مجلس القسم بينها يمثـل المسلمين عضو يسمى <sup>31</sup> أعيان " ، وكان خوجا باشى والأعيان منضها اليهما أمين صندوق يؤلف ثلاثتهم مجلس القسم ، ذلك المجلس الذى يعاون حاكم القسم – البك – فى عمله ، ويشترك فى مجلس حاكم المورة كلها – مجلس الباشا – الذى ينعقد فى تربولتزا .

ومعنى هذا أن رؤساء المطارنة كان لهم نفوذ في الديوان عن طريق ترجمان الباب العالى كما رأينا ، ونفوذ في مجلس الباشا بوصفهم أعضاء فيمه ونفوذ أكبر من همذين في مجلس البك ، وفوق هذا كله كان بيدهم حق تقدير الضرائب التي تدفعها كل أسرة ، وحق التعهد بجعها ، وكثيرا ما كانوا يقومون بعمل الملتزمين في أقسامهم ، وبهذا كانت فئة رؤساء المطارنة تؤلف هيشة اعتادت التضامن في العمل واكتسبت خبرة بتفاصيل الإدارة ، فلما اندلع لهيب الثورة وجد الشعب فيهم زعماء ذوى دراية مالية كما وجد في النظم الديمقراطية التي تتهى إليهم رياستها وسيلة لننظيم العمل – بشكل ما ولاسيما في الأدوار الأولى من الثورة : ذلك بأن العثمان بين سمحوا لأهل المورة بقسط كبير من الحكم الذاتي وشجعوهم على التمرس به العثمان المورة مقسمة إلى ثلاثة وعشرين قسما في كل قسم نظام ديمقراطي أساسه المساواة وحق جميع الرجال في أن يكونوا ناخبين بحيث تخت ركل قرية ممثلين يلقبون المساواة وحق جميع البحال في أن يكونوا ناخبين بحيث تخت ركل قرية ممثلين يلقبون الملتبين " شبوخ البلدية " (demogerontes) ؛ وتختار كل مدينة ممثلين يلقبون الملاجماع ليقرروا مقدار الضرائب التي يدفعها أهل القسم ، ولينتخبوا رئيس لا الله الاجماع ليقرروا مقدار الضرائب التي يدفعها أهل القسم ، ولينتخبوا رئيس

مطارنتهم السالف الذكر ، والذي يجلس مع " الأعيان " وأمين الصندوق في مجلس القسم .

وكان من أثر النظام الديمقراطي الذي أقره الترك، عن تسايح أو غفلة، الإبقاء على فئات أخرى أشــــد على الحكم العثماني خطرا مر. ِ سابقتها : تلك هي فئات الأرماطول والكلفت والرهبان وصغار القسوس، وأخيرا - وليس آخرا - ملاحو الأرخبيل . وتفصيل ذلك أن أرض الرومللي الحبليــة اقتضت صنفا من الحرس لضبط الأمن في الطرق عامة وفي المرّات بوجه خاص . وكان هذا الحرس يسمى الأرماطُول . فلما دخل الترك هــذه البلادكان المعقول أن يبطل السلطان هــذا الحرس، ولكنه على العكس من ذلك زاد في عدده، ووسع نفوذ رؤسائه ، وبهذا أتاح لفريق من رعيته فرصة مؤاتية للتمرّس بحرب الكر والفر بجميع ضروبها، حتى إذا أفاق و الديوان " من غفلته وشرع يقلل من عدد الأرماطول انقلب المسرحون منهــم إلى كلفت وقطاع طرق وانضم إليهم كثيرون ممن هم على شاكلتهم . وعلى الرغم من أن عصابات الكافمت كانت تسلب التركى واليوناني على السواء فإن الشعب تغنى ببطولتها لأنهـا برهنت على أن الجرأة ومواجهة الأخطار ليستا مقصورتين على الترك . ومن ثم أصبح الانضام إلى الكلفت مظهرا من مظاهر الوطنية ، و بالتالى أصبح عملا يكاد يكون واجباً على الشبان الأقوياء من أهل وو إيلاس". حتى إذا بدأت الثورة كان الأرماطول والكلفت متأهبين لمقاتلة الترك. وكان أكثرهم يأوى إلى الأقاليم الجبليـة . وأما الرهبان وصغار القسوس فقد عاملهم الترك بمـــ يوجبه الإسلام من الاحترام والتسامح الديني فعاش الرهبان في ديورتهم بمثابة جماعات جمهورية تقيم في حصون منيعة واحتفظت الديورة الكبيرة بأثارة من مصباح الثقافة القديمة، و بقيت تنفث في الشعب إجلالا غامضاً لإبطال العهـــد القديم وكُتَّابه ،

<sup>(</sup>١) ومعناها بالبونائية " حاملوالسلاح " .

<sup>(</sup>٢) معناها هنا بلاد اليونان بأجمعها -

و بالتالى توحى إليه بروح وطنية مكبوتة . فلما جاءت الحرب دافع هؤلاء الجمهور يون عن أنفسهم بشجاعة عظيمة .

وأما صغار القسوس — ويلقبون الآباء — فكانوا فقراء لايخشون أن تسلبهم الشورة شيئا ، وكانوا بحكم زواجهم أكثر ارتباطا بالشعب يقاسمونه آلامه وآماله ويبثون فيه روح العداوة والبغضاء لحكامه المسلمين .

على أن دورا أهم من دور القسوس كان مدّخرا لسكان الجزر، وهنا أيضا نجد سياسة الباب العالى تعاون على نشوء أشد أسلمة الثورة خطرا : ذلك بأنه ... فيا عدا دفع جزية سنوية وتقديم عدد من الملاحين للا سطول العياني ... كان سكان الجزر مستقلين استقلالا تاما ، ويستمتعون بأ كبر قسط من حسن الحال المادّية ومن الحرية في أوربا ، لا يستثني من ذلك إلا أهل سويسرة ، فقد نالوا نصيب من التجارة الشاطئية في بحر المشرق على أثر طرد البنادقة من المورة سنة ١٧١٨ ، ثم جاءت معاهدة كمك كيتارجة سنة ١٧٧٤ فأتاحت لهم التنقل بين البحرين ثم جاءت معاهدة كمك كيتارجة سنة ١٧٧٤ فأتاحت لهم التنقل بين البحرين الأبيض والأسود بكامل حريتهم مستظلين بالعملم الروسي ، ومنذ ذلك الحين بنوا سفنا أكبر حجما ، وطافوا بها في آفاق أوسع مدى ، ودفعهم الحوف من قرصان بلاد المغسرب الى تسليح سفنهم ، فنشأ الأسطول اليوناني قطعة قطعة تحت سمع الحكومة العيانية و بصرها ، وكان من نتائج ازدياد هدذا النشاط البحري اتصال اليونان بغرب أور با وتأثرهم بأفكار أهله عن الحرية والاستقلال .

وسايرهذا الرق المسادى نشاط فكرى كان يهدف الى إحياء العصر الكلاسيكى من تاريخ اليونان عن طريق تلقين أدبه للشعب ، وأبرز الإسماء في هذا المضار اسم أذ منديوس كورائيس (Adamantios Korais) (١٧٤٨ — ١٧٤٨) من أهل جزيرة خيوس ، وقد وقف كورائيس حياته على خلق لغية وسط بين اليونانية التي كان أهل عصره يتخاطبون بها واللغة اليونانية الكلاسيكية ، وبلغ من نجاحه في هذا السبيل أن يسر لليوناني الحديث قراءة أدب أسلافه الأقدمين وعلومهم بلغة يونانية

و إذ قد ألهنا بطرف من أحوال اليونان قبل الثورة فقد حتى للقارئ أن يسأل عن أسبابها والإجابة على سؤاله ينبغى أن نقول إن الثورة اليونانية والثورة الفرنسية تبرهنان على أن الشعوب لا تثور لحجرد ما تعانيه من البؤس والظلم مادامت لا تفطن إلى هذا الظلم وذلك البؤس وإن تفاقم أمرهما بو إنما تندفع إلى الثورة متى أحست البؤس والظلم مهما وأتهما الشعوب الأخرى تافهين وأؤل ما يشعر الناس بالبؤس والظلم حسن حالهم الماذية والأدبية ، وحال اليونان من أوضح الأمشلة في ذلك فإنهم لم يثوروا لبؤس يعانونه و إنما ثاروا بسبب الرخاء الذي كانوا يستمتعون به بولم يشجعهم على الثورة عسف كان التركى ينزله بهم ، بل شجعهم على ذلك تساعه في الإبقاء على نظم وأسلحة استخدمها اليونان آخر الأمر في مقاومته ، وكان من نتأثج هذا النسامح تزايد الذكاء بين اليونان وتزايد نشاطهم الأدبي وحريتهم في اختيار نوع التعليم الذي يرتضونه لأنفسهم ، وارتقاء النابغين منهم إلى المناصب العليا في الكنيسة وأرفع في نظر القانون منزلة من نظرائم في أكثر بقاع أورو با .

وكان من سعد طالع اليونان أنه في الوقت الذي أخذت فيمه الدولة العثمانية تضمحل ظهرت في الأفق الشهالي الدولة الروسية الأرثوذكسية التي يربطهم بها الدين والكراهية للترك ، فنراها منذ سنة ١٧١٦ تحرّض اليونان على الثورة دون انقطاع ، فلم يكن عجبا أن تنشأ في أودسا الجمعية السرية المعروفة باسم إيتريا فلكي (Hetairia Philiké) ومعناها اللفظي وو شركة الأحباء "تكونت سنة ١٨١٤ حين انضح للجميع أن مؤتمر فينا لن يعمل شيئا لمصلحة اليونان ، وكان هدف هذه الشركة إحياء الدولة البيزنطية الأرثوذكسية ، وقد بلغ خبر هذه الشركة مسامع السلطان

مجود الثانى، ولكن حسن حال "الرعية " وعطفه عليهم حمله على تكذيب الخبر . وبهدنه الفكرة الخاطئة عن أسباب الثورات أتاح السلطان للشركة فرصة لنشر دعوتها بصورة تقرب من العلنية . فلم تمض سنوات ست حتى اندمج فيهاكل يونانى ذى مكانة . فلما أقبلت سنة ، ١٨٦ كانت الفكرة قد اختمرت في أذهان الكثيرين، وكان عصيان على باشا حاكم يانية قد شجع الشركة على الشروع في تنفيذ غرضها . ولما كانت تعتقد بمعاضدة إسكندر الأول قيصر روسيا لها اختارت لزعامتها جنديا يونانيا باسلاكان يعمل في الجيش الروسي برتبة اللواء : ذلك هو إسكندر إيسلندس وكان هذا الضابط عظيم الثقة بمعاونة القيصر للحركة اليونانية ، ومن أجل ذلك أقنع الشركة بالعدول عن إعلان الثورة بالمورة إلى إعلانها في البغدان ليكون قريبا من العون الروسي .

وتنفيذا لذلك دخل إيسلندس ولاية البغدان في عدد قليل من الضباط اليونانيين الذين كانوا في الجيش الروسي وأعلن الثورة في مارس سنة ١٨٣١ إلا أن الموقف العدائي الذي وقفه أهـل البغدان والافلاق \_ وهما الآن ضمن دولة رومانيا \_ منضا إلى عدم كفاية إيسلندس وغروره، وإلى تخلي القيصر عن المعاونة \_ كل ذلك جعل الاخفاق محتوما .

وفي هـذه الأثناء كان و الأحباء "مشغولين بإثارة أهـل المورة حيث تزعم الحركة غرمانوس مطران بتراس ، ولحص منهج الثورة في كلمات قليلة : و السلم المسيحيين، والاحترام للقناصـل ، والموت للترك " ، ولم يمض عام ١٨٢١ حـتى كانت المورة كلها ـ عدا حصونا قليـلة ـ في يد اليونان وحتى انتشرت الثورة شمالا إلى مقدونيا ،

وكان زعماء الثورة إما مطارنة مثل غرمانوس وإما كبار أعيان مثل زيميس و إما ارماطول مثل كاريسكاكى وإماكلفت مثل كولوكترونيس واما فناريون مثل مفروكرذاتس . ولم يستطع فرد ولا هيئة أن يسميطر على جميع البلاد ويحتفظ بالسيطرة إلى النهاية . على أنه يمكن القول بوجه عام أن الدفاع عن المورة كان بيد الكلفت وفيها يليها شمالا بيد الأرماطول ؛ وأن هؤلاء وأولئك اتبعوا في الحرب طريقة الكر والفرحتي صارت هذه الطريقة من خصائص هذه الثورة ، وبمثل هذه الطريقة كان الملاحون يقاتلون الترك في البحر ، وأشهر هؤلاء الملاحين مياؤليس وقد احتفظ بالزعامة طولل الثورة بفضل مقدرته وإخلاصه لبلاده ، ويليه سختور بس وقائد الحزاقات كاناريس ،

ولما قضى الترك على أتباع أبلسندس انقضوا على على باشا حاكم يانيه وما ذالوا به حتى قتل ، ثم النفتوا إلى المورة فإذا بهم ينهزمون فى ثرمو بيل ثم يفقدون تربوليتزا \_ عاصمة المورة حيث ذبح اليونان جميع المسلمين الذين كانوا يقيمون بها دون استثناء ودون شفقة ، وانتقم الترك لذلك بالقضاء على أكثر سكان جزيرة خيوس فى إبريل سنة ١٨٢٣ ، ولكن لم يأت يونيه حتى تمكن اليونان من الفتك بالأسطول العثمانى ، ثم فتكوا به فى سبتمبر وأكتو بر من السنة نفسها ، وأعادوا الكرة سنة ١٨٢٣ فطموا أسطولا عثمانيا آخر كان على رأسه خسر و باشا ،

أما في البر فحاصر الترك مسولنجي بقيادة عمر يونس سانة ١٨٣٣ ولكنه اضطر إلى الارتداد عنها بعد أن تكبد خسائر فادحة ، على أن الترك حاصر وها مرة أخرى و رفع ذلك من شهرتها فانكب اليونانيون على تموينها وأقبل إليها أصدقاء اليونان من كل حدب ومن بينهم الشاعر الإنجليزي الذائع الصيت اللورد بيرون الذي دخلها بما جلبه من أسلحة وذخائر و بتى يدافع عنها إلى أن مات بها ، فكان اللورد بيرون ميتا أنفع منه لليونان حيا لأن شهرته زادت حاسة أصدقاء اليونان في أنحاء أو رو با وأمريكا حيث يدين المستنيرون لأسلاف ذلك الشعب بروائح الفن والعلم والأدب ، فتدفق المدد إلى اليونان في صورة نقود ومؤن وأسلحة ومتطوعين تبعث بكل ذلك بحان نصبت نفسها في مدن القارتين لجمع الهبات والقروض ، ولنشر الدعاية عن طريق الخطابة والصحافة ، تستحث الحكومات على إنقاذ ذلك الشعب المسيحي من نير المترك المعروفين عند أصدقاء اليونان بالكفاره

#### إبراهيم باشا فى المورة

في سنة ١٨٢٢ كان لدى محـــد على جيش محترم من الزرّاع والصــناع الأصحاء مفتولي العضلات ووكانت الإسكندرية تعادل طولون في التحصن البحرى ولم يكن الأسطول المصرى يفترق عن أي أسطول أوربي جيد النظام اللهم إلا في الملابس" وكان من الطبيعي أن يستولى الحسد على السلطان محسود الثاني كلما فكر في مثل هذا الجيش وذاك الأسطول . ولعله حين استمع إلى نصح جنتر بتكليف محمد على القضاء على النوار اليونانيين فكرفي التخلص من خطرين بترك أحدهما يهلك الآخر. ومن ثم تلقي نجيب افندي وكيل البائب في القسطنطينية أمرا بأن يلحق بسيده في سرعة وتكتم . فبلغه بالقاهرة في ٢٨ فبراير سنة ١٨٢٤ . ولا يعرف على سبيل التحقيق ما تحدث به الوكيل إلى الباشا ، إلا أن الحوادث التي وقعت بعـــد ذلك تدل على وعد بمنح ابنه ابراهيم ولاية المورة . و بعد أن تم الاتفاق على هذا الأساس وضع تصميم حصيف لو نفذ على الفور لكان من المنتظر أن ينهى الحرب: ذلك بأنه كان قد انضح من مدة أن القضاء على النؤار يستدعى انتزاع السيادة البحرية من أيديهم ، كما يستدعى مواجهة شجاعتهم غير النظامية بأورط منظمة . والخطوة الأولى في هــذه السبيل تحطيم جزر بحر الأرخبيل بوساطة الأسـطولين المصرى والتركى مجتمعين . ثم يقوم ابراهيم بعد ذلك بإخضاع المورة بينما يقوم محـــد رشيد المعروف عند اليونان باسم كوتاهيه لى بإخضاع بقية البلاد •

وقد عكف محمد على بهمته المعروفة على إنجاز نصيبه وجد ضباط البر والبحر الذين علمهم سيف وليتاييه Letellier في تدريب أو رط من الزرّاع والعال لتزيد قوة الجيش المصرى من ٢٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ رمه رجل وكان هؤلاء الجنود أحسن من الجنود التركية في قوة الأبدان وفي النظام، فضلا عن أنهم قد حنكتهم التجارب في كريت حين عهد السلطان إلى محمد على في إخضاع هده الجزيرة

<sup>(</sup>١) وزيرخارجية النمسا .

سنة ١٨٢٢ حيث قضى قائده حسن باشا ومن بعده صهره حسين بك الجريدلى على الثورة التي كان يتزعمها تومبازيس Tombazes بعد معارك عنيفة وتم ذلك في أبريل سنة ١٨٢٤ .

وكانت الاسكندرية إذ ذاك تدوى أحواض السفن فيها بينها كان الجمهور يتلهى بمراقبة تدريب المقترعين، فلما كان يوم ١٩ يوليه سنة ١٨٢٤ غادر إبراهيم الاسكندرية بأسسطول جليل يضم ٥٦ سفينة حربية و ٢٠٠٠ نقالة ويقل ٢٠٠٠،١٨٠ جندى قاصدا ماحل الأناضول تنفيذا للخطة الموضوعة لمقابلة أسطول السلطان وعلى رأسه خسرو باشا وهو سياسي حصيف ولكنه أمير بحركثير الخوف قليل الخبرة .

ومع هذا فقد بدأ نصيبه بهجوم ناجح على جزيرة بسارا Psara وهي مهد من أهم مهاد القرصنة اليونانية والاستقلال اليوناني ، وساعده على ذلك أن أهل بسارا وضعوا ثقتهم في بطاريات ضعيفة أقاموها على الساحل بدلا من الترام البحر وهو المجال الذي يفوقون فيه أعداءهم ، و إذا بالصخو ر التي حسبوها منيعة قد تسلقها الألبانيون الخفاف الحركة وتغلبوا بكثرة عددهم على المدافعين المتفانين في الواجب، و بلغ من ذلك أن جماعة منهم نسفوا غزنا من البارود ليموتوا هم وبعض مهاجميهم إيثارا منهم الوت على الاستئسار ، ولم ينج من السكان وعددهم ، ، ، ، وعلى الرغم ومن حسن طالع اليونان أن كان من بين الناجين كاناريس Canaris ، وعلى الرغم من صغر الحزيرة كان تحطيمها ضربة مؤلمة للتؤاركما نودى به في تركيا باعتبار كونه نصرا عظها ،

و بعد أن قضى الأمر ظهرت سفن إذرا Hydra وسفن سبتس Spezzia وكل ما استطاعه مياؤليس وسختوريس لم يزد على إفساد تصميم القبطان باشا فى القضاء على جزيرة ساموس و إجباره على الانضام الى إبراهيم . واشتبك الأسطولان المصرى والعثمانى بسفن اليونان . وفى أثناء هذه الملاحم لاحظ إبراهيم — والمقت يملاً قلبه — أن زميله يحاول دائما أن يتملص من واجبه كلما احتدم القتال . وكانت

نتيجة ذلك التملص أن إبراهيم حين عاد إلى كريت وجد أنه قد فقد ست سفن حربية ونحو ، ه نقالة كما فقد ثلث رجاله ، أما اليونان فقد كانت خسائرهم كبيرة إذ فقدوا ٢٧ حراقة دون أن يقللوا من خطر الغزو المصرى مثقال ذرة : ذلك بأن السلاح الذي صهروه في غضون الثورة وهو سلاح الحراقات الذي خدمهم طالما كانوا يواجهون الزك وحدهم ، أصبح عديم الفائدة في مواجهة البحارة النظاميين من المصريين ، أولئك البحارة الذين لا يكلفهم تجنب الحراقة إلا مناورة تبعدهم عنها وتتركها تحترق دون خطر إلا على نفسها حتى يصل الحريق إلى مستوى سطح الماء،

وكان المتوقع من اليونان، وقد عاموا بالخطر المصرى، أن ينتهزوا فرصة تقاعد قواد الترك عن القتال انتظارا لحضور إبراهيم وتنسيق خطتهم مع خطته — كان جديرا بهم يومذاك أن ينتهزوا هذه الفرصة للاستيلاء على الحصون التي ما برحت في يد الترك ليمنعوا بذلك نزول المصريين أو يعوقوا ذلك النزول، ولعل من أسباب قعودهم عن انتزاع ما بتى بيد الترك من الحصون رغبتهم في ألا تفلت منهم الغنائم التي كانوا يتوقعون استلابها من المصريين من شيلان كشميرية وخيل عربية وسيوف دمشقية؛ فضلا عن زعمهم أن العدة الذي يوشكون أن يسلبوه هذه الغنائم يتيح لهم فرصة لإظهار بسالتهم، وإلى جانب هذا كله زعم البحارة أن عدوهم لن يبرح كريت قبل حلول فصل الربيع؛ واضطر مياؤليس — ذلك النيل البعيد النظر — أن ينسحب من مياه تلك الجزيرة، وما أسرع ما أفاق اليونان من هذه الأحلام اللذيذة، فإن ابراهيم باشا ذلك العبقرى الحربى الذي تحرس بالحرب كان تواقا الى الاشتباك بهم ومن أجل هذا لم يعباً بشهر فبراير — وهو أسوأ الشهور جوا في البحر المتوسط — و بارح كريت في غضونه ونزل في موذون في موذون في من من من المشاة و . . ٤ من الفرسان و بعد أن استطلع موقع نوارين بعث إلى جزية كريت في طلب المدد وتسلم في ١٧ مارس . • ره رو رجل فيهم نوارين بعث المن جزية كريت في طلب المدد وتسلم في ١٧ مارس . • ره رو رجل فيهم نوارين بعث المن بعث

<sup>(</sup>١) ينطق بها اليونان ﴿ نَفَارَ يَنُونَ ﴾ •

بقية فرسانه . فلما اجتمع هؤلاء الفرسان الى زملائهم الذين سبقوهم الى موذون لم يزد جمعهم على ٨٠٠ فارس .

وكان القائد المصرى في السابعة والثلاثين من عمره فوق المتوسط في القامة في شيء من السمن ناعم الوجه دائم البشاشة على الرغم مما يعلو محياه من كلف وكانت حياته في المعسكر معتدلة منظمة: يدخن دائم و يتناول القهوة في كثير من الأحيان بينما كانت خيمته معروفة ببساطتها و يعترف له أشد أعدائه حقدا عليه ببعد نظر يفوق كل من حوله في جميع الأحوال أما في الميدان فكانت حياته حياة أقل جندى وهذا العدة نفسه يقتر له بالشجاعة التي شهدت له بها من قبل بلاد العرب والسودان من بعدها فيقول هذا العدة ، وهو مسيو لو فرن (Lauvergne) "لقد وأيته يدخن غليونه في هدو على عشرين خطوة من ميدان الفتال حيث كان من المتوقع أن تقتله رصاصة حسنة التسديد . وكان ذلك في وليني (Molini) وهي ليست بعيدة عن أرغوس (Argos) و يرى مسيو لوڤرن أن هذه الشجاعة أكبر جرائم إبراهيم باشا و يعقب على ذلك بقسوله : " إن أور با تعلم الخطر الذي يتعرض له استقلال ويعقب على ذلك بقسوله : " إن أور با تعلم الخطر الذي يتعرض له استقلال الشعوب بسبب الرجال الذين يحترمهم الرصاص " . يشير بذلك الى نابليون .

وكان أول هم الفاتح الجديد تموين بتراس وكانت ما نزال بيد العثانيين ثم حصار نوارين وكان يدافع عن هذا الحصن اثنان من أبناء بترو بك مدرو ميخاليس (Petro Bey Mavromichalis) وما كريانيس (Makrijanis) والقائد البيدمونتي كولينيو . و بعثت اليها الحكومة بنجدة أكثرها من الومالي ومقدونيا .

وكان هذا الجيش يترواح بين ٢٠٠٠ و ٧٠٠٠ وفيه زهرة أبطال المحاربين من اليسونان وعسكر في كروميذى (Kromidi) على الطريق الى موذون و وأدرك إبراهيم خطة عدق فلم يمكنه من اختيار نقطة الهجوم "بل تقدّم ومعه ٢٠٠٠ رجل و ٠٠٠ فارس و ٤ قطع من المدفعية ، وهجم المصريون على قلب أعدائهم بأسسنة الحراب بينها صعد الفرسان من واد عميق لم يكن أحد إلى ذلك الوقت يظن

أنه يمكن تسلقه، وانقضوا على الجناحين فكانت هذه المعركة إيذانا بتفوّق المصريين وسببا لمرارة الضغائن بين أهل المورة وأهل الرومالى . لأن الآخيرين لم ترقهم مقاتلة المصريين فانكفأوا الى بلادهم وكان رشيد إذ ذاك يهدّد باختراقها .

و بذلك أصبح إبراهيم حوا في تضييق الخناق على نوارين دون مفاجأة ، وخليج نوارين نصف دائرة بالتقريب تقوم على طرفه الجنوبي نوارين الجديدة وعلى طرفه الشهالى نوارين القديمة ، وتكاد تغلقه من ناحية البحر جزيرة سفكتريا (Sphacteria) وهو الذي وضع المدافع المصرية ، على اتصال بالشوار ، ومع هذا فإن خيانته لم تجد إلا قليلا لأن حسين بك الجريدلي صهر إبراهيم لاحظ أن جزيرة سفكتريا هي مفتاح نوارين وذلك من غير أن يقرأ أوكيذيذس (Thucydides) ، ومن ثم غيرت الخطة وصدر الأمر الى حسين بأخذ الجزيرة ، ولم يدرك التوار أهمية هذا الموقع إلا في الساعة الحادية عشرة ، فألق ماڤرو كرذاتس (Mavrokordatos) وسنتاروزا (Santa Rosa) وتساماذوس ماڤرو كرذاتس (Santa Rosa) وسنتاروزا لا لا تزيد مدافعهم على سبعة ، فالما نزل بها المصريون هرب كثير من المدافعين الى قواربهم ويق الآخرون وفيهم تساماذوس وهو شاب ظريف من نبلاء إذرا كان يقود سفيته الحربية الخاصة ، وكان عيدل إلى ادخال النظام الأوريي وما يرتبط به من تحسينات في الأسطول اليوناني ، فكان فقده لطمة قاسية على إذرا ، وأما القائد البيدمونتي سنتاروزا فانه بعد أن بشرمن نيل الحزية في بلاده جاء يدافع عن حاها في اليونان ، سنتاروزا فانه بعد أن بشرمن نيل الحزية في بلاده جاء يدافع عن حاها في اليونان ،

ولم يمض ثلاثة أيام على سقوط الجزيرة حتى سلمت نوارين القديمة وخرج رجال الحامية بعد أن تخلوا عن سلاحهم ، وإذ ذاك اتضح للجميع أن نوارين لن تستطيع أن تقاوم طويلا ولذا عرض عليها ابراهيم شروطا مشرفة فوافقت الحامية على التسليم وسمح لها بالخروج واحدا واحدا بين صفين قويين من الحراس المصريين

<sup>(</sup>۱) من أشهر مؤرخي اليونان الفدامي .

مشرعة أسنة حرابهم فذهبوا إلى حيث السفن التي استأجرها إبراهيم لنقلهم الى كالاماتا (Kalamata) و يالهول الفرق بين هذا المنظر والمنظر الذي مثل على هذه البقعة بذاتها قبل أربع سنوات ، إذ نرى الرجال الذين اشتركوا مع مواطنيهم في ذبح الترك المقيمين يومذاك بالمورة يسيرون بغير سلاح على مرأى من أقارب ضحايا هم ونار الانتقام تضطرم في قلوبهم ، ولم يكتف إبراهيم بذلك بل أعطاهم طعاما لما رأى من سوء حاله مهما .

وخليج نوارين من أحسن التنور الطبيعية في أور با وكان مرسى فائما للا سطول العثماني بينها كان المثلث كورون وموذون ونوارين قاعدة حسنة للعمليات في داخل البيلاد ، وبهذا تمكن إبراهيم من التوغل في المورة وكان توغله في بطء وحذر ، ولم تكن الهيئة التنفيذية ورئيسها كندوريوتس محبوبة يوما من الدهر بين أهل المورة لاعتقادهم أنها تعمل لصالح أهمل إذرا ولذا ضعف نفوذها حين فارقها جنود الرومللي ، وكان ضعفها الاداري مما مكن للهيئات البلدية أن تستعيد جزأ من قوتها السالفة واستطاعت هذه الهيئات بماونة الشعب أن تجبر الحكومة على متحل نا تجبر الحكومة على تخليمة سبيل زعمائها بأن أعلنت الأمان العام في ٣٠ مايو فعاد كولوكترونيس وهو تخليمة سبيل زعمائها بأن أعلنت الأمان العام في ٣٠ مايو فعاد كولوكترونيس وهو أشهر زعماء التحرير ب نموذجا من الكلفت به قطاع الطسرق بحببه الى الشعب بعده عن النظام العسكرى، وعيشه كما يعيش الأبطال المحار بون، وتكلمه بلهجتهم وتفوقه عليهم وقيادته إياهم للقتال ،

وكان إطلاق سراح كولوكترونيس مما حتم على خصمه ذكوس (Dikaios) المعروف باسم پاپا فليساس (Pappa Phlessas) أن يبزه فى الشهرة الحربية وأن العدر ناڤيليو (۱۱) حيث كان الناس أدرى بنقائصه . وكان بابا فليساس مايزال وزيرا للداخلية ، ومن أفظع من اضطهدوا زعماء المورة، وتنفيذا لمذا القصد

<sup>(</sup>١) شهرتها في غرب أور با نو بليا وتسمى أيضا نابلي دى رومانيا .

خرج من العاصمة فى جماعة من قداى المحاربين فى أبهة كبيرة . وما أن وصل الى مانياكى (Maniaki) حتى بلغ أتباعه . . . وس وتفدّم إليه إبراهيم فى أقل يونيه سنة ١٨٣٤ ففر نصف أتباع ذكوس تحت جنع الظلام حين رأوا جيش الباشا واشتبك الباقون فى معركة أبلوا فيها بلاء حسنا وسقط قائدهم وهو يقاتل قتال الأسود . وكان من أثر هذه الهزيمة أن أنعشت الروح المعنوية بين النوار إذ قالوا: "إذا كان القسيس المتهتك ومن كان معه من الفلاحين استطاعوا أن يناضلوا العدق الجديد بمثل هذه الشجاعة فحاذا عسى أن يعجز عن تحقيقه شيوخ بلاد اليونان المدر بين على القتال برعامة قائدهم المحنك كولوكترونيس ؟ " .

وكان قصدكولوكترونيس حماية المرّات المؤدّية الى مقاطعة أركاديا ومن أجل ذلك جعل مقرّ قيادته الرئيسي في ماكر يبلايي (Makriplaye) وأمر رجاله وهم ٧٠٠٠ بحفر الحنادق على حافتي وادى درڤند (Dervend) ومع أن الوادى كان أوسع من أن يحيه رصاص البنادق لم يختر إبراهيم أن يهاجمهم من الأمام بل دار بمهارة حول جناح عدقه ، وصوّب مدفعيته على بعض فرقه بينها أرهب الآخرين بمواجهتهم بفرسانه ، فكانت هذه الهزيمة قاضية على الروح المعنوية بين المقاتلين من اليونان قضاء مبرما ، و بلغ من ذلك أن تفرقوا واعتصم زعيمهم بالجبال بعد أن أنذر أهل تربولتزا بأن يتصرفوا حسب ماتقضى به ظروفهم ،

و إن تفوق إبراهم على كولوكتروبيس باعتبار كونه فائدا وانحطاط الجنود غير النظاميين من اليونان عن مستوى فرق الجنود المصرية — هذا التفوق لم يتح له أن يتجلى بصفة حاسمة كما تجلى فى تلك المعركة : ذلك بأن اليونان كانوا قد اختاروا موضعهم فى أرض تكاد تكون غير صالحمة للقتال وكانوا يعرفونها حدق المعرفة ، فمزقت شملهم قوة لا علم لها بتضاريس تلك البقعة ، ولا تستطيع الانتفاع بفرسانها ولا بمدفعيتها، وفى أرض تضطر الرجالة النظاميمة أن تعمل بطريقة تكاد تكون غير نظامية .

وجهذا الانتصار بات الطريق إلى تربولترا مفتوحا ، وأخل السكان المدنية حين علموا باقتراب إبراهيم بعد أن حرقوا أكثرها .على أن الجنود المصرية وجدت ظهر إبراهيم أمام طواحين لرنا (Lerna) فعمت الذوضي في مدينة ناڤيليو . أماكيف نجت عاصمة اليونان فإن الشروح متعــتدة . و جميع التفسيرات المؤسسة على اعتزام إبراهم أخذ العاصمة في تلك المناسبة ينقضها نقضا تاما أن إبراهم لم يستصحب في ذلك اليــوم مؤنا إطلاقا، ولم يســتخدم إلا حرسه الأمامي . ولا يمكن قبــول ما طالما كررته بعض الأخبار من أن مقاومة إبسلندس (Hypsilanti) وماكر يانيس (Makrijanis) أذهلت القائد المصرى ؛ إذ لا يعقل أن مقاومتهما تذهل رجلا له عزيمة إبراهم به بل أنها لا تذهل أى قائد من ذوى المقدرة العادية لم تزل قواته الأساســية رهن إشارته . وقد ابتكر بعضهم تفســيرا حسبه مستساغا هو وجود الأميرال دى رينييــه (de Rigny) والكابتن هاملتون (Hamilton) في مياه ناڤيلمو والموقف الذى وقفسه هاملتن بحيث فهم اليسونان والمصريون فهما واضحا أنه قد يشترك في المعركة ، إلا أنه يلاحظ أن دى رينييه كان إلى ذلك الوقت وبعده بعام كامل معارضا أشد المعارضة لليونان لسعخطه على شحهم ونهبهم وتنافسهم فيما بينهم، وأن إبراهيم لم يكن ليخطر بباله أن فرنسا يمكن أن تعارضه . أما التفسسير الحقيق فهو أن إبراهيم كان في ذلك الوقت أشدّ عناية بإتمام هـزيمة كولوكـترونيس، وهو يومذاك يحوم حول تربولتزاء أكثر منه بأخذ ناڤيليو. وهذا المسلك يتسق اتساقا تاما والخطة التي اتبعها في غير هوادة وهي الاحتفاظ بطرق مواصلاته مفتوحة . وقسد حاول الكلفت القديم عبثا أن يكرر النكتبكات التي أفادته إفادة كبرى في مواجهته لعلى باشا الدرملي وهي قطع خط مواصلات عدَّوه، لكن خصمه هــذه المرة كان أكثر من كف، لإحباط خططه إذ لم تكن الحرب غير النظامية جديدة عليه بعد أن جرب ماشهها كثيرا في بلاد العرب .





ولما كان ٦ بوليو سنة ١٨٧٤ أنسد ابراهيم خطة عدوه بمهاجمة جميع مواقعه في آن واحد و إكراهه على التراجع ، وعلى أثر ذلك وقعت طواحين داريا (Daria) وتسروكوفيا (Zerekovia) و بيانا (Piana) في قبضة ابراهيم، و بذلك نال الجيش المصرى مؤنا كثيرة ، ومن تلك المحظة لم تعد الحرب صراعا بين قو تين متكافئتين؛ فشكا أصدقاء اليونان "أن أعداءهم يقودهم قواد ليسوا ذوى خبرة حربية فحسب، بل لهم معرفة دقيقة بالبلاد و بالأخلاق القومية وأنه لم تتع لهم مناسسة واحدة وقفوا فيها أمام الغزاة الجدد موقفهم المجيد الذي عودونا إياه من قبل ، وأنهم تخاذلوا أمام الغزاة الجدد موقفهم المجيد الذي عودونا إياه من قبل ، وأنهم

ومن ثم فقد اليونان الروح المعنوية كنية وأيقنوا أنه لن ينقذهم إلا المون الأجنبي دون سواه وهذا الياس التام من جانبهم هو الذي حداهم على المطالبة بالجماية الانجليزية . ويتمشل فقدان الروح المعنوية فيهم في قصة طريفة يقصها الجغزال غوردون عن . . . ع يوناني كانوا يحتلون فرفنا (Vervena) تحت قيادة إيسلندس (Hypsilanti) ذلك الرجل الذي زعم بعضهم أنه أزعج ابراهيم في طواحين لرنا بأقل من عشر قوته هذه قبل ذلك بشهر أو مادونه . يقول غوردون : "مجرد سماع الصوت الممائل صوت طبول فرقة مصرية اختفت القدوة كلها ونجا قائدهم من الأسر بصعوبة كبيرة " . ولا صحة لما زعمه المغرضون من أن ابراهيم فكر في استئصال مكان المورة ، بل الواقع أنه أظهر نحوهم من الرحة والرفق مثل ماسبق أن أظهره في بلاد المرب وما ظهر منسه بعد ذلك في سوريا والإناضول : ذلك بأن ابراهيم كان على غرار أبيه في إجلال العدة المغلوب أو العطف عليه . ويقول فيلمين كان على غرار أبيه في إجلال العدة المغلوب أو العطف عليه . ويقول فيلمين من تكتيكات أور با ، فلم يحرق القرى ولم يذبح المغلوبين ، لأن فيه نوعا من الرحة من أشدة الناس حبا لليونان يقول عن ابراهيم : "إنه لم يستأصل غياض الزيتون لمجرد من أشدة الناس حبا لليونان يقول عن ابراهيم : "انه لم يستأصل غياض الزيتون لمجرد من أشدة الناس حبا لليونان يقول عن ابراهيم : "انه لم يستأصل غياض الزيتون لمجرد من أشدة الناس حبا لليونان يقول عن ابراهيم : "فه لم يستأصل غياض الزيتون لمجرد من أشدة الناس حبا لليونان يقول عن ابراهيم : "فه لم يستأصل غياض الزيتون لمجرد

حب التخريب ولا غياض النين والليمون وأشجار النوت وهي أساس ثروة البلاد"، بل إن ألد أعدائه يعتقد أن أهل نوارين أبوا أن يفتكوا به علما منهم أنهم ينالون عطفه إن سقطت القلعة في يده، وأنه سيعامل اليونان بمثل مايعامل به ملك فرنسا الروم الكاثوليك والبروتستنت مرب رعيته لأن هدفه ليس الحرب و إنما هو توطيد الأمن .

وماجاء سبتمبر من سمنة ١٨٢٥ حتى كان إبراهيم قد أتم إخضاع المورة من الوجهة العملية ، وإذ ذاك قصد الى معسكره الشتوى فى موذون حيث تسلم أوامر والده بالتقدم لمعاونة رشيد باشا الذى كان قد قضى ثمانية أشهر فى محاصرة مسولنجى (Missolonghi) على غير جمدوى ، وفى ذلك الوقت رتب محمد على وخسرو الحلمة الحربية والبحرية اللازمة للقضاء على ثؤار اليونان سمواء عاونتهم انجاترا أو لم تعاونهم .

### حصار مسولنجي ( ١٨٢٥ )

كان عام ١٨٢٥ أشــ أعوام النورة اليونانية حلكة لأن النوار لم يزالوا على انقسامهم القديم وأنانيتهم المألوفة بيناكان السلطان والوالى متفقين على إخضاعهم ولأن عصاباتهم المسلحة زادت في احتقار النظام بيناهم بواجهون المصريين النظاميين، ولأن سفنهم كانت على الدوام تأبى أن تجزب التحسينات العلمية، بينا الأسطولان العثمانى والمصرى قد انتفعا بهذه التحسينات إلى أبعد مدى ، وأخيرا لأن أرض اليونان لم تنجب عبقريا حربيا عظيا قادرا على قيادة جميع جنودها بيناكان السلطان يرميهم بأعظم قائدين في دولته : ذلك بأنه بيناكان إبراهيم يخضع المورة كان الجيش المتوغل في إيلاس بقيادة محمد رشيد الذي لم تنجب تركيا قائدا أقدر منه أو صدرا

<sup>(</sup>١) المراد مسبو لوفرن (M. Lauvergne) السالف الذكر .

 <sup>(</sup>٢) كان إذ ذاك يطلق على بلاد اليونان الواقعة شمالى المورة .

أعظم أبرع منه منذ أيام آل كبريلى . وكان رشيد في ريعان الشباب دون المتوسط في القامة بهى الطلعة جم الأدب سريعا نشيطا ذكا شجاع القلب . ويقال إنه مع منحه لقبى القائد الأعلى ووالى الرومالى قد أنذر بأنه لا بدّ من سقوط مسولنجى أو سقوط رأسه . و بلغ رشيد لاريسا (Larissa) في يناير وقضى على الاضطراب في أبيروس باسترضاء الزعماء و بذل الوعد للا رزؤود برفع روانبهم . وخالف سابقيه في الإسراع باحتسلال مضيق ما كرينوروس (Makrynoros) . ثم عسد إلى أهم الأعمال الحربية في شمال اليونان في ذلك العمام وهو حصار مسولنجى . فلما نزل بها في ٧٧ من إبريل بدأ العمل من فوره واستحث جنوده أن يضيقوا عليها الخناق المحموا عار إخفاقهم أمامها قبل ذلك بثلاث سنين . وكارن اليونان من جانبهم ملى خليج لمصممين على الاحتفاظ بها لأنها الثغر الجيد الوحيد الباقي في أيديهم على خليج لمبانتو . وكانت مسولنجي تسند ظهرها إلى جبال زقهوس (Zygos) وتمتد على حافة سهل مستنقع تحدّه برك ضحلة عظيمة الاتساع بها مسالك ملتوية تشرف عليها شطوط من الطين .

ويختلف الحصار الثانى اختلافا كليا عن الحصار الأول: فنى سنة ١٨٣٧ لم يكن الحصار تاما بل مضطربا بين المفاوضات حينا والمناوشات حينا آخر، بين عدوين يفصلهما مستنقع وخندق، وفى مثل هذا الوضع استطاع جماعة من المدافعين أن يصدوا عدوهم المردد ، أما منذ ذلك الوقت ققد زادت تحصينات المكان بفضل المهندس القدير كوكينس (Kokkini) تحت إشراف اللورد بيرون ، ومن هذه التحصينات إقامة برجين أطلق عليها الإسمان الفخمان فرانكلين (Franklin) و بوتساريس (Botzares) ؛ وعملت إصلاحات أخرى منها إنشاء رواق مسقف فريتساريس (Botzares) ؛ وعملت إصلاحات أخرى منها إنشاء رواق مسقف خارج الخندق ومنها تحصين بعض الجزيرات الموجودة بالبرك ، و إلى جانب هذه التحصينات كان بالمدينة ٤٨ مدفعا من الحديد مختلفة العيار ومدفعان نحاسيان من الهوزر ، و بذلك صارت المدينة قادرة على مقاومة كبيرة ،

إلا أن الجنود المدافعين وهم ٤,٠٠٠ كانوا فى مواجهة عدّق ذى عزيمة ونشاط مستعد للإفادة من كل ما تقدّمه له الفنون الحديثة من حفر تحت الأساسات ولغم وخندقة .

وقد لفتت أهمية الحصار وطول مدّته نظر الشرق والغرب جميعا: أما في الغرب فكانت مسولنجي تذكر بإقامة بيرون فيها ونهاية حياته المحزنة بها ونشأ عن شهرتها فكرة شاعت في أوروبا هي أن مصيرها ومصير اليونان يكادان يكونان شيئا واحدا . وكان قؤاد الحامية أمثال نوتاري (Notari) ويوتساريس (Botzares) يلقون عونا قلبيا من إدارة مدنية قوامها ثلاثة على رأسهم كبير أعيان بتراس السابق وهو البطل بابا ذيامندو بولوس (Papadiamandopoulos) . وفي غضون ما يو ويونيو كان رشيد يقترب في بطء وحذر من برج فرانكاين بإقامة تل كبير من التراب .

و بعد أن تسلم مدافع من بتراس بدأ يقذفه قذفا عنيفا بينها كان اليونان يجيبون على هذه النار بمثل نشاط رشيد و يحسنون في وسائل دفاعهم ؛ وارتفعت روحهم المعنوية حين وافتهم في ١٠ يوليه سبع سفن من إذرا تحمل إليهم مؤنا كثيرة و بعض المدد من المورة ، و بعد شهر من ذلك التاريخ استبشر المحصورون بقدوم أسطول اتضع فيا بعد أنه أسطول خسرو وأنه قد أزل حسين بك في نوارين وجاء لرشيد بمدد مهم جدا من المدافع والرجال والذخيرة المختلفة الأنواع ؛ و بذلك مكنه من مضاعفة همته ، وفي هدده الأثناء كان يوسف باشا الذي استقر في بتراس خس سين بعزيمة فائقة قد أعد ٢٦ قار با مسطحة القاع قطع بها الاتصال مع أناتوليكو (Anatoliko) وحاصر هذا الحصن بحرا ، وفي ٢٨ يوليه فحر المحاصرون لغاتحت برج بوتساريس واستولوا على حطامه مرتين ولكن اليونان أخرجوهم منه في كلتا المرتين و

وخشى رشيد أن تموّن المدينة من جديد ومن أجل ذلك قرر أخذها عنوة فنسف برج فرانكلين فى فحر يوم ٢ أغسطس وهجم هجوما قويا بخسة أرتال وغرز عشرين راية على أطلاله ، ولكن اليونان نااوا نصرا مجيدا في ذلك اليوم بما يكاد

يكون البقية الباقيـة من ذخيرتهم . ولم يقل نجاح أسطولهم من نجاح جنودهم إذ وفق مياؤليس (Miaoulis) وسختوريس (Sachtouris) أن يزعجوا خسرو ببعيض المناورات التي قامت بها حراقاتهم ، وأن يهزموا مجموعة القوارب التي أعدها يوسف باشا ، وأن يرفعوا الحصار البحرى ويمدّوا المحصورين بالمؤن والذخائر التي كانوا في مسيس الحاجة اليها . و بانخذال القبطان باشا ذلك الانخذال المزرى أصبح رشيد بغير ذخيرة وبغير مال، وليس عنده إلا قليل من المؤن . وبهذا تشجع المحصورون أن ينسقوا في الخفاء هجومين في وقت واحد أحدهما علىمعسكره والآخر على قواربه وتم ذلك في ٦ أغسطس إذ انتصرت الزوارق اليونانية على قواربه وهاجمت الحامية المعسكر ، بينهاكان كارايسسكاكى (Karaiskaki) يهــاجم مؤخرته بخسائة رجل . على أن هذه المناوشة البارعة لم تبلغ أن تدفع كو تاهيه لى إلى الياس ؛ فاستطاع بوساطة تل كبير من التراب أن يأخذ برج فرانكلين ؛ إلا أن المحصورين كانوا قد توقعوا ذلك فأقاموا خلف البرج منشآت دفاعية قويةعادت يومذاك بفائدة أنستهم الجهود التي بذلوها في إقامتها . وتركز الصراع في غضون سبتمبر وأكتو برحول هذا البرج وكان القتال قتالا وحشميا حقا لأن البعد بين الخصمين لم يزد على بضعة أمتار ، وانتهى الأمر بانتصار الهمة اليونانية على العزيمة التركية فاستعيد البرجان ونسفت النلال النرابية التي كانت تهدها .

وأقبل الشتاء بما يلازمه من طاعون وملاريا ففتك بجيش رشيد بعدما أضعفه الفتال والهروب . ولم يكن لقائدله عزيمة رشيد مناص من أن يخندق على عسكره عند سفح جبل زأفوس . وفكر اليونان في مهاجمته بالانفاق مع أتباع كارايسكاكي المنتشرين في الجبال من خلف العدة إلا أن خنادقه المعقدة وذيوع المحلف بين زعماء الأرماطول — حاملي السلاح — جعل النجاح موضع شك .

واهل المقيمين في مسولنجي كانوا راضين بما تهيأ لهم عمله وليسوا براغبين عن الاستمتاع براحة استحقوها بجهادهم . ومن ثم كان الحصار في نهاية ١٨٢٥ في حالة توقف بعد أن عمل الترك آخر جهدهم تحت إشراف أحسن قائد لديهم. ومع هذا عجزوا عن تحطيم مقاومة رجال الرومللي .

على أن الموقف لم يكن ليحمل أحدا من أصدقاء اليونان البعيدى النظر على الابتهاج وذلك بسبب قرب قاهر المورة ، إذ كان يدور بخلدهم ماصى أن يحدث لو أن السلطان ، على الرغم من حسده للوالى، تنازل فطلب إلى محمد على أن يعاونه في بقية بلاد اليونان ، وهذا ما حدث فعلا لأرب كراهية محمود للثؤار اليونان وللعاكسات الأوروبية المرتبة على الثورة سهلنا عليه طلب العون من مصر، فتلق ابراهيم الأمر بالاتصال برشيد ، وبظهوره بات أمام مسولنجى عدة جديد أشد بأسا من سابقيه لأن حرب المورة قد برهنت على أن شجاعة الأرماطول وحيل الكلفت لا توازيان ما لجيش المصرى من نظام وعلم وخبرة بالاستراتيجية والتكتيكات ، وتجلى لليونان والترك وأصدقاء اليونان أن الحصار الذى سيجدده إبراهيم أعظم شأنا من جميع العمليات الحربية الأخرى، لعلمهم أنه إذا سقطت مسولنجى فإن غرب بلاد اليونان سيصبح تحت رحمة العدة كما أصبحت المورة من قبسل سواء بسواء ، وسيتمكن الجيش العثماني من الانتشار في البلاد و إخماد أنفاسها ، ولا غرو بعد ذلك إذا اتجهت جميع الأنظار الى ذلك المكان الذي تتجلى فيه مقاومة الأبطال .

وكان محمد على قد أمد ابن مؤخرا بعشرة آلاف رجل فتقدم إبراهيم بسرعته المعتادة مجدًا فى السير وعبر ممركليدى (Kleidi) المهم واستولى فى برغوس (Pyrgos) وغستونى (Gastouni) على مخازن الغلال التي كانت أعدت لمسولنجى والتي لم يرسلها اليونان إلى تلك المدينسة ، ولاهم أتلفوها حين فقدوا الأمل فى إنقاذها ، وما أن اجتمع القواد العثمانيون أمام ميسولنجى حتى عقدوا فى ٢٧ نوفمبر مؤتمرا فى ليبانتو وممن حضروا هذا المؤتمر القبطان باشا ورشيد و إبراهيم و يوسف باشا . وتم الاتفاق فيا بينهم على أن يعاون كل منهم الآخر وأرن ينفدوا الحصار بنشاط ، على أن المطر الغزير حال دون كل شيء حتى حفر الوقت لم يكن يسمح بعمل شيء لأن المطر الغزير حال دون كل شيء حتى حفر

الخنادق ، ومن ثم قضى إبراهيم شهر ديسمبر فى جمع المؤن؛ وكان الجند المصريون يسملون دون أن يكلوا وكان النظام الذى يسود معسكرهم مما أدهش رشيدا فضلا عن أنه امتعض من استقلال القائد المصرى بعمله .

ونهضت الحكومة اليونانيسة آخر الأمر لمعاونة الحامية الباسلة و لجأت إلى جيوب الأفراد من المواطنين و بهذه الوسيلة تمكنت من إعداد ٢٠ سفينة من إذرا و ٤ سفن من بسار واقتحمت هذه السفن المدخل وألقت إلى الحصن مئونة شهرين .

وبعد ضرب المدينة بالقنابل ثلاثة أيام هاجمها الألبانيون والمصريون في ٢٨ فبراير سنة ١٨٢٦ وتسلقوا الأسوار ثلاث مرات، ولكن اليونان المستيئسين ألقوهم عنها في كل مرة . فاتضح لإبراهيم أن من الضرورى حصرها حصرا تاما برا و بحرا ؟ وأعد لذلك ٣٣ قاربا مسطحة القاع أنزلها إلى الماء ووجه حسين بك هجومه على فاسيلاذى (Vasiladi) وهو الحصن المشرف على مدخل البركة واستولى عليه عنوة في ٩ مارس فسلمت أنا توليكو (Anatoliko) بعد ذلك بأر بعة أيام .

واعتقد إبراهيم ورشيد أن الفرصة مؤاتية لعرض شروط مناسبة ، غير أن الحامية اكتسحت فكرة التسليم في لهجة جديرة باجدادها : ذلك أن الباشا كتب إليهم و أن أبعثوا إلى برجال يعرفون لغات عدّة ليتهيا لى أن انتهى معهم إلى تفاهم " فكان جوابهم جواب المعتز بنفسه إذ كتبوا إليه : و إننا شعب أمى ولا نفهم لغات كثيرة ، إننا لا نعترف بالباشوات ولكننا نعرف كيف نعمل بالسيف والمدفع " . وكان لا يزال بأيدى الثوار نقطة في البركة هي الجزيرة الواقعة إلى الجنوب الشرق من مسولنجي وكان المدافعون عنها ٢٠٠ رجل بقيادة الزعيم الباسل كتسوس درا فيلاس (Kitzo Djavellas) وكان يحجبهم عن المدفعية العثمانية ساتر دفاعي منخفض من الطين ؛ وقد جعلوا من كنيسة قليلة الارتفاع أيضا نحزنا وقلعة ، فلما كان يوم ٦ من أبريل حاول الألبانيون أخذها عنوة ولكن قواريهم لم تستطع فلما كان يوم ٦ من أبريل حاول الألبانيون أخذها عنوة ولكن قواريهم لم تستطع

بلوغ ساحلها فتركوها وخاصوا في الطين الأملس تحت وابل غزير من الرصاص وأتلفوا مانها واطئا من الأشجار كان خارج القلعة . وعند ذلك أعوزتهم السلالم لتسلق الحدران فعادوا أدراجهم، وركب رشيد جواده ليحمس رجاله على الأقدام فأصابته رصاصة في فخذه .

وإذ ذاك أمر إبراهيم ٢٫٠٠٠ من رجاله أن يظهروا تفوّقهم ولكن عبثا حاولوا، و جرح حسين بك فاتح سفكتريا (Sphacteria) جرحا مميتا فأهمل هــــذا الهجوم . وكان قتال هــذا اليوم أعنف قتال رأته مسولنجي ذهب ضحيته ألف عثماني وتغبر لون الماء من كثرة الدم وحلقت عيون أهــل الأرض قاطبة إلى أولئك الأبطال إعجابا بأعمالهم التي ذكرت باكبرأعمال البطولة الحوبية في العصرين القديم والوسيط. وممن ملئوا إعجابًا بنكير من أهل جنيف هو إينارد (Eynard) . ومن ثم ضاعف هباته ونشاطه لصالح اليونان . وقد تشجع بما رأى من الملك لويس (Lewis) ملك بفاريا وبمعاونة لجنسة باريس له فأرسل الممال والقمح واللخائر الحربيسة إلى نافيليــو وإذرا وجزر اليــونان وكررت فرنساً. وألمــانيا وسويسرا هباتهــا الجزيلة، وجمع اليــونان أنفسهــم مليون قرش من التبرعات الاختيارية . ولكن ماذا عسى أن يعمل المال إذا لم يقدم الرجال ؟ وها هو كارايسكاك أشجع زعماء الرومالي وأعظمهم مقدرة لم يستطع رغم شهرة أعماله المجيدة السابقة أن يجــع حوله أكثر من ٥٠٠ ، وهي قوّة لا يحلم أحد أن يرفع بهــا حصاراً . ومعَ هـــذا فإن أهل مسُّولنجي وحاميتهـا كانوا قـــد أقسموا أمام الله أن يدافعـــوا عن حصنهم شميرا شبرا ولا يصغوا لحمديث التسليم وأنب يدفنوا أنفسهم تحت أنقاضه . فلم يعد لهم مناص من اتباع إحدى خطتين : الموت جوعا أو اختراق الحصار طبقا لمشروع بوتســاريس (Botzares) وهو مشروع جيــد كان نجاحه محتملا وبمقتضاه قسم الرجال ثلاثة جماعات يقودها بوتساريس وماكريس ودزا فيلاس على التعاقب. و بين صفين من الرجال يُحشــد النساء بعد أن يلبسن

ملابس الرجال و يعطين السلاح ومعهن الأولاد و بيد كل منهم مسدس محسو .

ولما انتصف الليل هجمت الحامية على العدة واخترق أكثرهم صفوفها على الرغم من النار التي واجهتهم غير أنه بسبب خطأ في الفهم أو بسبب حدوث ذعر ارتذ السكان الى المدينة وليس معهم إلا عدد قليل من حاملي السلاح . أما الذين اخترقوا الخنادق العثمانية فانقض عليهم من فورهم فرسان أعدهم ابراهيم لهذا الغرض ، ولما شرعت بقيتهم تتسلق جبل زففوس وتحس أنها آمنة انهالت عليها طلقات قذفت بها فرقة من الألبان كان رشيد قد جعلها كينا ، فلم ينج من ١٥٠٠ سوى ١٥٠٠ منهم ٢٦ بين امرأة وطفل ، ولما طلع الفجر أمر ابراهيم رجاله بدخول المدينة وقابلهم السكان بإطلاق النار عليهم ، وعمدت ثلاث عصابات الى نسف غازن البارود على أنفسهم إيثارا الموت على التسليم ، ولذا لم يأسر العثمانيون — فيا عدا النساء والأطفال — إلا قليلا ،

وهذا الدفاع الذي أبداه أبطال مسولنجى زاد صداقة اليونان استعارا في جميع أنحاء أوربا . وكان الرأى العام — بقدر ما يمكن أن يوجد على القارة — متململا من نير مترنخ وسمياسته الرجعية ؛ ومن أجل ذلك كان يتخيل اليونان شعبا باسلا يناضل ضد عدة غيف لاطاقة له به من أجل الحرية التي هي من حق كل إنسان وقد دفع هذا الشعور الوزارة الفرنسية الى عمل شيء لصالح إخوانهم في المسيحية ولم يعد فيليل (Villèle) رئيس الوزارة الفرنسية يستطيع المقاومة فعمل يفكر في الانضام إلى روسيا وانجلترا بعد أن قررتا في مؤتمر بطرسبرج سنة ١٨٣٦ معاونة اليونان ؛ وأدى ذلك الى عقد معاهدة لندن كما سيجيء بعد .

## الحرب في اليونان باشراف أصدقاء اليونان

كان سقوط مسولنجى نذيرا بسخط الشعب على حكومة كندو ريوتس لأنانيتها وعجزها حتى اضطر أن يستقيل من الرياسة وتكؤنت حكومة جديدة من ثمانية أعضاء برياسة زاييميس (Zaimis) استبعد منها كندو ريوتس وكولوكترونيس وكانت اليونان في هذه الفوضى تنقسم الى ثلاثة أحزاب على أسس علية فكانت الجزر من حزب انجلترا، والمورة في جانب روسيا، والرومللي يؤثر فرنسا، وقد صفى كندو ريوتس وكولوكترونيس ما بينهما من عداء وكونا حكومة ثانية برياسة سيسيني (Sissini) فصارت البلاد مهددة بحرب أهلية لولا توسط رجال من الإنجليز أمثال لورد كوكرين (Lord Cochrane) وسير رتشارد تشرش (Sir Richard Church) وسير رتشارد تشرش قائدا أعلى للقوات وكابتن هاملتون (Hamilton) في إدماج الحكومتين، وانتخب تشرش قائدا أعلى للقوات البرية كما انتخب كوكرين أميرالا أعلى للأسطول وهو القوة الوحيدة من قوى الثورة التي ما زال بها رمق و بذلك انضع أن التدخل الأوروبي وحده هو الذي ينقذ اليونان من الحضوع للسلطان.

و بعد سقوط مسولنجى فى ٢٢ من أبريل سنة ١٨٢٦ عاد ابراهيم الى المورة وسار رشيد فى شرق اليونان وظهر أمام أثينا فى يوليو سنة ١٨٣٦ واستولى عليها . وكان مسلك رشيد فى هذا اليوم مما أكسبه شرفا أزليا فقد أظهر أنه أرقى من سير وتشارد تشرش فى السياسة بقدر ما هو أرقى منه فى الميدان : إذ اتخذ كل احتياط يوحى به الحزم لمنع الزك من تدنيس سمعة المسلمين بأى عمل من أعمال الانتقام كما حدث من اليونان فى مواطن كثيرة : فكان الباشا يتفقد المكان بنفسه على رأس فريق قوى من الفرسان ليتا كد من أن جنوده الذين يرافقون اليونان الى حيث يركبون البحر يؤدون واجبهم كاملا . و بسقوط أثينا تم إخضاع الجزء القارى من بلاد اليونان وكتب رشيد الى السلطان بذلك وجدد بعض زعماء الومالى خضوعهم بلاد اليونان وكتب رشيد الى السلطان بذلك وجدد بعض زعماء الومالى خضوعهم وانتقل الآخرون الى المورة ، وعكف رشيد على توطيد سلطة الحكومة فى الناحية الإدارية .

أما فى المورة فلم يوجد جيش يقاوم ابراهيم فخضعت له كلها ماعدا مدينة نافيليو وتطوّع بعض الزعماء فى خدمة القائد المصرى ، ولم يعد أحد يسأل غير السؤال الآتى : هل يجد المسلمون من الوقت ما يكفى لإقرار الأمن قبل أن تقرّر الدول القائمة بالوساطة استعال القوّة ؟

أما مقدرة المسلمين على نشر نفوذهم فى البسلاد بسرعة ما لم يعترضهم شىء من. الخارج فلم يك يسمح بأدنى شك ، ولم يبق من أساحة الشورة صالحا للعمل إلا السفن ولذا قرر مجود ومجمد على أن يقضيا على هذا السلاح فنشطت دور الصناعة بالقسطنطينية والإسكندرية فى صنع أسطولين وتجهيزهما لسحق الجزيرتين المشهورتين. بسفنهما وهما إذرا (Hydra) وسبتس (Spezzia) وكانا يعتقدان أنهما بهذا يطفئان. آخر بريق فى الثورة قبل أن تتمكن الدول الأوروبية من التدخل بأساطياها ،

وأدرك كوكرين وجدود الخطر ومداه ، فاعتزم إحياء أيام دريك (Drake) بإحراق الأسطول المصرى بالاسكندرية ، وأقبل الأميرال الأعلى بنحو عشرين قطعة ما بين سفينة حربية وحراقة حتى وقف أمام الاسكندرية فى ١٧ بونيه سنة ١٨٢٧ فغضب مجمد على لهذه الإهانة غضبا شديدا فركب البحر بنفسه وتعقب المعتدين حتى جزيرة رودس ، كل ذلك وكوكرين يتجنب المعركة حتى اضطر مجمد على الى العودة من هذه المخاطرة التى لم يسمع عثلها فى الحرأة والإقدام ، و بذلك فقد كوكرين البقية الباقية من سمعته ، وانكب اليونان على القرصنة البحتة .

وبعد ذلك بقايل وصل الى خليج نوارين أسطول طاهر باشا حيث بقى انتظار الأسطول المصرى الذى حضر فى ٧ سبتمبر سنة ١٨٢٧ بعد أن تفادى سير أدوارد كدرنجتن (Sir Edward Codrington) الذى كان قد عهد اليه أن يعترض أسطول مصر وأن يردّه الى الاسكندرية وكانت رياسة الأسطول المصرى معقودة لمحرم بك ورياسة الأسطولين المصرى والعثماني لإبراهيم باشا وبذلك بلغ عدد سفن المسلمين فى خليج نوارين فى أوائل سبتمبر سنة ١٨٢٧ نحو مائة وتسع وعشرين على أهبة الاستعداد للانقضاض على إذرا وسيتس وهما آخر أمل بق لليونان وفى هذه اللحظة الحاسمة تقرّرت المعاونة الأوروبية التى طال انتظار اليونان لها: ذلك أنه على الرغم من تزايد أصدقاء اليونان فى كل مدينة من مدن أور با وفى بعض فلك أمريكا، وعلى الرغم من الحلات الشديدة التى وجهتها جمعياتهم الى الحكومات المختلفة بقصد دفعها لمساعدة اليونان ، بقيت هذه الحكومات تؤثر الحياد كما ظهر

ولم يتغير موقفها عن ذلك كثيرا طيلة حكم اسكندر الأوّل قيصر روسيا بسبب عاولته الجمع بين مصالح روسيا ومقاومة الثورات حيثما كانت . فلما مات سنه ١٨٢٥ خلفه أخوه نقولا الثاني وكان معجبا ببطرس الأكبر وكترينا الثانية فشرع يعمل على إضعاف الدولة العثمانية تحت ستار مساعدة إخوانه فى الدين اليونان الأرثوذكس وجزعت انجلترا لتجدّد هذه السياسة الروسية القديمة وعمدت الى التخفيض من نفوذ روسيا بالاشتراك معها فى العمل لصالح اليونانيين ، وذلك بإقناع السلطان بأن يمنعهم حكا ذاتيا . وتم الا نفاق على ذلك فى مؤتمر بطرسبرج لينينجراد الحالية سنة ١٨٢٧ مثم انضمت اليهما فرنسا وعقلت الدول الثلاث معاهدة لندن فى ٦ يوليه سنة ١٨٢٧ وأهم شروطها عقد هدنة بين المتحاربين وقيام حكم ذاتى باليونان بشرط دفع جزية سنوية للسلطان و إذا رفض أحد الطرفين تنفيذ الهدنة فإن للدول الثلاث أن تحول دون تصادم الطرفين بدون أن تشترك فى الأعمال العدائية . وخوّلت الدول الثلاث مفراءها بالقسطنطينية مفاوضة الباب العالى فى تنفيذ شروط المعاهدة ، كما خولتهم إصدار التعليات اللازمة لأمراء البحر المكلفين مراقبة تنفيذ الهدنة ، وبهذا دخل إصراء البحر الأوروبيون الحلقة لحسم النزاع بالسيف والمدفع .

#### واقعة نوارين

بق الباب العالى ممتنعا امتناعا كليا عن الإصغاء لأى افتراح يؤدى الى توسيط الدول الأوربية بينه وبين رعاياه الثائرين، وهذا الامتناع أجج نار الغضب فى نفوس السفراه، ومن هؤلاء سفير فرنسا مسيو ربيوبير (Ribeaupierre) وكانت مهمته السفرية أن يخلق مشكلة مع تركيا، ومنهم سفير انجلترا سترا تفورد كاننج (Stratford) السرية أن يخلق مشكلة مع تركيا، ومنهم سفير انجلترا سترا تفورد كاننج (كان ومنهم بين أولئك الترك الفظماء فى رأيه ، وكان إلى جانب ذلك قد سمُ ما يعلق عهمته من التقلقل ، فكتب أكثر من مرة الى جورج كاننج رئيس الوزارة الإنجليزية أن يعمل شيئا: إما الأخذ

في إجراءات إكراهية قدر الطاقة دون إعلان حرب، و إما إهمال الوساطة كلية ، والقضاء على كوكرين وشركائه .

وفى أوَّل سبتمبر سنة ١٨٢٧ أصدر إلى السير ادوارد كدر نجتن "أن منع المُوَّنُ ينفذ آخر الأمر, بقتابل المدافع عند الضرورة وبعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى". وقد كتب ستراتفورد كاننج فى ذكرياته بعد ذلك: "لو أنى تسلمت أقل اشارة عن حدة طبع السير ادوارد وجرأته لتجنبت التعبير (بقنابل المدافع)".

على أن تعليمات ستراتفسورد كاننج حتى في الصميغة التي بلغت إلى كدرنجتن كانت خاصة بوقف المؤن . ومن ثم كان من الخطأ أن يحتج بها كدرنجتن عن تصرفه بعد ذلك في موقعة نوارين . ولو لم يكن لدينا شيء غير شهادة كدرنجتن نفسه لكانت شهادته كافية لإثبات النهمة عليه : ذلك بأنه شعر أنه يجب عليه أن يعتذر لستراتفورد كاننج عن سوء تفسيره لتعلياته . ثم إنه حين اقترح الأميرال الفرنسي دى رنبي دخول الأساطيل الى خليج نوارين كشف كدرنجتن عن شعوره بأن مثل هذا العمل لم تصدر به تعليات: فيقول عن دى رنبي: ووقد نبهته الى ما عسى أن يكون من النتائج إذا لم توافق الحكومات على هذا الإجراء" فقال: وو إنه استعرض كل النتائج وأنه مع ذلك على أتم استعداد" وفي ٤ سبتمبر أصدر السفراء تعلماتهم الى أمراء البحر بأن يحاصروا الساحل اليوناني بأجمه من خليج أرتا (Arta) الى خليج فولوس (Volos) . وفىاليوم التالى بلغت معاهدة لندن الىاليونان فتلقوها بأعظم مظاهر الابتهاج ووعدوا بمراعاة شروط الهدنة المطلوبة . أما ابراهيم فلم تبلغ اليه المعاهدة إلا بعد ذلك بسبعة عشر يوما . وقد جاء في المسذكرة المرافقة للعاهدة : أن الحلف، مس مدفسوعين بعوامل الإنسانية - قد جعوا قوات بحرية كبيرة بقصد منع كل مقاومة من جانب القوّاد الترك ـ تلك المقاومة التي قسد تؤدّى إلى القضاء عليهم وتسبب للسلطان ضروا كبيرا يمتدّ أثره زمنا طويلا . وقد تسلم أمراء البحر الأورو بيسون أوامر بأن ذهابهم إلى أبعد حد أولى من التقصير في بلوغ الهدف الذي ترمى إليه معاهدة لندن.

<sup>(</sup>١) المراد منعها عن العثمانيين والمصريين •

ووصل أمير البحر دى رنبي إلى نوارين في ٢٠ سبتمبر وقابل إبراهيم في صباح اليوم التالى، وحاول في هذه المقابلة أن يقنعه بالاستجابة لرغبات الحلفاء . وكان حديث الأميرال الفرنسي بلهجة مستفزة يراد بها إثارة الروح العالية والرجولة اللذين كان يعرفهما عن إبراهيم ، حتى لقد سأله إبراهيم «هل يلزم تسليم الحصون كذلك ؟» فكان جواب دى رنبي «هذه مسألة تقرّر فيا بعد أما اليوم فإنا إنما نريد هدنة تنقذ والدك وتراثة . فكر في أنه مسنّ وقلق ومختلف عماكان عليه من قبل، وفكر في أن مصر الغنية ستكون خيرا لك من المورة المخربة » . وكان مما قاله إبراهيم : "عندى كل ما يلزم لإخماد الثورة، ولتوقيع ضربة قاتلة على إذرا وهي الوكر الأخير للحواقات اليونانية » فقال دى رنبي : "أنه اتفق مع كدرنجتن على أن يمنعا بالقوة الأسطول التركى المصرى من السير في أى اتجاه اللهم إلا اتجاه المدردنيل والإسكندرية » . وم التفاهم على ألا يقوم إبراهيم بعمليات جديدة إلا بعد أن يتسلم من الباب العالى أو من الوالى أمرا رسميا بذلك ، وأنه إلى صدور ذلك الأمر سيحتفظ باسطوله في نوارين .

وفي ٢٥ سبتمبر زار الأميرالان البريطاني والفرنسي القائد المصرى زيارة رسمية في كثير من الأبهة و يقول كدرنجتن: وان إبراهيم باشا تظاهر بأن له رغبة خاصة في تنفيذ طلبنا، ولعله كان كذلك في الواقع ونفس الأمر" وعلى الرغم من هذا فإن دى رنبي لم يتمالك أن يتحدت عن تبادل الرصاص والبارود و إذن، فإن إبراهيم كان مستعدًا لوقف القتال، أما اليونان فإنهم بدلا من تنفيذ الهدنة التي وافقوا عليها أحسوا بأنها وفيا يخصهم بحرد عبارة رسمية، وأنه لن ينالهم عقاب من قبل الدول التي توسطت في إنقاذهم و وبهدذا الاعتقاد أرسل الجنرال الفرندي فابثمير (Fabvier) للي خيوس وعهد إلى بعض الزعماء بتحريك الثورة في تساليا وحوصرت كريت بالى خيوس وعهد إلى بعض الزعماء بتحريك الثورة في تساليا وحوصرت كريت بالناطل تشرش وكوكرين النزول إلى اليونان الغربيسة وأهم من هداكله بينا حاول تشرش وكوكرين النزول إلى اليونان الغربيسة وأهم من هداكله أن القائد هاستنجس (Hastings) وهو من أصدقاء اليونان أباد قوة عثمانيسة أمام

صالونا (Salona) . فلا عجب إذا أعلن إبراهيم في غضب : "أن العثمانيين مكتوفو الأيدى بينها اليونان أحرار في متابعة الأعمال العدوانية "وأضاف إلى ذلك"أنه ما دام اليونان لا يحترمون الهدنة التي قبلها هو على كره شديد منه ، فإنه لا يعد نفسه مقيدا بأى احتياط في جانبهم " . وفي ذلك يقول المؤرّخ الانجليزى فنلاى (Finlay) : "و تأبى علينا الصراحة أن تتجاهل أن إبراهيم وافق على وقف القتال وهو يعتقد أنه لن يسمح لليونان \_ أسوة بالترك \_ بأن يمضوا في الأعمال العدائية " . ومن ثم كان إرسال جزء من أسطوله لمعاقبة هاستنج ، وهو إذ ذاك في خليج كورنثوس ، عملا مبررا من كل وجه . وكذلك كان عمله في تموين بتراس التي كان كو كرين يسير قاصدا أخذها .

وما أن علم كدرنجتن بخروج الأسطول المصرى ، حتى أقلع من جزيرة زنطة وأنذر السفن الإسلامية بإطلاق النار على أية سفينة تتقدّم فى اتجاه بتراس وكان من نتيجة ذلك أن عادت السفن الى نوارين فى ٦ أكتو برسنة ١٨٢٧ . ومن الممتع تخيل النتيجة لو أن إبراهيم أصر على تموين بتراس فىذلك اليوم، ونفذ الأميرال الإنجليزى تهديده فى حين لم يكن معه غير سبع سفن .

و بعد ذلك اجتمعت الأساطيل الثلاثة المتحالفة في مياه زنطة و بلغ عددها عشر سفن من خط القتال وتسع فرقاطات وثماني سفن صغيرة . وهنا برز الى عالم الوجود ذلك التصميم الذي أدّى الى معركة نوارين ؛ ومؤدّاه : وو أن أمراء البحر اقتنعوا — كما اقتنع كل رجل مفكر ما عدا أعضاء الهيئة الدبلوماسية — بأن العقدة التي عليهم حلها لن يفصل فيها إلاالسيف " وفي هذا المضمار أخذ دى رنبي القياد وتبعه كدنجتن وهيدن (Heiden) مختارين غير مكرهين .

ولا عجب فإن دى رنبي كان قد غير رأيه في المسألة اليونانيسة وشرع ينصبح لرئيس الوزارة الفرنسية باستعال القوة لوقف العدوان لاعتقاده '' أن هـذا يعد لفرنسا موقفا نبيــلا جدا '' . وبهذا التحمس لإرضاء التلهف القوى لنيل المجــد بحرف رئيس الوزارة إلى وجهة نظره مؤقتا ، ويؤيد رغبة دى رنبي في إنهاء المسألة

عن طريق القتال ما يقصه عنسه كدرنجتن من أنه "لا يحب البحرولا يستطيع أن يتخيل الحصار" وأنه من أجل ذلك كان مستعدا للتدليل على " أن استمرار الحصار طول الشتاء عمل شاق ، كثير النفقات، ولعله عديم الجدوى : ذلك بأنه قدتهب عاصفة تشتت شمل الأساطيل الأوروبية ، فتتاح لإبراهيم فرصة نقل جيشه الى نواح متعددة من المورة والجزر" ومن ثم كان يرى "أن خيرسياسة ما تنجزه المدافع ". وبناء على ذلك قرر أمراء البحر أن أقصر الطرق وأضمنها لتنفيذ معاهدة لندن هى حرمان السلطان من وسائل الاستمرار في القتال .

وكتب دى رنيى خطابا الى الضباط الفرنسيين فى الأسطول المصرى يحذرهم ووانه من الجائز نشوب معركة ، وأنهم إذا ضبطوا يقاتلون ضد علم دولتهم فإن النتائج بالنسبة لهم قد تكون خطيرة جدا ، وأنه لذلك ينصح لهم بالتخلى عن أعمالهم "وكذلك فعلوا . وفى ١٧ من أكتو برسنة ١٨٢٧ كتب أمراء البحر إلى إبراهم يعنفونه — فى غير استحياء ولا نجل من الكنب — بأنه أخل بتعهده وأنه بذلك وضع نفسه خارج نطاق القانون الدولى .

ولما كان إبراهيم غائبا أعيد الخطاب دون أن يفض غلافه . وفي اليوم التالى وقع أمراه البحر بروتوكول المفاوضات الذي نفسذ بعد يومين في نوارين . ونصت المادة الأولى منه على استبعاد الحصار أثناء الشتاء ؟ وتحدثت الثانية عن جمع الأساطيل في نوارين نفسها حتى تكون إقامتها الدائمة هنالك ضمانا لعدم تحرّك الأسطول العثماني .

ولو أن أمراء البحر كانوا حقا يقصدون مجرّد مظاهرة - كما كانوا يحاهرون - لكانت هذه المادة وافية بغرضهم . لكنهم أوضحوا أنهم بيتوا النية على تحطيم الأسطول العثماني حين استرسلوا في القول " بأن هذا الوضع وحده لا يؤدى الى الغاية ، لأن الباب العالى يصر على عدم تغيير خطته " . ومعنى هذا أن وجود الأساطيل الأوربية بصفة مستديمة في نوارين لا يكفى لتحقيق أغراضهم . وعلى

الرغم من ذلك فإنهم بالمادة الأخيرة أقنعوا أنفسهم بأن ود مجـرد وجود الأساطيل بأبهتها في نوارين يتولد عنه عزم يحقق الهدف المطلوب ".

والشيء الذي ما يزال بحاجة الى تفسير هـو المنطق الذي سؤغوا به أن وجود الأساطيل بصفة مؤقت يحدث أثرا أكبر من وجودها بصفة مستديمة ؛ اللهـم إلا إذا كان الوجود المؤقت يفسر على طريقة دى رنبي « بأنه يجب إدخال الأساطيل الشائنية لى نوارين نفسها و إنذار الأساطيل العثمانية و يدنا على المسلف الشائنية على أن بروتوكول المسلفول البحريبرهن بذاته على أنهم لم يكونوا يقصدون شيئا أقل من تحطيم الأسطول العثماني : ذلك بأن دى رنبي كان يعلم حق العلم بأن روح إبراهيم العالية ورجولته تحولان دون انسحابه من نوارين؛ حتى ولو طلب إليه أمراء البحر و يدهم على المسلفان أو من والده .

وفى ٢٠ أكتوبر انتهز كدرنجتن هبوب رياح شرقية مناسبة ودخل الى الميناء، وقد وجد القائد المصرى عرم بك والقائد التركى طاهر باشا نفسيهما فى موقف حرج؛ لأن رئيسهما الأعلى وهو ابراهيم باشاكان غائبا ، ولأنهما يعلمان جيدا أن محود ومحمد على يكرهان الاشتباك مع أور با . وفى هذه الساعة المنحوسة الطالع سمعا لنفسيهما بأن تسيطر عليهما هذه الاعتبارات السياسية بدلا من أن يقوما بواجبهما كقائدين . و بذلك عملا على نقيض ما اعتزمه خصومهما إذ أن أمراء البحر الأورو بيين كانوا قد قزروا التضحية بالدبلوماسية إيثارا لما رأوه صوابا ومنتجا ، بينها القائدان المصرى والعثمانى قد عكسا الآية فضحيا بما يوحى به عقلاهماخوفا من اعتبارات سياسية بسبب فرط حرصهما على الإبقاء على حسن العلاقات مع أورو با عبدا إصرارهما على ألا يكون العدوان من جانبهما إن كان ولا بدّ من قطع هذه العلاقات .

وهذه الاعتبارات بذاتها هى التى حدت محرم بك على افتراف خطأ كان ينبغى أن يحاكم من أجله أمام مجلس عسكرى: ذلك لأن مكانه كان عند مدخل الخليج، ولأنه كان يدرك موقف التحدى اللذى يقفه خصومه ؛ فكان ينبغى عليه أن يعترض دخولهم ، فاذا هم أبوا الرجوع ، هاجمهم وهم يدخلون فرادى ، بسفنه و بطارياته المنصوبة على البر .

و بما أن ابراهيم لم يكن يسمح البتة لعدوه بأن يختار نقطة الهجوم ، فمن الحائز أنه لو كان حاضرا لنفذ هذه الحطة ، واذن ، لحاز أن تكون نتيجة المعركة مخالفة لما حدث، وها هو كدرنجتن نفسه يقول: "لو أن محرم بك عجل قليلا بضرب النار لواجهنا صعو بة كبيرة " ، لكنه بدلا من الوقوف موقف الرجولة انخدع بوعد الأميرال البريطاني بأنه لن يطلق النار حتى يبدأ محرم بك ، ومن ثم احتفظ بحياده ،

و بعدد أن استغل الأميرال البريطاني حياد الأميرال المصرى المخدوع استغلالا كاملاء انقلب عليه دون أن يشعر بوخز الضمير؛ وهاجمه في الوقت الذي كان فيه قبطان مصرى يتحدث الى ياور الأميرال البريطاني .

و بينها العثمانيون يتلفتون يمنة و يسرة لا يدرون ما يعملون كانت الأساطيل الأورو بية تأخذ أماكنها في فسحة من الوقت: ففي منتصف الساعة الثانية دخلت السفن البريطانية حتى صارت في وسط الهلال بالضبط في مواجهة سفينتي أميرى البحر الزكي والمصرى، ودخلت السفن الفرنسية فأخذت مكانها عن يمين كدرنجتن في مواجهة الفرقاطات المصرية ؛ وذلك بقصد التأكد من تخلي الضباط الفرنسيين . وأما الأسطول الروسي فوقف عن يسار زميله البريطاني ،

وقد ثار الحدل حول الحانب الذي أطلق القذيفة الأولى ويقول الراهيم : ووان كلا الفريقين يتبرأ منها ؛ والثابت أن الفرقاطة البريطانية ودار تموث" بدأت أولا و بدون مبرر تستولى على حراقتنا فكان الدفاع المشروع من جانبنا سبب القذيفة الأولى التى ألقتها دار تموث " . ولتأكيد المؤكد أطلق دى رنبى على الأسطول المصرى كل مدفع على سفيته يواجه ذلك الأسطول ؛ فلم يكن من قبيل المصادفة أن أول قذيفة مصرية وقعت على السفينة لاسيرين (La Siréne) التى كان الأميرال الفرنسى على ظهرها . وهدذان الحادثتان كانا بمثابة إشارة الاشتباك العام ، وهو اشتباك لا يترك مجالا للناورة ولا للفن البحرى بحكم ضيق الخليج فلم تكن هناك حاجة لغير الضرب الشديد . ويقول دى رنبى فى وصفه : "فى وسط هذا التنور كانت ترى سفن بأكلها مشتعلة ، وأخرى تقفز فى الهواء بانفجار مروع . ولما غطيت الميناء بالحطام بدت فى صورة بحيرة من تلك البحيرات الجهنمية التى يعوم فيها الكفاريين أمواج من النار والقار الملتهب " . وكتب كدرنجتن الى زوجته فيها الكفاريين أمواج من النار والقار الملتهب " . وكتب كدرنجتن الى زوجته في اليوم نفسه : "إيه ياعزيزتى ، لقد حارب الترك والحق أنهم أجادوا الحرب، في اليوم نفسه : "إيه ياعزيزتى ، لقد حارب الترك والحق أنهم أجادوا الحرب،

ولم يكن أحديشك فى النتيجة إذ الواقع أن تفوق الأساطيل الغربية تفوقا لاشك فيه هو الذى شجع أمراء البحر على انخاطرة بهذه الخطوة : ذلك بأن الوحدات المقاتلة إنما هى سفن خط القتال ، وكان نصيب العثمانيين من هذه الوحدات أقل من ثلث نصيب خصومهم من حيث العدد ، وفضلا عن هذا فانهم كانوا مقيدين بنطاق ضيق وزاد الحال سوءا أن السفن الصغيرة والنقالات الكثيرة لما حطمها الأعداء ولم يكن ذلك عملا شاقا — صارت خطرا على أصحابها وعائقا لهم ، فما جامت الساعة الحامسة حتى كان الأسطول العثماني لا وجود له باعتبار كونه قوة بحرية .

هكذا حدثت موقعة نوارين تلك الموقعة التي قيل عنها بحق إنها دقت ناقوس الاستقلال اليوناني؛ فان دم بحارة الحلفاء وقد اختلط فى خليج نوارين ربط بعضهم بيعض على الرغم من تباين مصالحهم ، ولا ننسى أن زعماء جيش ما أو أسطول ما لا يناط بهم تفسير نص معاهدة ما ، ومط موادها مطاكثيرا بحيث تناقض معانيها الحرفية ، كما لا يجوز لهم أن يقيموا أنفسهم قضاة يفصلون فى أمور السلم والحرب .

ومن ثم وجد كدرنجتن أن عمله هذا بحاجة الى التبرير فكتب الى الوزارة البريطانية يقول: "إن أقل أثر عظيم سيكون قبول السلطان للهدنة المقترحة حين يجد، بعد فقد أسلطوله، أنه لم تعد له وسسيلة للاستمرار في الحرب، وسيكون الأثر الثانى إقلاع الروس عن عزمهم على نسير جيوشهم نحو القسطنطينية ذلك العزم الذي أخاطر بالقول بأنه الآن موضع التنفيذ"، على أن هذا التبرير لم يحل دون تجريده من القيادة،

وإذن فان التدخل بالقوة بين تركيا واليونان كان من أوله الى آخره من اقتراح القيصر نقولا الأول ومن خوف انجلترا من ازدياد النفوذ الروسى فى تركيا ، وكانت موقعة نوارين النتيجة المباشرة لمعاهدة ٦ يوليه سنة ١٨٢٧ كما توقعها نقولا ومترنخ ومجد على ، وإنما وافقت عليها فرنسا لأن حكومة شارل العاشر كانت فى مسيس الحاجة الى شيء من المجد ينسى الشعب إدارتها المستبدة المحدودة النظر ، وبخاصة لأن الشعب كان قد سم جودها وكان يرى فى هذا الجمود مضيعة لحسن الصيت وهو لدى الفرنسيين غذاء شهى ،

وما أن وصلت أخبار المعركة إلى الحكومات الثلاث وشعوبها حتى تجلى شعود هذه وتلك: ففي لندن كان الرأى العام منقسها فالهو يح قابلوها بالابتهاج بينها أحس التورى \_ ومعهم الحكومة \_ بأنها على أحسن الفروض « حادث مشئوم » وفي باريس أعلن " أن الشعب هو الذي كسب المعركة ، وأنها مبدأ انتصار الرأى العام »؛ وسر شارل العاشر بما لاحظه من حب الشعب لوزرائه كأثر حسن من آثار المعركة، ولكنه مع ذلك لم يستطع أن يمتدحها دون تحفظ ، أما في بطر سبرج فان الفرح كان غير مشوب ، وظن حزب الحرب أن نوارين تؤدّى إلى حرب مع الترك طالما رغبوا فيها ، وكان نقولا الملك الوحيد الذي ابتهج بها فحلي صدور أمراء البحر الشدر الشعر الأوسمة ، وهنأ كدرنجتن وعلى النصر الذي ينبغي على أوربا

المتحضرة أن تعترف لك بجميله مضاعفا " . ولم يكن وزيره أقل منه سرورا وعبر عن ذلك بقدوله : " إن أمراء البحر يستحقون أن يكونوا رؤساء وزارات يدبرون السياسة " .

أما ابراهيم باشا فلم تخفض موقعة نوارين البحرية من شجاعته مثقال ذرة ، فبق ثابتا كما كان من قبل ، بل لعل تحطيم الأسطول جاء منقذا له بإزاحة الضباب الدبلوماسي الكثيف الذي كان يحجب الطريق عن عينيه ، فأصبح بعد هذا الحادث يستطيع أن يؤدى واجبه للدولة العثانية من غير أن تموقه عن ذلك اعتبارات السياسة الدولية ، ومن ثم شرع يعمل على الفور لقضاء الشتاء في المورة ، واتضح له بعد الحساب الدقيق أن ما عنده من المؤن ، مضافا إليه ما يرغب تجار اليونان في بيعه له ، كفيه الى أن يظهر المحصول الحديد ، ولبلوغ هذه الغاية أرسل الى مصر كل من يعوق وجودهم تنفيذ الحلطة وهم ، ، ، و ٢٦ شخص حلهم على ما يق من سفنه وهي يعوق وجودهم تنفيذ الجمهور المصرى إذ كان فيها ٢٦ سفينة حربية و ٢٦ نقالة ،

ومهما يكن من أمر فان أخبار نوارين لم تحدث في مصر حنقا يذكر، بل أظهر الوالى في هذه المحنة تجلا وسمق نفس عظيمين فكان في أثناء قراءة التقرير الطويل الذي بعث به اليه ابنه يتوقف و يقول في صوت مسموع "لقد أخبرتهم بهذه النتائيج". ولا غرو فان الخبر لم يجئ مفاجئا لمحمد على إذ كان قبل ذلك بأشهر مشغولا بعمل الترتيب اللازم "لإرجاع حملته سالمة". ولما أشار القنصل البريطاني باركر (Barker) من طرف خفي الى أن الترك هم الذين أطلقوا القنبلة الأولى قال محمد على: "كلا كلا! إن الموقعة كان لا بد أن تحدث " وأصر على أننا نحن المعتدون ؛ وأكد أن تحطيم الأسطول بأجمعه لا يؤثر في حال الأورو بيين المقيمين في تركيا ، واستهجن القول بأن السلطان سامر, بذبح الأو ربيين المقيمين ببلاده مؤكدا: "أن مثل هذا المسلك

<sup>(</sup>١) يقصه الأور بيين عامة والبريطانيين خاصة .

يخالف مبادئ الدين الإسلامي على خط مستقيم ، وأن السلطان لو ارتكب مثل هذا العمل فانه لا يعدّه مسلما، بل يعتبره كافرا ، .

وتحقق ماتنباً به مجد على من أن السطان لن يفكر فى مذبحة عامة ، بل على العكس بق هادئا وطلب تعويضا واعتدذارا وألح على السفراء بالبقاء فى عاصمته، إلا أنهسم حين رأوا أن الباب العالى ما يزال مصرا على موقفه غادروا القسطنطينية بغير جوازات سفر .

ولما أحس السلطان بأن الحرب آئية لا ريب فيها عرض على محمد على أن يمنحه ولايات سوريا الثلاث ثمنا لمساهمته فى حالة نشوب حرب مع الفرنج ومع أن الوالى لم يكن يخطر بباله يومذاك أن يفكر فى الاستقلال فانه اقتنع اقتناعا تاما بأنه قد أدى واجبه نحو السلطان ، وصحى فى هذه السبيل بأسطوله و جزء من جيشة وأنفق فى ذلك أموالا طائلة ؛ وأدرك بثاقب فكره أن المضى فى معاونت للسلطان لم يعد من المستطاع أن يؤدى إلى إخضاع اليونان، ولا أن ينجى الدولة العثمانية من الإذعان لأمر أوروبا ، وعلى أساس هذا التفكير السليم استقر عزمه على استفاذ مصر من شراك السياسة الأوربية وتجنيبها التورط فى خطة العناد التى الدفع فيها محود الثانى على غير بصيرة بعاقبة الأمور .

ومر.. ثم شرع يترقب أنسب الظروف وأشرف الوسائل التي تمكن لابنه وجيشه وبقية أسطوله من العودة إلى مصر ، وحانت له الفرصة حين قرّرت انجلترا وفرنسا والروسيا في يوليه سنة ١٨٢٨ إبعاد ابراهيم عن المورة وتكليف فرنسا تنفيذ هذا القرار ، فعمد إلى الاتفاق مع الأميرال كدرنجتن في أغسطس من تلك السنة على إخلاء المورة وأصدر أمره إلى ابنه بالعودة إلى بلاده ،

و بينها ابراهيم يعدّ العدّة لتنفيذ أمر والده إذا بجيش فرنسىقوامه . . . و اجندى ينزل بالمورة بقيادة الجنرال ميزون « Maison » بعد أن أصبح الموقف فى غنى عن تجريد الجيوش، ولم يبق إلا أن يتآخى القائدان والجيشان ، وأبدى زعماء الجيش

الفرنسى في هذه المناسبة نهاية التعظيم والحجاملة لابراهيم باشا: ومن ذلك أن الجغرال « ميزون » أمر بإجراء عرض حاشد إكراما له ودعاه في اليوم التالى إلى طعام العشاء . وتتابعت حفلات التكريم والولائم للقائد المصرى إلى أن جلا عن المورة في أكتو برسنة ١٨٢٨ ؛ وعاد البطل المفدّى إلى وطنه ، وما أن وقع بصره على والده بين رجال دولته حتى انكب يقبل أطراف الأربكة التي كان مجمد على جالسا عليها ، فكان هذا اللقاء من أسعد المحظات في حياة ذلك المصلح الفذ .

وبعد ، فإن الحملة المصرية إلى بلاد اليونان كانت – على الرغم من الظروف السيئة التى أحاطت بها – مليئة بالأعمال المجيدة التى سجلت لإبراهيم ومحمد على ومصر فحرا أبديا : فقد كان عامة الأوروبيين لا يعوفون هذه الأسماء الثلاثة الا مقرونة بالتوحش والحهل والتأخر ، فحاءت الحملة من أقلها إلى آخرها عرضا شائقا لبطولة ابراهيم وعظمة محمد على ونهوض مصر : فإن الأسطول المصري ما كاد يتصل بالأسطول العثماني في بحسر الأرخبيل سنة ١٨٢٤ حتى أعجب الناس بحسن سفنه وسرعة سيره و براعة مناوراته وقرنوا ذلك بارتباك الأساظيل العثمانية و بط حركتها ، مما مكن اليونان من تحطيم ثلاثة منها ، واضطرار خسرو باشا الى الفرار في الأسسطولين المثماني والمصرى ، و بينها كان ابراهيم في مياه جزيرة ساموس ، أطلقت عليه إحدى السفن اليونانية رصاصها فبق في مكان الربان ينظر باسم الثغر أطلقت عليه إحدى السفن اليونانية رصاصها فبق في مكان الربان ينظر باسم الثغر طوت نفير جيشه علا قلوب اليونانيين فزعا و يفترق جموعهم في أنحاء شتى، وذلك بعد أن من قوا أربعة جيوش تركية ، منها جيش من حسين ألف مقاتل كانت بعد أن من قوا أربعة جيوش تركية ، منها جيش من حسين ألف مقاتل كانت بعد ألى خورشيد باشا الذي كان يوما من الدهر بنازع محمد على ولاية مصر .

 سكان المـورة - فسارع بالحضور لتنكل باولئك الصيادين سكان مدينة مسولونجى ، فانهم أصبحوا من الشياطين بما هم مكبون عليه من عمل السحر ، ومن آيات سحرهم أنئ أقمت أمامهم جبلا يتجاوز علوه ارتفاع أسـوارهم فدمروه تدميرا بسحر رجل عندهم اسمه «كوكينس» و يشتغل هؤلاء الكفاركل يوم بترميم أبنيتهم كلما سقطت جدرانها ، ويجرءون على شتمى من أعلى الأبراج ، فهل يرضيك أن تتركني هكذا هزأة لمؤلاء الملاعين ولعبة في أيديهم ؟ إن امتلاك بلاد اليونان كلها يتوقف على أخذ أسوار مسولونجى ، فهلم إليها من غير تأخير " .

وأهم من هذا فى تقدير ابراهيم باشا أن السلطان كان قد كتب اليه خطابا بخط يده يوليه المورة، ومعه كتاب آخر يطلب اليه فيه المسير الى مسولونجى إذا استنجد مه رشيد .

ومن مواقف البطولة التي وقفها ابراهيم أنه حين بلغت اليه معاهدة لندن سنة ١٨٢٧ كان جوابه لأمراء البحر الأوربيين: وليس لى أن أعمل إلا بأمر الوالى أو السلطان؛ ومهما يكن الخطم الذي أصبحت به مهددا فلن أحيد عن الخطة التي رسمت لى قيد شعرة ". وبق إبراهيم على هذا التصميم في أقسى الظروف وأشدها هولا الى أن تسلم من والده أمرا بإخلاء المورة ،

ولم تكن الشجاعة وثبات الجنان كل ما عرفه الأوربيون من فضائل أبراهيم بل لقد أدركوا منه جانبا آخر ما كانوا يتوقعونه من أهل الشرق في ذلك العصر، ذلك هو الجانب الإنساني ، الذي تجلى في مناسبات تفوق الحصر، نكتفي بذكر بعضها على سبيل المثال، منها أن أسقف موذون الذي حرّض مواطنيه سنة ١٨٢١ على ذبح جميع مسلمي نوارين بعد أن استسلموا إليهم وقع سنة ١٨٢٥ أسيما في يد إبراهيم فا كتفي بإبقائه في الأسر حقيرا مهينا وأبي أن يأمر بقتله ، ولم يكن هذا الحادث فريدا في بابه ، بل كان إبراهيم يمامل اليونانيين عامة بالرفق والإحسان ، و يترفع عن سفك الدماء خارج ميادين القتال ، مقتديا في ذلك بوالده العظيم فإن عمد على كان في أثناء حرب اليونان و بعدها يستبق الموظفين بوالده العظيم فإن عمد على كان في أثناء حرب اليونان و بعدها يستبق الموظفين بوالده العظيم فإن عمد على كان في أثناء حرب اليونان و بعدها يستبق الموظفين

اليونانيين فى خدمته و يتجاوز ذلك الى استخدام بعض مهاجريهم ولا يتعرّض بسوء للتجار منهم حتى فضل كثير من أسراهم البقاء فى مصر على العودة الى وطنهم .

ولم يقف إبراهيم في رفقه عند هذا الحد بل تخطاه الى درجة تخبل كثيرا من متحضري أو ربا في عصرنا الحالى، إذ كان يعنى بالمرضى والجرحى من أعدائه عناية فائقة ويكلف طبيبه الخاص علاج بعضهم . وبلغ من ذلك أنه أحيى تقاليد صلاح الدين الأيو بي حين شكت إليه عجوز يونانية فقيرة أن ضابطا مصريا أسر ابنها الوحيد فأعطاها إبراهيم من المال ما يكفى لافتداء ابنها ورد حريته إليه .

وتأصل تقدير البطولة فى قلب إبراهيم حتى كان يكبرها فى أعدائه : جاءه وهو يحاصر مسولنجى ضابطان يونانيان ومعهما قسيس يرجونه السهاح لهم بمغادرة المدينة بحجة وثوقهم مرى قرب سقوطها فكان جوابه : " عودوا بسلاحكم إلى مراكزكم لتخبروا مواطنيكم بأنى أحترم من يحون ذمارهم إلى النهاية " .

ومن هذا القبيل أنه بصريوما ببعض جنوده يطلقون الرصاص، في غير معركة، على ألد خصومه «كولوكترونيس» فزجرهم وناداه: و" سلم نفسك أيها القائد ". فكان جواب «كولوكترونيس » أن أطلق الرصاص يريد فتـــل إبراهيم، ولكنه أخطأ الهدف فأصاب أحد أتباعه .

ولا غرو بعد هذا أن يشهد له جيع من انصلوا به من الأوربيين بالشجاعة التي لا يرقى اليها ضرب من ضروب الخوف، أقروا له بالعبقرية الحربية وسعة العلم بالسياسة الأوربية، إلى جانب التقكير العميق والتدبير الحصيف، والرفق بالحصم المغلوب والعطف على المحتاجين من أعدائه وأسراه ومساواتهم فى توزيع المؤن يجنوده؛ فكان بذلك مثلا حيا لمحمد على الكبير وعنوانا لما نالته مصر على يديه من النهوض من كبوتها والخروج من ظلمات الفوضى والارتباك إلى نور الاطمئنان والنظام،

وهكذا كانت الحملة اليونانية وسيلة لتعريف أهلأور با بما بلغته مصر يومذاك من رق مادى ومعنوى وتنبيسه أذهانهسم الى ما يرجى لهسا من مستقبل باهر.

# فهرس بأهم الأسماء والألفاظ اليونانية الواردة فى هذا الفصل ورسمها بالحروف العربية كما ينطق بها اليونان

أذمنديوس كورائيس Adamantios Koraīs أناتوليكو ومن معانها الشرق Anatoliko أدغوس Argos أرماطول ومعناها حامل السلاح Armatole أرن Arta بوتسار س **Botzares** كايوذ سترياس Capodistrias كندور يوتس Conducotti کو رنثوس Corinth ذار با Daria ديموچيرنتس ومعناها شيوخ البلدية **Demogerontes** ذرثنــد Dervend ذبكوس **Dikaios** غستوني Gastouni غيورغيوس ماثروميخاليس George Mavromichalis غرمانوس Germanos الاس Hellas إتريا فليكي ومعناها وشركة الاحباء " Hetairia Philiké هوسبودار ومعناها حاكم البغدان أو الافلاق Hospodar إذرا Hydra

Hypsilanti

إيسلندس

| Kalamata         | にしわれ           |
|------------------|----------------|
| Kanaris          | كاناريس        |
| Karaiskaki       | كارايسكاكس     |
| Casos            | كاسوس          |
| Kleidi           | کلیــذی        |
| Klepht           | كلفت           |
| Krioneri         | کر یو نیری     |
| Kromidi          | کرومیذی        |
| Kitsos Djavellas | كتسوس دزافيلاس |
| Larissa          | لاريسا         |
| Maina            | ماينا          |
| Maniaki          | مانياكي        |
| Makrijanis       | ما کریانیس     |
| Makriplaye       | ماكرىبلايى     |
| Makris           | ماكريس         |
| Makrynoros       | ما کرینوروس    |
| Mavrocordatos    | ماڤروكورذاتس   |
| Movromichalis    | ماڤروميخاليس   |
| Miaouli          | مياؤلبس        |
| Missolonghi      | مسولنجى        |
| Modon            | موذوت          |
| Nauplia          | نافيليـــو     |
|                  |                |

Navarin

أوليمبوس **Olympus** باليكار ومعناها بطل Pallicar ياياذيامندو بولوس **Pappadiamandopoulos** يايافليساس Pappa Phlessas Peta فيلهيلينس ومعناها أصدقاء اليونان **Philhellenes** Piana **Pindus** بروستس ومعناها رجال بارزون **Proestes** سارا Psara بوغوس **Pyrgos** ريناس Rhegas سختوريس Sachtouris سكورتس Skourtis ســولى Souli سيتس Spezzia سفكتريا Sphacteria ثيوذوروس كولوكوترونيس Theodore Koloktrones *ټوکيذيذس* **Thucydides** تومبازيس **Tombazes** تريكوبس

تساماذوس

فاسيلاذي

Tricoupi

**Tsamados** 

Vasiladi

قرفنا قولـوس زایمیس تسیروکوفیا زففـوس Vervena

Volo

Zaimis Zerekovia

Zygos

## جهود ابراهيم باشا في خدمة الزراعة والصناعة والتجارة للدكتور أحميد أحميد الحتسه

اشتهر ابراهم باشا ببطولته وكفايته الحربيسة في ميادين القتال ببلاد العرب والسودان واليونان والشــام والأناضول ، فذاع صيته في الشرق والغرب حتى أن شهرته الحربيــة حجبت لدرجة ما النواحى الأخرى من مواهبــه، فلم يعرفه بعض الناس إلا قائدا ماهرا و بطلا فذا، قاد الجيش المصرى في ميادين النصر .

حقيقة كان ابراهم باشا قائدا مظفرا، امتاز بالشجاعة وحب النظام، ولكن عظمته لم تقتصر على الناحية الحربيــة فقط، إذ تجلت جهوده الاقتصادية في مصر والشام و بلاد العرب، وظهرت كفايته الإدارية في حكم الشام، وفي المهام الإدارية. التي تولاها في مضر .

<sup>(</sup>۱) فى ســـة ۱۸۰۷ عين ابراهيم دفتردارا أى مفتشا عاما للحسابات فأدّى عمسله بجدارة خليقة بالإعجاب ، وفي سنة ١٨٠٩ عين حاكما على الصعيد علاوة على منصبه الأوّل فنجح في إدارته ، وفي سنة ١٨٢٩ تألف عجلس المشورة برئاسة ابراهم باشاللبحث في مسائل الادارة والتعليم والأشغال العمومية والقضاء ٤ وفى نفس السنة كان ابراهيم باشا على رأس الادارة المدنية والعسكرية ، لايمل من التغنيش على أعممال ثلك الادارة ، وقد اضطلم بقسط وافر من إصلاح الحالة الإدارية بمديرية الشرقية بما جعل والده يصرح بأن ابراهيم ند حل عه عبثا ثقيلا ، وفي ينابرسنة ١٨٤٧ تألف الحبلس الخصوصي برئاسة ابراهيم باشا للنظر في شؤون الحكومة الكرى وسنّ اللوائح والقوانين و إصدار التعليات لجميع مصالح الحكومة ، وفي أبريل سنة ١٨٤٨ تولي ابراهيم باشا حكم مصر ، واسترّ واليا حتى وفاته في ١٠ نوفبرسة ١٨٤٨ Cattaui: Le Règne de Mohamed Ali, T. I, p. 355. — Crabitès Ibrahim of Egypt, pp. 5-7, 122-123.

عبد الرحن الرافعي : تاريخ الحركة القومية (الطبعة الأولى) ج ٣ ص ٧١ه ، ٧٧٠ ، ٧٩٩

وجهود ابراهيم باشا الاقتصادية في مصر معظمها في الزراعة ، فقد كان شديد العناية بها شعاره فيها كلمة مأثورة عن مراد بك زعيم الماليك وهي : " إذا طلبت الذهب في مصر فانبش أرضها " ويقرّر هامون أن " ابراهيم باشا ينكب على الاقتصاد الزراعى ، ويعكف عليه بسرور ، ويمكن القول قطعا بأنه يحب الزراعة" ولا غرابة في ذلك ، فقد لمس ابراهيم باشا بنفسه — وهو لايزال في مقتبل العمر أهمية الزراعة المصرية في الحياة الاقتصادية عندما كان «دفتردارا» ثم حاكما على الصعيد .

وقد اهتم ابراهيم باشا بعوامل الإنتاج الزراعى : وهى الأرض والعمل ورأس المال ، والمقصود بالأرض تلك العناصر التى يقدّمها الينا الوسط الذى نعيش فيه من أرض وماء وهواء وضوء وحرارة ، ويقصد بالعمل كل مجهود اقتصادى للانسان سواء كان باليد أو العقل ، أما رأس المال فهو كل ثروة سابقة ما عدا الأرض يعتمد عليها الانسان في إنتاج ثروة أخرى .

فنى العامل الأول ساهم ابراهيم باشا فى الانقلاب الذى أحدثه والده فى حيازة الأراضى الزراعية ، إذ قام بتنفيذه فى الصعيد ، وذلك أن محمد على أخذ فى تغيير نظام الحيازة حتى أصبحت الأراضى الزراعية فى يده ، واستطاع بذلك تنفيذ نظامه الاقتصادى ، ولا شك فى أن رغبته فى زيادة موارده المالية وفى بسط نفوذ الحكومة كانت من أهم أسباب ذلك الانقلاب إذكان فى احتياج دائم الى المال مند توليته ، فلما وجد أن نظام الالتزام حجر عثرة فى طريقه ، وأن أراضى الرزق معفاة من الضرائب صمم على فك الالتزام ووضع يده على الرزق حتى

<sup>(</sup>١) أدوار جوان : مصرفى القرن التاسع عشر ( ترجمة ) ص ٧٩٠

Hamont: L'Egypte sous Méhémet Ali (Paris, 1843), T. I, p.186. (r)

ترداد موارده المالية و يتمكن من تنفيد إصلاحاته وتقوية نفوذه و بسط سلطته وعاربة أعدائه .

ساهم ابراهيم باشا في ذلك الانقلاب باستيلائه في سنة ١٨١٢ – بناء على أمر والده – على معظم أراضي الالترام في الصعيد ، وبخاصة حصص الالترام التي كانت في حوزة المماليك والتي استولوا على بعضها بعد نزوجهم الى الصعيد ، وبذلك لم يبق من أراضي الالترام بالوجه القبلي إلا النزر اليسير.

وفى نفس السنة أمر محمد على ابنه ابراهيم بالاستيلاء على أطيان الرزق المرصدة على المساجد والخيرات بالصعيد فنفذ الأمر ومسح الأراضى ، ولم تنته السنة التالية الا وكان ابراهيم قد أخذ للحكومة معظم أطيان الرزق بالصعيد المرصدة على المساجد وعلى الأهالى والخيرات وعلى البر والصدقة .

كذلك استولى ابراهيم باشا على ما فى الصعيد من الأطيان الأميرية المعروفة باسم اطلاق ، والتي كانت معدة لتموين خيل البكوات المماليك بالعلف ، وذلك بعد القضاء على سلطة الماليك فى سنة ١٨١١ .

<sup>(</sup>١) الجبرتي : عجائب الآناري التراجم والأخبارج ٤ ص ١٩٦ (حوادث سنة ١٢٢٨)

نظام الالزام هو أن يلتزم شخص ما تمكومة بدفع ضرائب الأطبان على أن يترك أرض الفسلاحة للفلاحين يزرعونها نظير دفع الضرائب عنها له و يستولى على أرض الوسية يستغلها لحسابه الخاص .

أطيان الرزق بسفها ملك ينتقل بالميرات و يتصرف فيم أصحابه كيفها شاءوا وأكثرها أوفاف أهليسة وأوقاف على مكة والمدينة وعلى المساجد والأضرحة ، وعلى أعمال البر والصدقة والإحسان من مستشفيات وأد بطة (تكايا) وسبل لستى الناس وأحواض لمستى الدواب ومقادئ لتلاوة القرآن و بعض طلبة العلم والفقراء .

Reybaud et autres: Histoire (۱۲۲۷ حوادث سنة ۱۹۲۷) الجبرتی ج به ص ۱۹۶ (حوادث سنة ۱۹۲۷) . de l'Expédition Française. Vol. 9, p. 407.

<sup>(</sup>٣) الجبرق ج ٤ ص ١٦٤ و ١٩٦ (حوادث سنة ١٢٢٧ وسنة ١٢٢٨) .

Estève: Mémoire sur les (۱۲۲۸ حوادث عنه ۱۹۶۸) ۱۹۶۱ (٤) الجبرتى ج ٤ ص ۱۹۹ (عوادث عنه ۱۹۶۸) (٤) Finances de l'Egypte. (Description de l'Egypte, T. 12. p. (51) — Reybaud et autres: Op. cit. Vol. 9. p. 407.

وفى سَنة ١٨١٣ عين ابراهيم مأمورا لمساحة القطر المصرى وشرع المساحون في العمل بمباشرة مجود بك الدويدار والمعلم غالى وفى مايو سنة ١٨١٤ ظهرت نتيجة المساحة بعد صدور الأمر فى فبراير من تلك السنة بفك الالتزام فكانت تلك المساحة ناسخة لنظام حيازة الأطيان الذي كان قائما فى مصر من قبل ونهاية لذلك الانقلاب الذي قام به مجد على منذ سنة ١٨٠٨ .

وتبعا لتلك المساحة التي كانت تحت إمرة ابراهيم أخذت الحكومة ما زاد في قياس أطيان الالتزام سواء كان من أرض الفلاحة أو أرض الوسية وأعطت الملتزمين إيرادا سنويا يعرف باسم الفايض ستمر طول حياتهم تعويضا لهم عن أخذ حصص التزامهم كما منحتهم أطيان الوسية طول حياتهم إن شاءوا زرعوها و إن شاءوا أحروها وأعفت تلك الأطيان من الضرائب ومنحت أصحابها حق التنازل والمبة وصرحت لهم ببيعها للحكومة فقط .

و بذلك تم استيلاء محمد على على أراضى الالتزام ولم يخسرج عمله هذا عن الأشياء المشروعة حيث كانت ملكية الأرض الهاكم ولم يكن الملتزمون مالكين الأرض بل وساطة بين الحكومة والفلاح لجمع الضرائب وكان رفع أيديهم عن التصرف مدعاة إلى تحصيل الضرائب على الوجه الأكل و إخراجا للفلاح مما كان فيه من ظلم بعض الملتزمين الأقوياء وجشعهم ولقد شعر الفلاحون أنفسهم بهذا

<sup>(</sup>۱) أمين ساى : تقويم النيسل ج ۲ ص ۲۶۶ — الجبرتى ج ٤ ص ۲۱۷ و ۲۱۹ و ۲۲۳ ر ه ۲۲۵ (حوادث صفر وربيع الأوّل وربيع الثانى و جادى الأولى ورجب سنة ۱۲۲۹) ٠

<sup>(</sup>۲) دفستر مجموع ترتيبات روظائف ص ۱۵۳ (افادة من الروزفامه الى مجلس الأحكام في ۲۹ ربيع الأول سنة ۱۲۲۹) . (۱۲۲۹ حوادث جمادى الأولى سنة ۱۲۲۹) . Mengin: Histoire de l'Egypte sous le gouvernement de Mohamed . Ali, T. II. p. 339.

الانقلاب فبعــد أن كانوا مع الملتزمين أذل من العبيد صاروا يواجهونهم بقولهم:
﴿ أَنتُمْ إِيشَ بِقَالَكُمْ فَى البلاد قد انقضت أيامكم إحنا صرنا فلاحين الباشا " •

هــذا هو موقف الفــلاحين الذين لم يقوموا بأية حركة ضـــذ الانقلاب بل تقبلوه بقبول حسن نظرا لخروجهم من حالة الذل والظلم فقـــد ووكانوا مع الملترمين أذل من العبيد المشترى فربما أن العبد يهرب مرس سيده إذا كلفه فوق طاقته أو أهانه بالضرب وأما الفسلاح فلا يمكنه ولا يسهل به أن يترك وطنسه وأولاده وعياله ويهرب وإذا هربب إلى بلدة أخرى واستعلم أســـناذه مكانه أحضره قهـــرا وازداد ذلا ومقتا و إهانة وكان من طرائفهم أنه إذا آن وقت الحصاد والتخضير طلب الملتزم أوقائم مقامه الفلاحين فينادى عليهسم الغفير أمس اليوم المطلوبيز في صبحه بالتبكير إلى شــغل الملتزم فمن تخلف لعذر أحضره الغفيرأو المشذ وسحبه من شنبه وأشبعه سبا وشتما وضربا وهو المسمى عندهم بالعونة والسخرة واعتادوا على ذلك بل يرونه من اللازم الواجب وهذا خلاف ما يلقونه من الإذلال والتحكم من مشايخهم والشاهد والنصراني الصراف وهو العمدة والعهدة خصـوصا عند قبض المال فيغالطهم ويناكرهم وهم له أطوع من أستاذهم وأمره نافذ فيهم فياس قائمقام بحبس من شاء أو ضربه محتجا عليهم ببواقي لايدفعها وإذا غلق أحدهم ما عليه من المسال الذي وجب عليه في قائمة المصروف وطلب من المعلم ورده وهي ورقة الغلاق وعده لوقت آخر حتى يحزر حسابه فلا يقدر الفلاح على مراددته خوفا منه فإذا سأله من بعد ذلك قال له بق عليك حبتان من فدان أو خرو بتان أو نحو ذلك ولا يعطيه ورقة الغلاق حتى يستوفى منه قدر المال أو يصانعه بالهدية والرشوة وغير ذلك أمور وأحكام خارجة عن إدراك البهيمة فضلا عن البشرية كالشكاوى ونحــوها وذلك كما إذا تشاجر أحدهم مع آخر على أمر جزئى بادر أحدهم بالحضور الى الملترم وتمثل بين يديه قائلا أشكو اليك فلانا بمائة ريال مثلا فبمجرّد قوله ذلك

<sup>(</sup>۱) الجبرل ج ٤ ص ٢٢١ (حوادث جمادي الأولى سنة ٢٢٩) ٠٠

يأمر بكابة ورقة خطابا إلى قائممقام أو المشايخ باحضار ذلك الرجل المشتكى واستخلاص القدر الذى ذكره الشاكى قليلا أوكثيرا أوحبسه وضربه حتى يدفع ذلك القدر ويرسل الورقة مع بعض أتباعه ويكتب بهامشها كراء طريقه قليلا أوكثيرا ويسمونه حق الطريق فمند وصوله أقل شيء يطالب به الرجل حق الطريق ثم الشكوى فان بادر ودفعها و إلا حبس أو حضر به المعين الى بيت أستاذه فيوعده الحبس ويعاقب بالضرب حتى يوفي القدر الذى تلفظ به الشاكى و إن تأخر عن حضوره أو حضور المعين أردفه بآخر وحق طريق الآخر كذلك و يسمونها الاستعجالة وغير ذلك أحكام وأمور غير معقولة المعنى قد ربوا عليها واعتادوها لا يرون فيها بأسا ولا عبا ..... وكذلك أشياخهم إذا لم يكن الملتزم الزيادة والمغارم فيأخذون من ظلم فلاحيهم لأنهم لم يحصل لهم رواج إلا بطلب الملتزم الزيادة والمغارم فيأخذون من ظلم فلاحيهم في ضمنها ما أحبوا ور بما وزعوا خراج أطيانهم وزراعاتهم على الفلاحين . وقد انخرم هذا الترتيب بما حدث في هذه الدولة من قياس الأراضي والفدن ".

وقد أخذت الحكومة أيضا في مساحة ١٨١٣ ما ظهر من الزيادة في أطيان الزق وقيدت ما بق منها بعد ذلك باسم واضع اليد على الرزقة وواقفها وزارعها وقررت عليها المال مثل ضريبة البلدة فإن أثبتها صاحبها وكان عنده سند بها تقيد له في الروزنامه معاشا سنويا يعرف باسم الفايض ومقداره يساوى نصف أجرة رزقته ولا يضاف المحكومة عند وفاة صاحبه وقد أخذ محمد على على عاتقه الأنفاق على المساجد والخيرات التي من أجلها أرصدت أطيان الرزق .

وعلى هذا كان محمد على بمثابة ناظر، على أطيان الرزق الموقوفة وهذا مشروع كما أنه نظم أحوال الوقف بمسايتفق مع مصلحة الوقف ومصلحة الدولة فأعطى معاشا

<sup>(</sup>۱) الحيرق ج ٤ ص ٢٢١ - ٢٢٢

<sup>(</sup>۲) دفرتر مجموع ترتيبات ووظائف مِص ۲۰۲ ( افادة من الروزنامه بالی مجلس الأحکام فی ۲۰ ربيم الأول سنة ۱۲۸۰ ) — الجبرتی ج ۶ ص ۲۲۳ (حوادث جمادی الأول سنة ۱۲۲۹ ) .

من كانت تلك الأطيان في حوزتهم وأخد على عاتقه الإنفاق على المساجد والخيرات تنفيذا لأغراض الوقف وأفاد الحكومة بفرض الأموال الأميرية على تلك الأطيان وبإدارتها من الوجهة الزراعية كبقية أراض القطر وعلى هذا فإن محمد على لم يلغ أطيان الأوقاف بل أدخل عليها تعديلات تتفق مع نظامه الاقتصادى .

وتبعا لمساحة ١٨١٣ وزعت أطيان كل ناحية بين أهاليها القادرين على الزراعة وفرضت عليها الضريبة على حسب جودتها وأعطى مشايخ البلاد جزءا من الأراضى بنسبة خمسة أفدنة من كل مائة فدّان معفى من الضرائب مقابل خدمتهم للحكومة وضيافة الواردين على القرية وعرفت تلك الأطيان باسم مسموح المشايخ والمصاطب .

هكذا تم الانقلاب في حيازة الأطيان ذلك الانقلاب الذي ساهم فيه إبراهيم باشا فنفذه في الصعيد حيث كان حاكما وأشرف على مرحلته الأساسية إذ كان مأمورا لمساحة ١٨١٣

هذا وقد أنع محمد على على نفسه وعلى أفراد أسرته بأطيان واسعة من الأبعادية والمعمور رزقة بلا مال صارت ملكا مطلقا لهم فى فبراير سنة ١٨٤٧ يتصرفون فيها كيف يشاءون على الوجه الشرعى بدون قيد ولا شرط وعرفت تلك الأطيان باسم الحفالك ونتج عن ذلك إصلاح مقدار كبير من أطيان الأبعادية وزراعت فزادت بذلك الثروة الزراعية وقد اتسعت مساحة الحفالك بضم مقدار كبير من الأطيان

<sup>(</sup>۱) دفتر ۱۸۸۹ أوامر رقم ۱ (أمر فی ۲۶ المحرم سسة ۱۲۷۶) — دفتر مجمسوع نظام زراعة ص ۱۰۸ (لائحة ۷ ربیع الأوّل سسنة ۱۲۵۳) — دفتر ۲۳۷ دیوان خدیوی ترکی رقم ۱۰۸ (فرار المجلس فی ۶ ذی الجحمة سنة ۱۱۶۳) – الجبرتی ج ۶ ص ۲۲۲ و ۳۳۲ (حوادث جمادی الأولی سنة ۱۲۲۹ و حوادث سنة ۱۲۳۵) — أرتبن : الأحكام المرعية فی شأن الأراضی المصرية (ترجمة) ص ۷۶

إليها وذلك أن مجمد على أضاف إليها أطيان بعص القرى العاجزة عن دفع ما عليها من الضرائب المتأخرة والمسال وأعفاها من المسال وكانت الروزنامة تعطى صاحب الحفلك تقسيطا باسمه يثبت إعطاء الأطيان له رزقة بلا مأل .

وتبعا لذلك امتلك إبراهيم باشا أطيانا واسعة فكانت چفالكه كثيرة العـــدد و بذا ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي والثروة القومية .

وقد اعتنى إبراهيم باشا بالرى فى جفالكه لما له من أهميسة كبرى فى الإنتاج فادخل وابور الميساه فى مصرلوفع الماء اللازم لزراعاته و يدار ذلك الوابور بالبخار وقد اقتسدى به فى ذلك بعض الأغنياء حتى أن كبار الزارعين فى الوجه القبسلى ممن فى حوزتهم أطيان كثيرة استعملوا وابور المياه فى زراعاتهم حوالى سنة ١٨٥٢

هـذا ما عمله إبراهيم باشا في العامل الأوّل للإنتاج وهو الأرض أما في العامل الشائي وهو العمل فقد اهتم منـذ البدء بالقائمين به وهم الفلاحون إذ وضمع حدّا لاستبداد المشايخ في الوجه القبلي عندما كان حاكما عليه وكان هؤلاء المشايخ يسيرون بين الناس بالظلم قضاء لمطامعهم وغاياتهم كما دافع عن حقوق الفلاحين في الصعيد عا أوجب شكرهم له وحبهم إياه .

<sup>(</sup>۱) نقاسیط الحفالك باسم محمد علی وافراد أسرته بدار المحفوظات العمومیة - دفتر ۵ معیة ترکی رتم ۲۸ و ۲۰۰۰ (أمر فی ۲۵ ذی الحجة سسنة ۱۲۶۹ وأمر فی ۲۹ ربیع الأوّل سنة ۱۲۰۰) - دفتر جفالك نبروه والنجریة و بشبیش وطنبارة و بسندیلة بدار المحفوظات العمومیة (أمر فی ۱۶ ربیع الشانی سنة ۱۲۰۷) - دفتر مجموع ترتیبات ووظائف ص ۲۵ ۲ و ۲۲ (فرمان عالی فی ۵ المحترم سنة ۱۲۵۸) . اطیان الأبعادیة هی التی لم تدخل فی ساحة ۱۸۵۳ لکونها بورا خالیة من الزرع یاذ ذاك بخلاف المعمود .

Hamont: Op. Cit. T. I, p. 82. (7)

St. John: Village life in Egypt. Vol. I, p. 62. (r)

Bellefonds: Mémoires sur les Principaux Travaux D'Utilité (t) · Publique, p. 548.

<sup>(</sup>ه) أدوار جوان : مصر في القرن الناسع عشر (ترجمة) ص ٩٣ ه

وعندماكان إبراهيم باشا يزور أور با فى سنة ١٨٤٥ كتب إلى والده يقول : إن أفضلية الحضارة الأفرنكية راجعة إلى أن الطبقات الفقيرة أحسن حالاً ويدل قوله هـ ذا على موقفه من الفلاحين ورغبته فى إصلاح حالهم وهم يكونون معظم الطبقة الفقيرة فى مصر .

وفى عهد ولايته على مصر من أبريل سنة ١٨٤٨ إلى ١٠ نوفبر من نفس السنة قامت الحكومة بحاية الفلاحين من ظلم المتعهدين وذلك أن مجد على كان قد أنشأ من قبسل نظام العُهد فى بعض القرى التي عليها ضرائب متأخرة تعسرف باسم البقايا وبها أطيان متروكة بدون زراعة وتبعا لذلك النظام كان المتعهد يلتزم للحكومة بدفع ما على القرية من الأموال الأميرية والبقايا ويترك للا هالى أطيانا على حسب قدرتهم يزرعونها ويدفعون له ما يخصها من الأسوال والبقايا أما هو فيزرع ما بق من الأطيان لحسابه الخاص بواسطة الفلاحين غير المقتدرين مقابل إعطائهم أجرا على العمل فى زراعته بشرط أن تترك للأهالى أطيانهم تدريجيا كلما تحسنت حالتهم المالية حتى إذاعم التحسن جميع الأهالى أعيدت إليهم أطيانهم نهائيا ، وعلى حسب تقسيم الأطيان بين المتعهد والأهالى فى أول الأمر كان كل من الطرفين يزرع أطيانه ويدفع أموالها الأميرية وما يخصها من البقايا فإذا عجز بعض الأهالى عن زراعة أطيانه أو عن دفع ما عليها من ضرائب وبقايا ترك بعضها أو جميعها للتعهد وكذلك إذا أصبح بعض الأهالى مقتدرا وطلب أطيانا من المتعهد أعطاها له و ذمعها الطرف الآخر ،

Paton: A History of the Egyptian Revolution, Vo. II, p. 239. (1)

<sup>(</sup>٢) دفره ٨ معة تركى رقم ١٧٢ ( إرادة إلى مفتش عوم الحسابات المصرية في ٢٢ ذي الجسة

سة ١٢٥٢ ) — دفتر ٦ رقم ٧١ (أمر إلى حسن بك مدير القليو بية في ٥ ذى الفعدة سنة ١٢٥١ ) ٠

<sup>(</sup>٣) الوقائع المصرية عدد ٢٦ ذي القمدة سنة ١٢٦٤

ولكن بعض المتهدين ظلم الفلاحين فأعطاهم القمع وغيره من الحبوب مقابل أحرتهم بثن أعلى من سعر السوق وألزمهم شراء القمع التالف بسعر الأردب خسين أو ستين قرشا مع أنه لا يساوى عشرين قرشا فما كان من حكومة ابراهيم باشا إلا أن أجبرت هؤلاء المتعهدين على دفع الفرق بين السعر الذى أخذ به الفلاح الحبوب والسعر المتداول في الأسواق عند صرفها له كما قررت أن يكون سعر الحبوب التي تعطى فيا بعد الفلاح نظير أجره موافقا للسعر المتداول في السوق وقت الصرف .

كذلك وزع بعض المتمهدين البقايا على أطيان الفلاحين ولم يفرضوا على الأطيان التي زرعوها لحسابهم الخاص نصيبها من تلك البقايا فصار الفلاحين بذلك مكلفين بمال أطيانهم و جميع البقايا التي على القرية وفي هذا ظلم للفلاحين ونقض صريح لشروط العهد ولذا تدخلت حكومة ابراهيم باشا لحماية الفلاحين فأمرت المديرين بمراجعة دفاتر هؤلاء المتعهدين وإضافة نصيب أطيانهم من البقايا عليهم مع خصمه مما على الأهالي كما أوجبت على المتعهدين التدقيق في توزيع البقايا بالتساوى على أطيانهم وأطيان الأهالي على أساس الفدان وحذرتهم من مخالفة ذلك وقررت عقاب من يقترف منهم فيا بعد مثل تلك المظالم في توزيع البقايا على أطيان القرية وتقاب من يقترف منهم فيا بعد مثل تلك المظالم في توزيع البقايا على أطيان القرية وتوزيع البقايا على أطيان الفرية وتوزيع البقايا على أطيان المؤلم وتوزيم البعد مثل تلك المؤلم وتوزيد وتوزيع البعد وتوزيع البعد وتوزيد وتوزيع البعد وتوزيد وتوزيد

كذلك حمى ابراهيم باشا الفلاحين من أنفسهم وذلك أنهم بحاوا إلى تشويه أعضاء أولادهم منعا لذهابهم إلى الحدمة العسكرية فى الحيش والأسطول وقد سرت تلك الروح فى الشبان حتى تحملوا عن طيب خاطر إتلاف أعضائهم ما دام ذلك موجبا لبقائهم بين أسرهم بعيدين عن شبح الجندية التي لم يتعودوها من قبل ولا شك فى أن إتلاف الأعضاء من سمل الأعين وبتر أصابع الأيدى والأرجل

<sup>(</sup>۱) دفتر مجموع أمور إدارة و إجراءات ص ۸۷ (قرارعليه أمر في فاية جمادى الآخرة سنة ١٢٦٤) (۲) الوقائع المصرية عسدد ٢٦ ذى القعدة سسنة ١٢٦٤ — دفتر مجمسوع إدارة و إجراءات ص ۸۷ — ۸۸ (قرار المجلس العمومي وهليه إرادة في ١٤ ذى القعدة سنة ١٢٦٤) •

وإسقاط الأسنان أنقص من كفايتهم فى العمل فأثر ذلك أثرا سيئا فى الزراعة ولذا النخذ محمد على عدّة إجراءات ضد إتلاف الأعضاء حتى أن ذلك العمل قل ولكنه لم ينقطع فلما تولى ابراهيم باشا حكم مصر و رأى استمرار قطع أصابع الأبدى قرّ رفى يونيه سنة ١٨٤٨ نفى من يقطعون أصابع أيديهم مؤ بدا الى جبل ددل بالسودان للعمل فى أشغال المعدن إن كانوا بالغين فان كانوا دون البلوغ ينفى بدلهم من تسبب من أهاليهم فى قطع أصابعهم .

ورغبة فى المحافظة على صحة الفلاحين وغيرهم من المصريين حرّم محمد على زراعة الحشيش فى مصر منذ أوائل سنة ١٨٣٨ تبعا لمنع استماله لما له من آثار سيئة فى صحة الأهلين وعلى الرغم من ذلك ومن معاقبة من يتجاسر على زراعته عاود الناس زراعته خفية بعد مدّة يسيرة وأخذوا يستعملونه من جديد ولذا اتخدذ ابراهيم باشا فى يونيه سنة ١٨٤٨ تدابير حاسمة لمنع زراعته وبيعه منعا باتا وذلك بتشديد الرقابة على زراعته وفرض غرامة على من يزرعه مقدارها خميائة قرش تعطى من يخسبر عنه فضلا عن قلعه من الأرض ،

هذا وكان الفلاحون في چفالك ابراهيم باشا أحسن حالا منزملائهم في المزارع الأخرى إذ كانت أجرة الواحد منهم ، ٤ بارة يوميا يأخذ منها خبزا كل يوم بمقدار ... بارة والباقي يأخذه نقدا من وقت لآخر وفي مقدوره تربيسة بعض الحيوانات

Bowring: Report on Egypt and Candia, pp. 13, 52, 196. (۱)
Lane: An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, p. 177.—Combes: Voyage en Egypte, En Nubie, Vol. I, p. 133. ورز برسوع أرام جنائية ص ١٩٦١ و ١٢٦٠ (أمر ف ١٢ رجب سنة ١٢٦٤ و إفادة ف ١٢٦٠ و ١٢٦٠) .

<sup>(</sup>٣) دفتر مجوع نظام زراعة ص ١٦٤ (الى مديرى الوجهين البحرى والقبل فى ١٨ ذى القعدة سسة ٣٥٦ — دفتر ٢٥٢ ج ٤ معة تركى رقم ٢٦ (الى جميم الجهات فى ٣٢ رجب سة ٢٦٤) .

والدجاج في الوقت الذي كانت فيه أجرة الرجل القوى الماهر في الزراعة تتراوح بين ٢٠ بارة و ٣٠ بارة في الوجه البحرى و إليك ما جاء في أمر محمد على الى مدير النصف الثانى للوجه القبلى : و اطلعت على النقر يرالمؤرّخ في ٩ شوال سنة ١٢٥١ الذي أرسلته و رأيت فيه أنك بحثت مع نظار الأقسام موضوع جلب العال اللازمين لزرع قصب السكر المرتب زرعه في أراضى نجلنا الباشا السر عسكر الكائنة في مديريتك وأنهم تعهدوا بتقديمهم ورأوا من المناسب ترتيب عشرة قروش شهريا لكل منهم ... ياعدم أغا إن نجلنا السرعسكر رتب لكل من العال المستخدمين في أعماله الكائنة في هذه الجهات أجرا يوميا قدره قرش واحد (أر بعون بارة) وهذا يدل على أنه لم يطلب إليك أن ترتب لكل منهم عشرة قروش شهريا و يخبل إلى أن النظار هم الذين ظلموا الأهلين لكل منهم عشرة قروش شهريا و يخبل إلى أن النظار هم الذين ظلموا الأهلين الكل منهم عشرة قروش شهريا و يخبل إلى أن النظار هم الذين ظلموا الأهلين هذا الظلم وأنت أقررتهم عليه لازلني والتظاهر بالإخلاص ... ... المناسب المناسب

هكذا اهتم ابراهيم باشا بالأرض والعمل أما العامل الثالث للانتاج وهو رأس المسال و يشمل المبالى المقامة على الأراضى وما تحتويه من الآلات الزراعية المستعملة في الحدمة والحصاد وآلات الرى وحيوانات الزراعة والبذور والساد فقد اهتم به أيضاً ابراهيم باشا إذ أدخل في جفالكه كثيراً من الآلات الزراعية

Gliddon: A Memoir on the Cotton of Egypt, P. 26. — (1)

Hamont: Op. cit., T. I., p. 77.

القرش = ٤٠ بارة ٠

<sup>(</sup>۲) دفتر ۲۳ معیة ترکیرونم ۳۳۶ (من الجناب العالی الی مدیر النصف الثانی للوجه القبل فی ۱۸ شترال سنة ۱۲۵۱ ) — تمند مدیریة النصف الثانی للوجه القبل من رادی حلفا الی فرشوط .

<sup>(</sup>٣) جيد: مادي الاقتصاد السياسي ص ١٠٥ - ١١٢ ، ١١٢

Carver: Principles of Rural Economics, pp. 204 — 207, 211 — Rew:
A Prime of Agricultural Economics, pp. 64, 66, 73.

الحديثة الني كان الأهلون يجهلونها حتى ذلك الوقت وأدخل من آلات الرى وأبور الماه الذي يدار بالنفار كما كانت الحيوانات الزراعية في چفالكة قو ية معنى جها .

هذه هي جهود ابراهيم باشا في عوامل الإنتاج الزراعي أما في الثروة النباتية فقد بذل جهودا محودة أفادت الزراعة المصرية فائدة جايلة فقسد ساهم مساهمة قيمة في أقلمة النباتات إذ أنشأ بجزيرة الروضة حديقة من قسمين أحدهما على النسسى الإنجليزي والآخر على النمط الفرنسي ووكل أمرهما الى اثنين من مهرة الإخصائيين في فلاحة البساتين هما: (تريل) الإنجليزي و (تقولا بوفيه) البلجيكي وجمع في الحديقة أطلب النباتات الأوربية والأمريكية والهندية و بذلك أصبحت الحديقة بقسة الأقلمة النباتات وإجراء التجارب الزراعية وإليك ما قاله هامون في صدد ذلك: "أشار بعض المؤلفين الى النباتات الأجنبية التي جلبها ابن محد على الى أرضه بجزيرة الروضة فهذه النباتات عددها كبير جدا وحديقة الأقلمة يمكن ذكرها كواحدة من أحسن الحدائق الموجودة ... وقسد جلب ابراهيم باشا الى مصر النباتات الثينة في العالم المعروف وفي الهند خاصة "ويقرر بورنج أن "حديقة ابراهيم باشا بجزيرة الروضة إحدى الحدائق المفسرية ... وقد أجريت في هذه الحديقة تجارب كثيرة مفيدة جدا ومهمة ".

وقد تقدّمت فلاحة البساتين في مصر في ذلك المهــد ودخلت في الحــدائق المصرية أشجار ونباتات أجنبية كثيرة من جهات مختلفة وكان لإبراهيم باشا يدطوني

Hamont: Op. cit. T. II, p. 305. (1)

<sup>(</sup>٢) راجع ماذكرعته أثناء الكلام على الأرض -

Hamont: Op. cit., T. I, p. 77. (v)

<sup>(</sup>٤) كلوت: لحمة عامة الى مصر (ترجمة) ج ١ ص٢٤٣ - دلشيفالرى : حدائل الفاهرة

ومنزهاتها (ترجمة ) ص ص ۲٦ و ٩٥ و ٥٠ و Bowring: Op. cit. p. 26. منزهاتها

Hamont: Op. cit., T. I, p. 186. (\*)

Bowring: Op. cit., p. 26. (1)

<sup>(</sup>v) تريل (Traill) — تقولا بونيه (Nicolas Bové) .

في هذا التقدّم فقد طلب من حديقة النباتات بباريس أن ترسل إليه إخصائيا في فلاحة البساتين فأرسلت إليه (نقولا بوفيه) البلجيكي سنة ١٨٢٥ فأنشأ لإبراهيم باشا حديقة عظيمة لأقلمة النباتات الأجنبية في جزيرة الروضة وأدخل في أطيان ابراهيم باشا بجزيرة الروضة عددا كبيرا من الأشجار النافعة من الحنيد وبلاد العرب وقد سافر في ديسمبر سنة ١٨٣٠ الى بلاد العرب لجلب نباتي الكاد (الشاي) والبن ورجع من رحلته هذه في يونيه سنة ١٨٣١ ثم سافر ثانية في أبريل من السنة نفسها الى بلاد العرب والشام للبحث عن نباتات جديدة لإدخالها في حدائق ابراهيم باشا ورجع الى القاهرة سنة ١٨٣٧

وأيضا أرسل ابراهيم باشا بستانيه الى بلاد الهند للبحث عن نباتات نافعة للزخرفة والزينة وقد زرع معظمها فى حدائق ابراهيم باشا بالمنيل وجزيرة الروضة ومصر القديمة وبحديقة الوالى بشبرا وحديقة القبة وحديقة سليان باشا وحدائق أخرى كثيرة بالقاهرة والإسكندرية .

وكذلك أرسل ابراهيم باشا الى جزيرة جميكا عمر أفندى الاخصائى في صناعة السكر بعد رجوعه من بعثته في أوربا فأحضر منها نوعا من القصب الأحمر.

ومن أهم النباتات الأجنبية العظيمة القيمة التي أدخلها ابراهيم باشا في حدائقه الجوافة والبن وشجرة التيكا والبياز والقشطة وشجرة الصمغ المرن وشجرة كف مربم

<sup>(</sup>۱) دلشیقالی : حداثق القاهرة ومتنزهاتها ص ص ۸۸ - ۲۲ ، ۲۶ ، ۹۰

Delchevalerie: Calendrier Egyptien, p. 33.

Delchevalerie: Flore Exotique de Jardin d'acclimatation de (1)
Ghézireh et des Domaines de S. A. le Khédive, pp.14-15.

<sup>(</sup>٣) محفظة ٢٧٥ ديوان خديوى تركى ( من الديوان الخديوى الى سامى بك في ٢٩ ربيع الأول

<sup>•</sup> Mazuel: Le Sucre en Egypte, p. 33. - (۱۲۹۸ خست

وأم ألف ورقة والزنجبيل والصنو بر الهندى وشجرة كايبوت والخيزران والمسانجو وجوز الهند والفلفل الأسود والقرفة والشاى وشجرة الأبنوس وشجر البقم الهندى .

وقد ذكر دلشيڤالرى النباتات الأجنبية التى أدخلها ابراهيم باشا فى حديقته بجزيرة الروضة فنجحت زراعتها واستمرت نامية حـتى رآها بنفسه عند ما كان فى خدمة الخديو اسماعيل فيما بين سنتى ١٨٦٨ و ١٨٧٨ وها نحن نلخصها فيما يلى :

#### ١ - أشجار الأخشاب :

أبنوس الحبش وأبنوس الهند وخشب السرسوع من الهند وخشب المهجنو من سان دمنج وخشب الصندل الأبيض من الهند الشرقية والخشب الأملس من جزيرة موريس وخشب بليساندر من الهند والخشب الوردى من أمريكا الجنوبية وخشب التونة من الينبول بالهند وخشب سندروس من أمريكا الجنوبية وخشب الكابل من أمريكا الجنوبية وخشب مورايا ايكزوتيكا من الصين وخشب الامايريس جونانسيس من الجويانة وخشب الزيتون من جزيرة موريس وخشب الصندل من جزيرة يوربون وخشب البقم من الهند الشرقية وشجرة تين المونة بن العامة بالجيز الافرنكي من الهند وشجرة التيك الهندية من الهند،

#### ٧ \_ أشجار الفاكهـة:

المانجو من الهند واللوز الهندى من الهند الشرقية والبكان من أمريكا والتمر الهندى من الهند والكوكا من السنغال والتبلدى من السودان والكاكى من اليابان والجوافة والجبوزا .

<sup>(</sup>٢) فيجرى : حسن البراعة في علم الزراعة ج ٢ ص ص ١٤٨ ١١٤٩ ١٥٣٠

#### ۴ – أشجارالزينـــة :

- ( ) من الهند ؛ شجرة تفاح الفيل والازادرخت وميليا سمير فيرنس واليسار وشجرة الجناجل وخف الجمل وشجرة المرجان الهندية .
- (س) من أمريكا الجنوبية : بيجنونيا سيسيوزا والجهنمية وودن الفيل ودورانت بلوميراى وبنت القنصل الجراء والبيضاء وفلفل أبو ورق رفيع .
  - ( ح ) من اليابان والصين : الباسقة والغاب الافرنجي والرابص .
- ( ء ) من بلاد أخرى : نخــل الرخام الهافانى من جزيرة كو با واللاتانيا العادية من جزيرة بور بون والكادى من مدغشقر .

### ٤ – أشجار أخــرى :

الكاد (الشاى) والبن من بلاد العرب ونخلة الدقيق من جزيرة سيلان وشجرة الدهن اليابانية والبوسيانوس من مدغشقر وشجرة الفيكوس تسيلا من الهند الشرقية وجزائر الفليين وشجرة الصمغ المرن والفيكوس أبو لسان مر جزيرة جاوه والفيكوس بو بوليقوليم من الحبشة والفيكوس لوريفوليوم من أمريكا الحن سنة .

هذا وبين فيجرى فضل ابراهيم باشا ووالده فى أقلمة الأشجار الخشبية الأجنبية فى مصر حيث يقول: " إن اقليم وادى النيل والدلتا مناسبان لتعود عدّة أشجار أجنبية يتحصل منها الخشب والذى يثبت ذلك و يحققه التجارب التي فعلت فى شأن ذلك جملة سنوات ببستان شبرا والمنيل ومصر العتيقة وأثر النبي وأكاف الاسكندرية أيام جنتمكان الحاج محمد على باشا ونجمله جنتمكان ابراهيم باشا والى الآن يوجد

<sup>(</sup>۱) دلشیڤالری : حداثق القاهرة ومتنزهاتها ص ۵۳ — ۲۹

بالبساتين المذكورة عدّة أشجار منها نجحت وتكاثرت بالبزور أو العقــل المتحصلة منها وهذا يؤيد أنها تعودت على أهوية هذا القطر".

ومن سنة ١٨٣٠ الى سنة ١٨٤٨ غرس ابراهيم باشا في الحدائق والحقول كثيرا من الأشجار الأجنبية من توت وزيتون و برتقال وأنواع أخرى فنجحت زراعتها وتأقلمت ومن بين تلك الأشجار التوت الأبيض المجلوب من الصين والتوت المنسوب الى الفلين وكذلك البرتقال الدموى وهو نوع نادر إذ ذاك لون لحمه في حمرة الدم وكان في حدائق ابراهيم باشا مثل نظيره في مالطة والبرتغال .

وقد أدخل ابراهيم باشا ووالده في مصر زراعة أنواع العنب المعروفة في أور با وبلاد اليونان فنجحت بأجمعها تقريبا نجاحا باهرا واستخرج منها الأور بيون نبيذا جيد النوع فالنبيذ الأبيض كان مشابها لنبية مرسالا بجزيرة صقلية والنبيذ الأحمر كان مماثلا لنبيذ اسبانيا، وقد زرع ابراهيم باشا أصنافا كثيرة أجنبية من العنب في بساتين المطرية والقبة فتحصل منها عنب جيد استخرج منه نبيذ كالذي يستخرج من هذه الأصناف في بلادها الأصلية .

كذلك أدخل ابراهيم باشا زواعة الخضر الأجنبية مثل الهليون والشليك والبطاطا (ه) والبطاطس .

<sup>(</sup>۱) فيجرى ج ٢ ص ٩٦ - جاء فيجرى إلى مصر حوالى سئة ١٨٢٧ وكان أستاذ علم النبات

بمدرسة الطب في عهد محمد على ثم رئيس الصيادلة في عهد اسماعيل وألف كتابه هذا فيأوائل عهد اسماعيل - Delchevalerie: ٢٧٠ ص ١٦٠ - كلسوت ج ١ ص ٢٠٠ عبد المعادلة في المعادلة في المعادلة المعادلة في المعادلة

Aperçu Général sur les Vegetaux Exotiques Naturalisés en Egypte,
. pp. 2, 13, 14, 53.

<sup>.</sup> Bowring: Op. cit. p. 25. ۲۷۲ مارت ج ۱ ص ۱ (۲)

<sup>. (</sup>٤) نيجري ج ٢ ص ١٢٢

<sup>(</sup>a) كرتوا جيرار : الروضة البهة في زراعة الخضراوات المصرية ( ترجمة ) ص ه

و بالاختصار أدخل ابراهيم باشا فى الزراعة المصرية جميع النباتات الأجنبية التى اعتقد أنه من المستطاع نجاحها فى مصر مر فاكهة وخضر وأشحار نافسة وأشجار الزننة .

وفضلا عن أقلمة النباتات الأجنبية اهتم ابراهيم باشا بزراعة الحاصلات المصرية حيث كان مزارعا عمليا من الدرجة الأولى فعنى عناية خاصة بزراعة القطن وحسن صفاته كثرا. "

كذلك أولى إبراهيم باشا زراعة القصب كثيرا من رعايت فكانت له مزارع من القصب في الصعيد وبخاصة في بلدة الروضة بلغ إنتاج الفدان منها سبعا وعشرين قنطارا ونصف قنطار من السكر فضلا عن العسل والمكسب الصافى من الفدان (٣)

وبلغ من رغبة إبراهيم باشا فى توسيع مزارعه من القصب أن طلب من والده أن يمنحه ألف فدان من أطيان الابعادية فى مديرية النصف الأول من الوجه القبلى (جرجا وأسيوط) لزراعتها قصبا لحسابه الخاص فوافق والده على ذلك وأمر بإعطائه ذلك المقدار من الأطيان من أحسن أطيان الابعادية بالبلاد التي عينها في طلبه .

<sup>(</sup>۱) داشیقالری : حدائق القاهرة ومتزهاتها ص ۲۷

Charles — Roux; La Produciion du Coton en Egypte, p. 82. (\*)
. Crabitès: Ibrahim of Egypt, p. 124.

Bowring: Op. cit., pp. 21 — 23 — Taylor: Journey to Central (7)

Africa., p. 104.

<sup>(</sup>٤) دفتر أوامر عربي أمر وتم ٨٣ (أمر إلى مدير نصف أول قبل حسين أغاف ١٩ شوال سنة : ١٢٥) ٥٠

<sup>(</sup>٥) دفتر ٢٢ معية تركى رقم ٥٠٥ (من المعية السنية إلى باقى بك في ٩ ذي الحجة سنة ١٢٥٠) .

وقد عمل إبراهيم باشا على تكثير أشجار الزيتون نفرس أشجارا كثيرة منها نجيحت نجاحا حسنا وأثمرت ثمارا جيدة حتى أرب فيجرى قرر أن وتكاثر شجر الزيتون بالقطر المصرى أحدث في ولاية جنتمكان الحساج محمد على باشا ونجسله جنتمكان إبراهم بأشاً ".

كذلك أمر إبراهيم باشا بغرس مئات من اشجار خيار شنبركما زرع آلافا من أشجار اللبخ في مصر السفلي وغرش أشجار التوت في مئات كثيرة من الأفدنة .

وقد اهتم إبراهيم باشا بغرس الأشجار سواء كانت من أشجار الغابات أو أشجار الفاكهة وأنقق الأموال الكثيرة على إنشاء المزارع والمغارس في أرجاء البلاد المصرية فغرس حتى سنة ١٨٣٥ لحسابه الخاص ١٩٥٥، ١٠٥٠ شجرة من ٢٥ نوعا من أنواع أشجار الغابات و ١٨٦٦،٢١٤ شجرة من ٤١ نوعا من أنواع الفاكهة تنقسم إلى ١٣٥ صنفا مختلفا . وكان عدد أنواع الأشجار الخاصة بالقطر المصرى قبل ذلك لا يتجاوز ١٦ نوعا كان لا يوجد من الشجيرات التي لا يتجاوز ارتفاعها القدمين سوى ١٨ نوعا وكانت هذه الأشجار والشجيرات بأنواعها المذكورة متفردة على ضفاف النيل أو مبعثرة هنا وهناك حول السواقي .

وفضلا عن أقلمة النباتات الأجنبية والعناية بزراعة الحاصلات المصرية اهتم إبراهيم باشا بالدعاية الزراعية في مدة ولايته على مصر فقسد رأى أن ينشئ صحيفة

Bowring: Op. cit., p. 24. (1)

<sup>(</sup>۲) فیجری ج ۲ ص ۱۲۵۰

Crabitès: Op. cit., p. 124. (٣) — شجرة خيار شنير من النباتات الطبية وتستعمل أعارها في الشتون الطبية .

<sup>(</sup>٤) دلشيفالري : حداثن الفاهرة ومنزهاتها ص ٩٣ .

Bowring: Op. cit., p. 21. (\*)

Marmont: Voyage du Maréchal duc de Raguse, T. 3. p. 349. (1)

<sup>(</sup>۷) کلوت ج ۱ ص ۲٤٠ — ۲٤١ ·

أسبوعية باللغة العربية تشتمل على أخبار التجارة والزراعة والإعلانات الملكية تنشر على جميع البلاد والقرى زيادة على الوقائع المصرية ليعلم أرباب التجارة والزراعة منها رواجهما وعسناتهما وقد عملت لائحة ببيان الإفادات والكشوف والإعلانات الواجب إرسالها في كل أسبوع إلى ديوان المدارس بالأخبار المذكورة وحررت أول نسخة من هذه الصحيفة وطبعت ونشرت على المديريات في الأسبوع الأول من ذى الحجة سنة ١٢٦٤ هـ (١٨٤٨ م) ولا نعلم من أمر تلك الصحيفة شيئا بعد ذلك ولعلها ألغيت بعد وفاة منشها في الأسبوع التالى لصدورها ولا شك في أن تلك الصحيفة لم قبض لها الاستمرار لأذت خدمات جليلة للزراعة والتجارة .

هكذا كانت جهود إبراهيم باشا في الثروة النباتية أما في الثروة الحيوانية فقد ساهم أيضا في تقدّمها وزيادتها وذلك أنه عندما فتح بلاد العرب أخذت مصر تجلب منها الخيسل النجدية وهي أولى أنواع الخيسل وأجملها وأسرعها فاتخذ منها المصريون والأتراك في مصر فحولا للنزو على أفراسهم إذ أن الفحل النجدي ينجب نتاجا ممتازاكما استخدمها الوجهاء والأعيان للركوب أو للإنتاج والتناسل .

كذلك عندما فتح إبراهيم باشا الشام أرسل منها بعض مثات من الأفراس إلى قرى الوجهين البحرى والقبلى فأعطيت للا تراك لتربيتها مر أجل التناسل وتكاثر النوع، والخيل الشامية عدة أنواع أحسنها العنيزى نسبة إلى قبيلة عنيزة وله مكانة عظيمة و يعتبره الشرقيون والأو ربيون أول خيول العالم بعد النجدى ولذا استخدم في مصر لركوب العظاء أو للإنتاج وفي كلت الحالتين كان مفيدا جدا وقد تفوق الحصان العنيزى على الحصان المصرى تفوقا عظياكما أن نتاجه كانت له قيمة كبيرة .

<sup>(</sup>١) الوفائع المصرية عدد ١٢ ذى القعدة سنة ١٢٦٤ وعدد ٣ ذى الحجة سنة ١٣٦٤ ·

Hamont: Op. cit., T. I, pp. 529, 531 - 536. (r)

Hamont: Op. cit. T. Il. p. 237. (r)

Hamont: Op. cit. T. I, pp. 529-531. (1)

وقد أنشأ إبراهيم باشا اصطبلا لتربية الخيل لحسابه الخاص يقع على ضفاف النيل بالقرب من قصره عند القصر العينى وكان به ، ، ؛ رأس من الخيول منها بعض الأفراس والفحول المصرية وكثير من الفحول العنيزية التى تلى النجدية في المرتبة أما أكثر الأفراس والفحول فنجدية أخذها إبراهيم باشا من بلاد العرب عندما فتحها ، وكان الاصطبل في أول الأمر على النظام المتبع إذ ذاك في مصر فلما وقف إبراهيم باشا على حالة اصطبل شبرا الجديد الذي أنشأه والده حوالي سنه ١٨٣٧ بإشراف (هامون) فقدم هذا إليه تقريرا بالإصلاحات اللازمة غير أن إبراهيم باشا ترك له الحرية في العمل كما يرى فقام بالإصلاحات بمساعدة رجل فرنسي في خدمة إبراهيم باشا فعدلت أحوال الاصطبل ونظامه وأنشلت حظائر يطلق فيها سراح الأمهار أثناء النهار وأعطيت إدارة ونظامه وأنشلت حظائر يطلق فيها سراح الأمهار أثناء النهار وأعطيت إدارة الاصطبل لطبيب بيطرى مصرى يراقبه (هامون) .

وقد اعتنى إبراهيم باشابالحبوانات الزراعية فى چفالكه فكانت قوية كما خصص بعض الأبقار والحاموس فى عزبه للذبح لاستهلاك الأور بيين فى القاهرة .

كذلك ساهم إبراهيم باشا في تربية دود القز فغرس أشجار التوت في مثات كثيرة من الأفدنة لتوفير الطعام اللازم للدود وكانت مصر تزرع التوت البلدى والشامى من قبل بفلبت نوعين آخرين هما التوت الأبيض من الصين والتوت المنسوب إلى الفليين والنوع الأخير أوراقه كبيرة محدّبة مدوّرة تنبت قبل أوراق التوت المعتاد وتستعمل غذاء لدود القز الصغير الذى يخرج من بيضه قبل الأوان وفيا بعد تصير هذه الأوراق يابسة فنستعمل غذاء للجيرانات الكبيرة و بخاصة الخيل والضان والمعز

Hamont: Op. cit., T. I, 530, T. II, pp. 234, 236. (1)

Hamont: Op. cit., T. I, pp. 77, 336. (1)

Bowring: Op. cit., p. 21. (7)

وقد عرف هذا النوع من التوت في مصر باسم البكيروقد زرعه إبراهيم باشاكما زرع (١) التوت المجلوب من الصين فضلا عن التوت البلدي والتوت الشامي .

كذلك حاول إبراهيم باشا أقلمة دودة الصباغة فزرع فى بستان المنيل النبات الذى تعيش عليه وهـو نوع أجنبى من التين الشوكى وجلب حشرات تلك الدودة فتكاثرت تكاثراً عظيا على نحو أربعـة أشجار من التين الشوكى الحاص بتربية هـذه الحشرات لكن هـذه المشجار اختنقت وماتت بسبب تراكم هـذه الحشرات عليها وبذا لم تأت التجربة بنتيجة جيـدة غير أن هذا ليس ناشـئا عن عدم تعوّد هـذه الحشرة على أهو ية مصر بل عن نفاد الطعام وعدم تعوّد النبات الذى تعيش عليه الحشرة على أهو ية مصر بل عن نفاد الطعام وعدم تعوّد النبات الذى تعيش عليه الحشرة على أهو ية مصر بل عن نفاد الطعام وعدم تعوّد النبات الذى تعيش عليه الحشرة على أهو ية مصر بل عن نفاد الطعام وعدم تعوّد النبات الذى تعيش عليه المشرة على أهو ية مصر بل عن نفاد العدم العدم تعوّد النبات الذى تعيش عليه المشرة على أهو ية مصر بل عن نفاد العدم العدم تعوّد النبات الذى تعيش عليه المشرة على أهو ية مصر بل عن نفاد العدم العدم تعوّد النبات الذى تعيش عليه المشرة على أهو ية مصر بل عن نفاد العدم العدم تعوّد النبات الذى تعيش عليه المشرة على أهو ية مصر بل عن نفاد العدم المشرة على المشرة المشرة على المش

هذه هي جهود إبراهيم باشا في الزراعة أما في الصناعة فقد اهتم بصناعة السكر المنايته بزراعة القصب فأنشأ مصنعا يدار بالبخار لتكرير السكر بالقرب من فرشوط.

كذلك أدخل إبراهيم باشا صناعة الروم فى مناطق القصب التابعة له ولكن نوع الروم كان متوسطا فارسل إلى جزيرة جميكا عمر افندى للوقوف على صناعة الروم هناك وادخال أحسن أساليب إنتاجه فى مصر وقد رجع هذا المبعوث بمعلومات أتاحت للباشا إقامة معمل لصناعة الروم يعمل على أحدث الأصول .

<sup>-</sup> ۲۰۰ - ۲۰۰ میری ج ۲ ص ۱ ۲ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - کلوت ج ۱ ص ۲۰۱ - ۲۰۰ - ۲۰۰ میلوت ج ۱ ص ۲۰۱ - ۲۰۰ - ۲۰۰ میلوند دفتر مسلمه دفتر ۱۳۱ دیوان خدیوی ترکی رقم ۷۷ ( الی زکی آفندی فی ه شوال سنة ۱۲۱۰ ) - دفتر مسلمه الحریر ص ۳ ( لانحسة ترتیب زراعة آشجار النوت و تکثیر محصول الحریر فی ذی الحجة سنة ۱۲۱۷ ) . Delchevalerie: Aperçu Général sur les Végétaux Exotiques; p. 53.

<sup>(</sup>٢) فيجرى ج ٢ ص ١٩ - تستخدم دودة الصباغة في صبغ الطرابيش ٠

Hamont: Op. cit., T. I. pp. 186 — 187, T, II, P. 249.

Taylor: Journey to Central Africa, p. 104 — Pascal: La (r)

Cange, Voyage En Egypte, p. 147.

<sup>·</sup> Bowring: Op. cit. p. 23. — Mazuel: Op. cit., p. 33. (1)

أما عن جهود إبراهيم باشا في التجارة فقد أصلح المحكمة التجارية وذلك عندما أمر بإخراج الأرائك من دارها و وضع بعض الكراسي ومنضدة بدلا عنها وتعيين كاتب خاص ليدون محاضر الحلسات .

وقد أنشأ إبراهيم باشا صحيفة أسبوعية تشتمل على أخبار التجارة والزراعة وقد سبق الكلام عليها في الزراعة .

هذا ويفضل إبراهيم باشا حرية التجارة على الرغم من أن الاحتكاركان أساس النظام الاقتصادى في مصر في عهد والده وأن الحكومة كانت تأخذ حاصلات معينة بالثمن الذي تحدده ، وكان إبراهم باشا يعتقد أن نظام الاحتكار لا بد أن يؤدى إلى تدهور ثروة أي قطر وأن مثله كمثل قطع الشجرة الطيبة التي تبشر بثمر عظيم في موسمها للحصول عاجلا على مقدار تافه من الفاكهة الفجة .

هذه هي جهود ابراهيم باشا الافتصادية في مصر أما في الشام أثناه الحكم المصرى فقد عمل على تنمية موارد الثروة والحصول على إيراد للحكومة دون الأضرار بالاقتصاد القوى وأولى الزراعة جل عنايته واهتمامه لأنها الفرع الأساسي للاقتصاد الشامى فتقدمت تقدّما عظياً.

وقد اهتم إبراهيم باشا بعوامل الإنتاج الزراعى فعمل على زيادة الأراضى الزراعية وذلك بأن أعطى الأطيان لأى شخص يريد زراعتها مع إعفائه من ضريبتها الزراعية وذلك بأن أعطى الأطيان لأى شخص لللاحين على زراعة الأراضى وتعمير القرى المناس في حالة غير حسنة كما شجع الفلاحين على زراعة الأراضى وتعمير القرى المهجورة وأتمنهم من غارات البدو عليهم تلك الغارات التي كانت فيا مضى تحملهم

Cattaui: Le Règne de Mohamed Ali, T. I, p. 356. (Pezzoni à (1) Heyden, 25 août, 1829.)

Yates: The Modern History and Condition of Egypt, (1843), (\*) Vol. II, p. 172.—Douin: La Mission du Baron de Boislecomte, p. 248.

Sabry: L'Empire Egyptien Sous Mohamed Ali et la (r)
Question d'Orient, pp. 351, 358, 366.

على ترك الأراضى وكذلك ألزم الموظفين الكبار والأهالى الأغنياء إصلاح القرى الخربة وزراعة أطيانها وأنفق أموالا كثيرة في المشروعات الزراعية بما أذى إلى تعمير قرى كثيرة كانت مهجورة من قبل والى زراعة أراضيها وأيضا اهتم ابراهيم باشا بزراعة الأطيان البور فأرغم الأهالى على زراعة الأراضى الصالحة وأنفق مبلغا كبيرا من المال في مشروعات من هذا القبيل ليكون مشلا أعلى لغيره وألزم ضباط الجيش حتى رتبة بكباشى الإنفاق على مشروعات مماثلة لذلك وزرع لحسابه الخاص سهل انطاكية الفسيح وكان بورا وأيضا طهر النهر الصغير بين عتاب وحلب مما جعله يأتى بكية أكثر من المياه وقد زادت الأراضى الزراعية ٢٠٠٠٠٠ فدان في مدى سنتين في سنة ١٨٣٦ وزاد إيجار الأطيان في بعض الأماكن الى ثلاثة أمثال إيجارها من قبل ٠٠

وأيضا اعتنى ابراهيم باشا بالعامل الثانى للانتاج الزراعى فاهتم بالفلاحين وعمل على ما فيه خيرهم فأمنهم من ظلم الحكام ونهب البدو واعتدائهم فصاروا سعداء ميسورين لعدم تعرضهم للجور الذى كانوا فيه من قبل ، وكذلك رغب ابراهيم باشا البدو في ممارسة الزراعة وتعمير القرى المهجورة وأرغم بعض القبائل الرحالة على الإقامة في سهل انطاكية لزراعته على حسابه الحاص ، وبذا تحقول آلاف من البدو الى زراع .

كذلك اعتنى ابراهيم باشا بالعامل النالث للانتاج فأنشأ البنك الزراعى وأقام صرافا فى كل من حلب واطنه ودمشق معه ، ، ، ,ه جنيه لتسليف المال اللازم المحتاجين كما أعطى سلفيات من المال للفلاحين الذين قطنوا القرى المهجورة

Dodwell: The Founder of ١٨ ص ٢ على: كتاب خطط الشام ج ٣ ص (١) محمد كرد على : كتاب خطط الشام ج ٣ ص (١) Modern Egypt, p. 253 — Sabry: Op, cit., pp. 351 — 356, 367.

Dodwell: Op. cit., pp. 253 - 254 - Sabry: Op. cit, pp. 341 - (۲)
مد كرد على : كتاب خطط الشام ج ٣ ص ١٨ - 343, 351, 352, 354, 355, 358.

لإصلاح بيوتهم وتموينها وأعفاهم من الضرائب ثلاث سنين وقدّم فى سنة ١٨٣٦ للفلاحين المساعدات الآتية : ٣٣٠,٤٠٠ قرشا و٤٤٧ شنبلا من القمح و ٢٠٧ شنابل من الشعيركما أنشأ فى السنة السابقة ١٫٧١٨ محراثا وأنفق أموالاكثيرة فى المشروعات الزراعية .

هذا عن عوامل الإنتاج أما عن الثروة النباتية فقد بذل ابراهيم باشا مافى وسعه لتحسين الزراعة وزيادة الإنتاج فأدخل فى الشام كثيرا من الخضر الجديدة وبخاصة البطاطس وجلب ، ، ، و 18 شجرة من عنب بردو زرعها بالقرب من حلب وعمل على تكثير الزروع المختلفة فلم تنقص زراعة أى محصول بل بالعكس اتسعت زراعة الحبوب والخضر اتساعا كبيرا وصارت من حاصلات التصدير كما زاد محصول القطن وكثرت أشجار التوت والزيتون والعنب حيث أزم الفلاحون زراعة عدد كبير منها فى كل قرية كما زادت أشجار الخروع وأجريت التجارب فى زراعة القصب والنيلة وشجر البنوقطن مصر، وكان ابراهيم باشا يفتش دائما على الأعمال الزراعية ورعرث والنيلة وشجر البنوقطن مصر، وكان ابراهيم باشا يفتش دائما على الأعمال الزراعية وعرث الأرض بنفسه ليشجع الفلاحين وليضرب لهم المثل الأعلى ، كما كان يبذل أقصى جهده فى مقاومة الحراد حتى لايتلف الزرع وذلك بتكليف الأهالى والجنود القضاء على الحراد وقيامه بمباشرة العمل بنفسه وجعه بعض الحراد بيديه تشجيعا للا هالى .

أما عن الثروة الحيوانية فقد كان الحرير المحصول الرئيسي للشام وعماد ثروتها ينتج بالأخض في مناطق صيدا و بيروت وجبل لبنان ودمشق وطرابلس واللاذقية

r) سليان أبو عز الدين : ابراهيم باشا في سوديا ص ٣١٦ — ٣١٦ (٢ . pp. 335, 353 — 355, 357, 360, 365.

Barker: Syria and Egypt ۱۹ مسد کرد علی : کتاب خطط الشام ج ۳ مس ۲۹ (۳) under the last Five Sultans of Turkey, Vol. II, pp. 209-210-Sabry:

Op. cit, p. 354.

وانطاكية تلك الأقاليم التي توجد بها مزارع واسعة من أشجار التوت زادت كثيراً أثناء الحكم المصرى، وقد تحسن نوع الحرير نتيجة لإدخال بيض دود القز من فرنسا و إيطاليا على يد باركر القنصل الانجليزى في الشام الذي اتبع الطريقة الأوربية في تربية دود القز فأثر ذلك البيض وتلك الطريقة في تحسين الحرير عامة .

كذلك ادخلت الأغنام الاسبانية في ضواحي نابلس وأرسلت بعض الذكور من الأغنام الاسبانية لضمها الى الأغنام الموجودة في عكاكما طلب ابراهيم باشا إرسال أغنام من كريت الى الشام لتربيتها هناك .

هكذا استأثرت الزراعة بمعظم نشاط ابراهيم باشا الاقتصادى في الشام لأنها الفرع الأساسي للافتصاد القوى أما الصناعة فكان الاهتام بها أقل من الزراعة ومع هذا فقد استمرت المنسوجات الحريرية الانتاج الرئيسي للصانع ففي سسنة ١٨٣٦ استملك نحسو ١,٢٠٠ قنطار من الحرير الناتج من الشام في مصانع حلب ودمشق وطرابلس وحماة و بيروت ودير القمر وصيدا، وكذلك أنشئ في صور مصنع لنسج الصوف، وعمل ابراهيم باشا على إدخال طريقة أكثر إتقانا لاستخراج زيت الزيتون في طرابلس وما جاورها فحلب معاصر الزيت من فرنسا واستخدم عمالا أوربيين في العمل وكانت النبيجة سازة جدا بالنسبة الى الكم والكيف للزيت الناتج، وأيضا بذلت الحكومة المصرية جهودا عظيمة لكشف المعادن واجتهدت في التنقيب في جبال الشام بواسطة اخصائيين ففي الجنوب بحث بعض الفرنسيين عن الرخام وفي لبنان اكتشف بعض الانجليز نوعا جيسدا من الفحم المجرى وفي الشمال اختبر بعض النساويين الأرض وظنوا وجود الرصاص والنعاس والفضة والذهب بها ومهما يكن فمن الثابت أنه عند نهاية الحكم المصرى تأكدت الحكومة من وجود ومهما يكن فمن الثابت أنه عند نهاية الحكم المصرى تأكدت الحكومة من وجود الفحم والحديد بكثرة في مناطق مختلفة .

Barker: Op. cit., Vol. II, p. 255 — Sabry: Op. cit., pp. 335, (۱)
Sabry: Op. cit. p. 335. ۲۹ أسدرستم: بيان بونا تق الشام ج ٢ص ١٤ م 352, 355.
Sabry: Op. cit., pp. 358 — 362. (٣)

هـذا وقد أدّت العناية الخاصة بالزراعة إلى نشاط التجارة فزادت التجارة الخارجية زيادة مستمرة كما تأثرت التجارة الداخلية تأثرا عظيا من زيادة الإنتاج الزراعى وتقـدم التجارة الخارجية فصارت دمشق مركزا عظيا للتجارة مع بغداد والبصرة والفرس والبلاد المجاورة كما زادت تجارة حلب زيادة عظيمة وأصبحت مصر الأولى بين الدول في تجارتها مع الشام بعد أن كانت في أول الأمر في الصف الثانى، وقد امتازت سياسة ابراهيم باشا التجارية في البشام بزيادة الإنتاج الزراعى من حرير وزيت زيتون وقطن وقمح وشعير و بإلغاء ما كان موجودا من قبل من عوائق التجارة من احتكارات ومظالم و جمارك داخلية و بتنظيم توزيع الضرائب، وقد عمل البراهيم باشا على تحسين طرق المواصلات فأنشا ٣٠ مركبا الملاحة في نهر الأورنت حتى أنطاكية ، وكانت حرية التجارة من قواعد السياسة المائية في الشام وذلك لأن الروح التجارية عند الشاميين وكره الأور بيين للاحتكار واعتناق ابراهيم باشا مبادئ المرت عندما أنشأ ابراهيم باشا — بناء على أمر والده — احتكار الحرير المحصول على الكية اللازمة منه لاستعال البلاد ومع هذا فقد منح حرية تصدير الباقى بعد ذلك الى الخارية الى المناه المائل المائرة منه لاستعال البلاد ومع هذا فقد منح حرية تصدير الباقى بعد ذلك الى الخارية على المناه المائلة المائلة بالمائلة المائلة بهائلة المائلة الما

تلك هي جهود ابراهيم باشا الاقتصادية في الشام أما في بلاد العرب فانه عندما فتحها وضع أساس الإصلاح الزراعي فيها فأمر بحفر الآبار في الأماكن الحدباء التي ظنّ فيها ماء .

هكذا كانت جهود ابراهيم باشا الاقتصادية فى مصر والشام و بلاد العرب وهى جهود محمودة تنهض دليلا على أن عظمته لم تقتصر على الناحية التي اشتهر بها بين الجميع بل تعدّتها الى الناحية الاقتصادية .

Sabry: Op. cit., P. P. 363 - 368 (1)

Crabitès: Op. cit., P. 36. (\*)

# إدارة انشام روحها وهبكلها وأثرها

للدكتور أسدرستم

دخل بطل مصر الى ربوع الشام فاتحــا منتصراً . وقضي عشر ســـنوات فيها موطدا مؤسساً . وكان رحمه الله مؤمنا برسالة والده الكبر مخلصا لهــا مندفعاً في تنفيذها اندفاعا نادرا . وكانت رسالة العزيز هــذه لتلخص بمــا يلي : أولا بالاعتراف بتأخر « المـلة المحمدية » بتعبير ذلك العصر وبضعف الدولة العثمانيـة وبعجزها عن حماية هذه الملة . وثانيا بوجوب الصمود الطمع أورو بة وجشعها ودفع شرها عن الملة . وثالث بوجوب التذرّع بجميع الوسائل الفعالة للوصول الى هذا الهدف النبيل . قال العزيز في كتاب له أرسله الى إبراهم عند تأزم العلاقات بينــه و بن الباب المــالى للرة الثانية و بمناسبة تدخل الدول الأورو بية مامعناه : لا تهدف الدول الى تعضيد الدولة العثمانية ولكنها ترمى الى إضعاف الطرفين كى يتسنى لها الاستيلاء على البلاد الإسلامية بسهولة ولذا فإن قبول تدخل هذه الدول خيانة لللة ولتمام استقلالها . فبدلا من أن نقبل هــذه الخيانة فنذكر باللعنة الى يوم القيامة أجدر بنا أن نموت في سبيل الدين فنشيد بذلك دنيانا وآخرتنا معا . هذا إذا غلبونا وأما إذا لم يغلبونا ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا فحينئذ نجد في الدنيا الجنة التي يبحث عنها الناس في الآخرة . فيدوى في الافاق صـــدى بطولتنا وسمعتنا الطيبة ويذكرنا العالم بخيرالى يوم القيامة . هذا لا ريب فيه . والله كفيل بعباًده.

<sup>(</sup>١) عابدين دفتر ٢١٤ رقم ٣٣٦، يراجع كتابنا المحفوظات الملكية المصرية . بيان بوثا تن الشام ج ٤ ص ٢٨٦

وكان العزيزيرى من واجبه إزاء ماتقدم ذكره عن رسالته أن يؤمن العباد ويعدل بينهم ويوحد قلوبهم ويزيد في إنتاجهم كى يتسنى له الذود عن الملة والدين ، ولم يرما يمنعه عن الأخذ بجيع ماتوصلت إليه أوروبة من أسباب الرق والعمران للقيام بمهمته وأداء رسالته ، فاستقدم من أوروبة رهطا كبيرا من أهل الاختصاص في الحرب والسلم ، ووكل إليهم أمر الإصلاح ، وأيدهم كل التأييد وأرسل الوفد تلو الوفد من أبناء بلده الى أوروبة لتحصيل العلوم والفنون كى يتمكن في النهاية من الاستغناء عن الغربيين الغرباء ، ولم يقم في ذلك العهد في الآستانة في النهاية من الاستغناء عن الغربيين الغرباء ، ولم يقم أمام الملطان، غشى من رجال الحاشية السلطانية من يعترض سبيل العزيز ويشوه سمته أمام السلطان، خشى العزيز سوء العاقبة ، واضطر أن يستعد لحاربة السلطان وحاشيته في سبيل الدفاع عن النفس ،

حمل ابراهيم رسالة والده الى الشام ، وبدأ بتأمين الأمن، فامتنع عن إرهاب الأهالى ، وامتثل فى ذلك لأمر خاص صدر من والده يوصيه فيه و بوجوب تأمين الأهالى وعدم اتباع سياسة التخويف والتهويل"،

وكان قد استدى اليه منذ بدء أعمال الفتح الأمير اللبناني الكبير بشير الشهابي المتداول معه في تدبير الأمور، وقد أكبر بعمله هذا مواهب الأمير وخبرته و إصالة رأيه وإخلاصه، ونتج عن هذا التداول أن أقصى القائد المصرى عددا لا يستهان به من ولاة الأمور في البسلاد، وأحل مملى وجد فيه الكفاءة، وأوصى "وجوب المحافظة على راحة الأهالى، وتأمين العباد، وزجر المعتدين، وتحاشى أسباب الجور والاعتساف ". ووضع في الوقت نفسه تحت تصرف هؤلاء الولاة في جميع المراكز الهامة عددا كافيا من الجند لتنفيذ الأحكام وإحقاق الحق، ثم

<sup>(</sup>١) عابدين دفتر ٣ رقم ٩٣ : راجع كتابنا المحفوظات الملكية المصرية ج ١ ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) كتابنا الأصول العربية لناريخ سورية في عهد محمد على باشاج ١ ص ٧٦ .

أمر عددا من كبار معاونيه بالتجوّل في البلاد وتفقد أحوال السكان للتثبت من تنفذ أوامره السابقة .

وكان العزيز نفسه شديد الاهتمام بهدده المراقبة ملحا كل الإلحاح بتنفيد ذها موجبا على ابراهيم نفسه أن يقوم بشيء منها . فقد جاء في إحدى رسائله الى ابنه في الشام در ان التجول في الولايات الجديدة وتفقد شؤون الرعايا أفضل من إصلاح الطرق ومجارى الأنهار في ادنه وطرسوس " .

وبعد أن أتم ابراهيم كل هذا منع جباية والخوة والمحيد البلاد ومسالكها وكانت السلطات العثانية قد غضت النظر عن جبايتها أجيالا طوالا ، فانحطت كرامتها وقل نفوذها ، وأصبح جباة هذه والحوق المؤدى من يافا إلى القدس ما يشاؤون . من هؤلاء آل أبي غوش في الطريق المؤدى من يافا إلى القدس ما يشاؤون . من هؤلاء آل أبي غوش في الطريق المؤدى من يافا إلى القدس وآل رستم في جسر شغور عبر العاصى بين اللاذقية وحلب وعشيرة الدنادشة في تل كلخ عنها وامتئلوا للآمر، وأصبحت معابر البلاد ومسالكها حرة طلقة يسلكها التجار عنها وامتئلوا للآمر، وأصبحت معابر البلاد ومسالكها حرة طلقة يسلكها التجار وجهه إلى قاضى القدس وشيخ الحرم فيها ومفتيها ونقيبها وخدام المسجد الأقصى وأبناء السهيل آمنين فرحين بالامنة ، ومما جاء من هذا القبيل قوله في مرسوم له وجهه إلى قاضى القدس وشيخ الحرم فيها ومفتيها ونقيبها وخدام المسجد الأقصى والديار فبحسب تواردهم كان يحصل عليهم المشقات الباهظة لسبب الأغفار والديار فبحسب تواردهم كان يحصل عليهم المشقات الباهظة لسبب الأغفار الذين في ابالة ألوية صيدا وألوية القدس الشريف ونابلوس وجنين برفع هذه الذين في ابالة ألوية صيدا وألوية القدس الشريف ونابلوس وجنين برفع هذه الأغفار من جميع الطرقات والمنازل بوجه العموم ،

<sup>(</sup>١) كتابنا الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محسد على باشاج ١ ص ٨٧ – ٨٨ ، راجع أبضا عابدين محفظة ٢٣٢ رفع ٣ : المحفوظات الملكية المصرية ج ١ ص ١٨٨

ورأى بطل مصر موطد الأمن في الشام أن لا بدّ من جمع السلاح وتجريد السكان منه فأمر بذلك وشرع في التنفيذ ، وما أن بدأ عمله فيه حتى ثارت القبائل والمشائر وقد رأوا ترك أزواجهم خيرا لهم وأجل وأشرف من ترك أسلحتهم فعقد الزواج بنادقهم ، ومما زاد في الطين بلة أن عملاء الآستانة استغلوا الموقف وحرضوا السكان على الصمود في وجه الحكومة المصرية فاشتد ساعد السكان وأعلنوا المعصيان ، فجرد ابراهيم على كل من عصى حملة أكرهه فيها على الإذعان والطاعة ، المصيان ، فجرد ابراهيم على كل من عصى حملة أكرهه فيها على الإذعان والطاعة ، وتكبد في سبيل تأمين الأمن خسائر فادحة فمن حرب في فلسطين عم البلاد بأسرها الى حملة تأديبية على النصيريين إلى مواقع دامية في وادى التيم وجبل الدروز إلى عاربة الأكراد في أقصى الشمال إلى فتنسة مستعصية في لبنان أدّت في نهاية الأمر على تدخل الدول الأجنبية و إقصاء المصريين عن البلاد ،

أما عن العدل وهو وسيلة العزيز الثانية فحدّث عنه ولا حرج ، والواقع الذي لا جدال فيه إن الشام لم تنل من العدل في أى عهد مضى منذ أيام عمر بن الحطاب ما نالته في ظل العزيز. قال العزيز في رسالة له وجهها إلى أحد رجاله ناظر الجهادية: "كنت أود أن نكون قد تخلصنا من الشعوذة والنفلة والرخاوة والغرض والضغينة والمحاباة التي طلك ألفناها ومللناها في الأيام الخالية وأن يكون ذلك العهد قد مضى وانقضى وبدلنا به عهدا يقوم على أساس الإنصاف والإنسانية والكياسة والعدالة والاجتهاد والغيرة بحيث يتسنى لنا نحن أيضا أن نصرف عملنا وننجز مصلحتنا على أسلوب من اللطف والحسنى يدخلنا في مصاف البشرية الرأقية ".

هذا هو العزيزوهذا هو رائده فى الحكم . فاذا ما ذكرنا حزمه ونشاطه ومثابرته ومتابعته لما يصدر عنه أدركنا قيمة هذا القول وأثره فى توجيه القضاة ورجال الإدارة والجيش .

<sup>(</sup>١) معية تركى دفتر ٣٦ رقم ١٦١ ، المحفوظات الملكية المصرية ج ١ ص ٩٦ .

وفهم العزيز عقلية شعبه فهما تامّا ، فأمر بشدّة العقاب وسرعة التنفيذ جاعلا من أحكامه وتنفيذها عبرة لمن يعتبر، ومثال ذلك أن تشاكى كبار الموظفين انتشار الرشوة فى دوائرهم فى الشام فأمر العزيز بوجوب التثبت مما يقال وسمح بالشنق عند ثبوت الجرم، فنفذ حكم الإعدام أكثر من مرآة فى أناس ثبت عليهم هذا الجرم، قال ابراهيم فى كتاب له الى سامى بك معاون العزيز: وستعلمون عندما تقرأون أوراق نعمو منوفل أن أهل عربستان ميالون جدا الى إعطاء الرشوة وصراعاة الخواطر حتى أدى ذلك إلى اكتشاف خباثة بعض المتسلمين ومحاسبتهم وعزلم، وقد تحملنا فى سبيل إنقادهم من بلية الرشوة كثيرا من العناء ولكننا لو تركناهم على حالهم خاضوا فى السلب والنهب خوض المقدمين على الإغارة؟،

وأبق اتفاق كو تاهيه تعيين قضاة الشرع في الشام بيد السلطان خشى العزيز عدول هؤلاء عنه وانحيازهم إلى جانب السلطان وأثر ذلك في أحكامهم فأوصى بمراقبة خفية شديدة وأمر بوجوب عرض أحكامهم على كبار رجال الإدارة قبل تنفيذها . ثم لمس عجزهم عن النظر في بعض الدعاوى الحقوقية التجارية فسمح لمجالس المشورة أن تبت فيها حرة طلقة ، ولم يتردد العزيز عن التدخل عند الحاجة في فهم الشرع الشريف وتطبيقه ، فرضى رحمه الله عن موقف اللواء سلم بك من شيخ المغار بة في اللاذقية عندما أفتى هذا الأخير بأسر أولاد النصيريين ونسائهم وعندما قاومه اللواء المصرى وهذد بإنزال العقاب بمن يفعل ذلك ، وقل الأمر نفسه عن موقف العزيز من علماء دمشق عندما اعترضوا على نظام الكرنتينا ، قالوا: "إن حبس الناس في البيوت وإقامة خفراء مأجورين عليهم وإخراج بعضهم على "

<sup>(</sup>١) كاتب الخزينة في طرايلس

<sup>(</sup>٢) عابدين محفظة ٢٥٢ رقم ١٣٠ . المحفوظات الملكية المصرية ج ٣ ص ٢٩ - ٧٠ -

<sup>(</sup>٣) عابدين دفتر ٦ رقم ١١٠ : المحفوظات الملكية المصرية ج ٤ ص ١٠١٠

<sup>(</sup>٤) عابدين محفظة - ٢٥٠ رقم ٢٣٦ : المحفوظات نفسها ج ٢ ص ٤٨١ ·

هيئة مرعبة وإحراق بعض أشيائهم ودفن المسوق بملابسهم وتكليسهم والكشف عن عورة الأموات كل ذلك دليسل على خوف الموت والعجز عن تمرين القلوب عن الصبر وفيه ما فيه من مخالفة الشرع إذ أن الحبس و إحراج الناس في هيئة مخيفة إنما يجوز فيمن يكون مجرما ولا جناح على الذي ظهر الطاعون في بيته ولا يستحق الأجرة إلا من قام بعمل نافع الأجر و ولا ينبغي أن يضايق المحبوس في عيشه " . قالوا هذا كله فاستقدم العزيز من أفتي بما يلي : " لقد دلت أخبار السلف وآثارهم على أن الأجواء تختلف وأن بعضها قد تكون ضازة وأن الانتقال من عمل ثبت فساد جوه إلى محل آخر واشتمام الروائح الطيبة واستمال البخور لإزالة الروائح الكريهة والفصد والحجامة والاستقاءة لهى وردت بها السنة المحمدية ولا تنكر إذا نفذت بطريقة لا تخل بإحدى الفرائض ، فإذا أمر ولى الأمر بإجرائها بشروط هي أن لا يضبع حق المطعون ولا الذي ظهر الطاعون في بيته وأن لا تكون معيشة أحد عرضة للضيق حق المطعون ولا الذي ظهر الطاعون في بيته وأن لا تكون معيشة أحد عرضة للضيق وأن لا يحتفل بالمبعائر الدينية فإن إطاعة أوامره في إتيان المباحات واجبة فكيف بالمجر الصحى وهو بين الوجوب والاستجباب" .

وعندما رحب العزيز بقدوم صارم أفندى إلى مصر رجاه أن يغض النظر عن بقائه مدّة طويلة في المجر الصحى ثم أبدى رأيه في هذا التدبير فقال: وإن مسألة المجر الصحى و إن كانت سببا صور يا لصيانة البرية والرعية من الأمراض المعدية إلا أنها بفضل السلطان تدبير لترويج التجارة الملكية التي لا يخفي أمر ارتباطها بالتجار الأورو بيين والمسؤول عنها قناصل الدول فلو تدخل الجناب العالى في أمرها لعدّ تدخله تجاوزا على العرف المرعى وهذا لا يوافق من اج الجناب العالى ولا يحوز رضى صارم أفندى " .

<sup>(</sup>١) عابدين محفظة ٢٥٩ رقم ٢٦ وعابدين دفتر ٢١٤ رقم ٣٨٣ = المحفوظات الملكية المصرية ج٤ ص ٢١٤ — ٣١٥ .

<sup>(</sup>٢) عابدين دفتر ٦ رقم ٢٧ : المحفوظات الملكية المصرية ج ٣ ص ١٨١ .





محد شريف باشا

وقال العزيز بوجوب توحيد القلوب فقام ابنه إبراهيم ينفذ هذه الرعبة السامية وكتب في أوائل عهده في الشام إلى متسلم اللاذقية يقول : و والتعرض إلى الرعايا وعدم مؤاساتهم هذا مخالف لرضانا لأن الاسلام والنصارى جميعهم رعايانا وأمر المذهب ماله مدخل بحكم السياسة فيلزم أن يكون كل بحاله المؤمن يجرى إسلامه والعيســوى كذلك ولا أحد يتسلط على أحد " . واحترم إبراهيم زعامــة النصارى والدروز في لبنان احترامه لزعامــة إخوانهم المسلمين في سائر الأقطار الشامية • ولم يتأخر قيــد شعرة عن ترقية النصارى والدروز عند ثبوت الاســنحقاق فعرض على الشهابي الكبير الأمير بشير الناني حاكية جميع الأقطار الشامية قبل أن يرشح محمد شريف باشا للنصب نفسه ، وكان قد عين هذا الأمير مديرا لمصالح البلاد يختم الأوراق التي تصدر عن مقر السرعسكر وقال عنه سرا لا يوجد عندي في بر الشام رجل بمعنى الكلمة سوى هذا الرجل الشهم وحيث أنه أظهر هذه الصداقة والأمانة فلا يهمنا قط أكثر عدد الأصدقاء أم قل . وقدر إبراهيم نصرانيا آخر حق قدره أعنى حنا بحرى فرقاه إلى المرتبة التي استحقها وجعله مديرا عاما للمالية متنعا برتبة البكوية . وهو أوّل نصراني في الأقطار العربية نال هذا اللقب . ولم يتردّد العزيز وابنه إبراهبرعن منحهذا اللقب نفسه لأربعة من دروز لبنان همنعان جنبلاط ونصيف أبو نكد وخطار العاد وعبد السلام الُعَأْدُ . وسمح العزيز وابنه ابراهيم بترميم الكتائس والأديرة وبإنشاء الجديد منها وغضا النظرعنارتداد ثلاثة من الموارنة كانوا قدقبلوا الإسلام فاستمالا قلوب «الرعايا» وخطا فصلا جديدا في تاريخ الحكم في الشام . ولكنهما

<sup>(</sup>١) عابدين محفظة ٢٢٨ رقم ٢٤٥ - ٢٤٧ : المحفوظات الملكية المصرية ج٢ ص ١١٧

 <sup>(</sup>۲) عابدین محفظة ۲۲۱رقم ۱۲۱ : المحفوظات ج ۱ ص ۱۷۲

عابدين محفظة ٢٣٧ رقم ٢٥٦ = المحفوظات ج ٢ ص ٨٦ ... ١٠٠ (~)

<sup>(</sup>٣) عابدين محفظة ٢٣٢ رقم ٧٦ = المحفوظات ج ١ ص ٢١٨

<sup>(</sup>٤) عابدين دفتر ٢١٤ رقم ٣٣٥ : المحفوظات ج ٤ ص ٢٧٦ . ٢٠٠ في

لم يسمحا بتنصر بعض الدروز خوفا من إساءة الفهم واستفزاز الجمهور. وعاقب محافظ بيروت بعض المسلمين علنا لأنهم تفوّهوا ببعض كلمات غير لائقة بحق النصارى. و رأى العزيز أن يجند العيسويين لتيأس الدول المسيحية عن إثارة الفتن في الشام ولتزول عداوة المسلمين ولتتوطد صداقتهم .

ومن الوسائل التي تذرّع بها العزيزوابنه لتوحيد القلوب أنهما حافظا على العدل في التوظيف فامتنعا عن إغراق الشام بالموظفين المصريين ولم يستقدما من وادى إلا من استوجبت الضرورة قدومه ومن ذلك أن العزيز أمر محمد شريف بك لدى تسلمه أزمة الحكم في الشام بوجوب إسناد منصب المتسلمية في دمشق الى أحد أعيان هذه البلدة أو الى مصرى إذا تعذر وجود كفؤ لها من الدمشقيين أنفسهم وقال أيضا في كتاب أرسله إلى سليان باشا بأنه عين حراس الصحة في المراكب المسافرة إلى بر الشام من أبناء مصر لأنه لم يجمد من هو أهل لذلك في بر الشام وكان من نتاتج النزاع الذى نشب بين مصر والباب العالى أن شعر العزيز بأهمية المنصر العربي و بوجوب التودد إليه والاتكال عليه فخرج عن تقاليد الادارة في مصر ووافق على ترقية البارزين من أولاد العرب في القراءة والكتابة إلى رتبة يو ز باشي، ونهب ابراهيم إلى أبعد من هذا فأكد لوالده بأن نسبة المخلصين من العرب الملتحقين بالحدمة كانت أعلى من نسبة المخلصين من زملائهم الأتراك وحبذ إفساح المجال بالخدمة كانت أعلى من نسبة المخلصين من زملائهم الأتراك وحبذ إفساح المجال

<sup>(</sup>١) عابدين دفتر ٢١٤ رقم ٢٣٦ : المحفوظات ج ٣ ص ٢٤٤ .

عابدين محفظة ه ٢٥ رقم ١٩٩ : المحفوظات ج ٣ ص ٢٨٥ ر ٢٨٨ و ٢٩٠ .

عابدين دفتر ٢١٢ رقم ٣٦٤ : المحفوظات ج ٣ ص ١٣٧ وغيره -

<sup>(</sup>٢) عابدين محفظة ٩ ٦٥ رقم ٢٦٨ : المحفوظات ج ٤ ص ١٥ ٤ ــــ ٤١٦ .

<sup>(</sup>٣) عابدين دفتر ٢١٤ رقم ٢٣٨ : المحفوظات ج ٤ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) عابدين دفتر ٢١٠ رقم ٢٦٠ : المحفوظات ج٢ ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٥) عابدين كفتر ٢١٢ رقم ٢٥٧ : المحفوظات ج ٣ ص ١٣٣٠

اترقية بعض العرب الى رتبة بيكاشى ، ونؤه بفضل العرب على المدنية فى التاريخ وقال فى ظروف معينة أنه أتى مصر طفلا وأن شمسها غيرت دمه فحرى عربيا ، ومما ساعد على توحيد القلوب أن العزيز فترق في سياسته بين وطنى آمن و بين أجنبى طامع فشمل الأول بعطفه وحذر بطش الآخر فوافق مثلا على السماح لتابع قنصل انكلتره فى رودس باستخراج الإسفنج من مياه الشام ولكنه رأى أن يمنع عنذلك إذا كانت هذه المصلحة بيد رجل وطنى ، وأوجب منع التجار الوطنيين الامتيازات نفسها التى تمتع بها التجار الأجانب وساوى بين الوطنيين و بين الأجانب فسمح للوطنين بتصدير بضائعهم من مرافى بر الشام ، وجاء فى رسالة من المعية السنية الما ابراهيم باشا أنه لا يمكن اثبان الأجنبي المتجنب على مصالح البلاد وأنه نظرا لتصلب اسكواره بك فى رأيه واستثناره بشؤ ون مدرسة المدفعية تقرر تشكيل لحنة من خريجى مدارس أو ربة من أبناء البلاد للنظر فى تنظيم المدارس .

عنى العزيز وابنه ابراهيم بالمحافظة على ثروة البلاد و بزيادة الإنتاج فيها وسعيا سعيا حثيثا للوصول إلى مرحلة معينة من التطوّر الاقتصادى يتمكنا فيها من الاستغناء عن أوربة ، ولم يراله يز مبررا لخوف ابراهم من تسرب النقود الى الخارج لأن الشام ستقدّم له من الفحم والحديد والخشب ما يستغنى به عما يستو رده من أوروبة ولأنه كان يأمل أن يكفى برالشام مؤونة الشيت والملبوسات بفضل ماكان يقوم به من تنظيم الصناعات فلا يبقى القطر الشامى والحالة هده عاجة إلى منتوجات البلدان الأجنبية ، والواقع أن العسزيز وابنه ألحا منذ بدء

<sup>(</sup>۱) عابدین دفتر ۲۱۲ رقم ۲۳۱ وعابدین دفتر ۲۱۶ رقم ۱۵۰۲ المحفسوطات ج ۳ ص ۲۷ وج ۶ ص ۶۹۰ -

<sup>(</sup>٢) يراجع كما بنا أسباب الحملة على الشام ص ٦٤ - ٩٥ -

<sup>(</sup>۳) عابدین دفتر ۲۱۱ رقم ۱۰۵ وعابدین دفتر ۲۱۶ رقم ۲۲ وعابدین دفتر ۲۱۲ رقم ۱۷۷ الحفوظات ج ۲ ص ۳۸۸ و ج ۳ ص ۱۸۸ و ۷۹

<sup>(</sup>٤) عابدين دفتر ٢١٦ رقم ٢١٤ : المحفوظات ج ٣ ص ١١٢ -- ١١٣

حكمهما في الشام بوجوب إرسال عشرين أو ثلاثين صبياً من ير الشــام إلى مصر لتعلم صنع الجوخ والطرابيش ولإدخال هذا الفن إلى بلاده وفنتحول إذ ذاك أر باح الأجانب من هذه البضاعة إلى أبناء البلاد " . ووافقا بعد مدة وجيزة " على إنشاء معمل لصنع العباءات في عكة تدار دواليبه بواسطة المياه و إصدار الأمر لإرسال الدواليب والمدقات اللازمة من مُصر . وكان إبراهيم يعير الزراعة في الشام شــطرا وافيا من اهتمامه الشخصي فتراه يستطلع رأى الجناب العالى" هل يسمح بإعفاء من يحيى الأراضي المهمولة بغرس الأشجار والعنب من الأموال تشجيعا له أم لا «ونرى اللواء أحمد بك يكتب الى ابراهيم نفسه مبينا عدد القرى والمزارع التي تم إحياؤها حتى سنة ١٣٥٢ فيقول أن عددها في جهات حلب وحدها بلغ الرقم ٨٥ وأن عدد الأفدنة التابعة لهـــذه القرى والمزارع نفسها بلغ الرقم ١٠٣٧ . ونامس في موضع آخر وصــول بعض رجال الاختصاص الذين درسوا الزراعة في فرنسا إلى فلسطين والتحاقهم بمصلحة تطعيم الأشجَّار. وحمى العزيز وابنه مصالح التجار الوطنيين فمنحاهم الامتيازات نفسها التيكان يتمتع بها التجار الأجانب واستغلا لهذه الغاية ظرفا دوليا دقيقاً . وتفصيل ذلك أن الحكومة الانكليزية كانت فـــد احتجت لدى البــاب العالى على جباية بعض الضرائب المستحدثة في بر الشام ، فقامت الحكومة المصرية تغض النظرعن جميم الرسوم الجمركية وبطلق حرية التجارة لاستمالة جميع الأوروبيين الى جانبهاكى يقول هــؤلاء " إذاكان الإنكليزقد رجعــوا الى الدولة في أمر تافه فحمد على رفع جميع الرسوم من تلقاء نفسه . ثم استطرد العزيز فساوى بين التجار

<sup>(</sup>١) عابدين دفتر ٢١٠ رقم ٤٩٥ : المحفوظات ج٢ ص ٣١٣ ٠

<sup>(</sup>٢) عابدين دفتر ٢١٠ رقم ٠٤٠ : المحفوظات ج ٢ ص ٣٣٥ ٠

<sup>(</sup>٣) عابدين محفظة ٢٤٨ رقم ٢٤٣ : المحفوظات ج٢ ص ٣٨٦ – ٣٨٠٠

<sup>(</sup>٤) عابدين محفظة ٢٥٣ رقم ١٧٠ : المحفوظات ج٣ ص ١٤٨ ٠

 <sup>(</sup>٥) عابدين محفظة ٢٤٧ رقم ٢٠: المحفوظات ج٢ ص ٣٣٦ ٠

<sup>(</sup>٦) عابدين محفظة ٢٥٢ رقم ٢٩١ المحفوظات ج ٣ ص ٩٩ ٠

الأجانب وبين زملائهــم الوطنيين كما أشرنا سابقاً . وطعن بعمله هــذا في صميم الامتيازات الأجنبية فبدأ فصلا جديدا في تاريخ العرب الحديث لم ينته إلا بعد مرور مائة عام! ولمس إبراهيم الظلم الذي لحق بالفلاح وبالمزارع أيضا من جراء تلزيم الضرائب فهب للدفاع عن الحق المهضوم وكتب رسالة الى معاون العزيز يلح فيها بوجوب الغاء التلزيم و بجباية الضرائب مباشرة بواسطة موظفي الإدارة . قال: و إنى لم أقصد من طرح هذه الضرائب على الأهالى جلب وفر لحانب الميرى فقط بل إنى رأيت في ذلك نفعا وسهولة يعودان على الحانبين معا . فقد تيقنت ما يلقاه الأهالى من الظلم والجور والأذى والخسارة من الملتزمين حين يأتون الى القرى التي التزموا عشرها ويقيمون فيها فمأكول الملتزم ورجاله وعليق دوابهم ومأكول معارفهم الذين يمزون عليهم في أثناء السفر جميع هـذا على حساب الأهالي وليس بإمكان هؤلاء أن ينقلوا غلالهم من البيادر ما لم يأمر الملزم بذلك . فقد تبقي هــذه الغلال على بيادرها حتى موسم الخريف وتتعرَّض للتلف والفساد من جراء سقوط المطر . ولوفرض حدوث مظالم وأكل حقوق بموجب النظام الجديد فانه سيكون نادرا كما أننا لا نحجم عندئذ عن إجراء التحقيق اللازم . ولقــد سأل شيوخ الفرى بين الشام وحلب جرمانوس لدى مروره فيها إننا سمعنا أن ضرائب العشر ستطرح على الأهالى بالمقطوعية فقل لنا ماذا تمُّ ".

هذه نماذج متنوعة من أقوال العزيز وابنه ورجالها الذين قاموا بأعباء الحكم في الشام زهاء عشر سنوات ، وقد اقتبسناها مما بتى من أوراق الادارة في ذلك العهد ، ورائدنا في ذلك إظهار الرسالة التي تحمس لهما العزيز ودرجة تطبيقها ، والشهادة التي تشهد بها هذه الأوراق لاتحتاج إلى الكثير من الحرح والتعديل ، فهى أقوال المسؤولين من رجال الإدارة وقد دوّنت في زمن وقوعها ، ولم يقصد بها قائلوها أية مصلحة شخصية أو دعاية عمومية لأنها كانت سرية أو على الأقل غير مباحة الجمهور ،

<sup>(</sup>۱) عابدين محفظة ۲۰۳ رقم ٤٦ : المحفوظات ج ٣ ص ٢٠ - ١٣١ -

+ + +

ولا بد قبل الخوض في الكلام عن هيكل الإدارة من إجلاء أمرين أساسيين هامين أقلما حدود الشام والثاني صلاحيات العزيز، فالشام في عرف العزيز ورجاله شملت آنئذ أيالات حلب ودمشق وطرابلس وصيدا وسنجتي القدس ونابلس بيد أن قلة الثقة بين السلطان وبين العزيز أدّت إلى مفاوضات شاقة حول الحدود الشمالية الشرقية لأيالة حلب والى أخذ ورد نتج عنه غموض في المراجع الأوّلية يضيع الباحث و يحيره وجل ما يمكننا أن نقوله الآن بهذا الصدد هو أن الفرات كان بوجه إجمالي الحد الفاصل بين الأراضي التابعة لحكم العزيز وبين سائر الولايات الشرقية وأن عيتاب وكلس وقسما كبيرا من كورد داغ وقعوا جميعا ضمن الحدود المصرية وأن عيتاب وكلس وقسما كبيرا من كورد داغ وقعوا جميعا ضمن الحدود المصرية وأن عيتاب وكلس وقسما كبيرا من كورد داغ وقعوا جميعا ضمن الحدود المصرية وأن عيتاب وكلس وقسما كبيرا من كورد داغ وقعوا جميعا ضمن الحدود المصرية وأن عيتاب وكلس وقسما كبيرا من كورد داغ وقعوا جميعا ضمن الحدود المصرية وأن عيتاب وكلس وقسما كبيرا من كورد داغ وقعوا جميعا ضمن الحدود المصرية وأن عيتاب وكلس وقسما كبيرا من كورد داغ وقعوا جميعا ضمن الحدود المصرية والمراه والمرا

والأمر الثانى الذى لا مفرّ عن الانتباه اليسه هو أن العزيز بتى من الناحية القانونية حتى السنة ١٨٤١ واليا من ولاة السلطنة يحكم جزيرة كريد ومحصلية أدنة وأيالات الشام والحسرمين الشريفين وما يليهما ومصر بموجب أمر سلطانى يوجه اليه سنة فسنة ، ولكن الواقع الذى لا جدال فيه هو أن هذا الوالى كان أقوى ولاة السلطنة وأجدرهم بالحكم وأنه كان يضاهى السلطان نفسه قوة وعزة وبجدا وقد تمكن بالفعل من قهر الجيش السلطانى ومن أسر قائده الصدر الأعظم نفسه ، ولذا فاننا نرى علماء الشام يعترفون بالواقع فيخاطبون العزيز بالعبارات التالية :

اللهم ياواجب الوجود منك نسأل و برسولك الأعظم إليك نتوسل بدوام عن دولة ولى النعم صفى الشيم الدستور الوقور ( المكرم والمشير المظفر والمعظم أعظم الوزراء في العالم مدبر أمور جمهور أخص وأشرف بني آدم الخديوى الأعظم أدام الله تعالى ظل أبهة دولته ونصره وتأييده في الأمم أفندم سلطانم ) .

ولم يختلف رأى العزيز في نفسه وفي صلاحيته عما تقــدّم فهو المرجع الأعلى في الحكم وحكمه لايردّ ولكنه يرى هو أن يشترك الأعيان في حكمه فيستشير في كثير

<sup>(</sup>١) عابدين محفظة ٢٥٩ رقم ١٠٠٠ : المحفوظات ج ٤ ص ٣٣٤

من الأمور و يحتفظ بالرأى الأخير لنفسه ، فهو إذا من دعاة الحكم المطلق الذين يصغون لأصحاب الرأى ، وميزاته الكبرى بين حكام العرب في العصور الحديثة أنه كان يحب النظام و يحترمه و يلح في تطبيقه إلحاحا شديدا فيطلع يوميا على جميع التقارير الإدارية وغير الإدارية التي كانت ترفع إليه فيبدى رأيه فيها و يردها للتنفيذ ، ومن ذلك قول إبراهيم إلى والده عن عكة: "إنى لم أكتب شيئا من ذلك إلى الأعتاب الكريمه لأن التقارير اليومية ترسل كل يوم إلى الجناب الصالى فيطلع منها على جميع الوقائع ولا شك في أنه قد أطلع على ما يوجب إصدار هذا الفرمان فأصدره بدون أن يكون لى أدنى علم بذلك ، ونما يؤيد هذا الاستنتاج أن معاون العزيز كتب إلى حنا بحرى بك ينقل إليه رضى العزيز عن تقاريره و يطلب إليه أن يرفقها بترجمة تركية لأن " الحناب العالى " يود الاطلاع عليها لدى وصولها ، فإذا و ردت وهو في دار الحريم تعذر نقلها .

وقام العزيز بنفسه يأمر حنا بحرى بك بوجوب إرسال محاضر المجلس فى دمشق (٣) يوميا إذ لا فائدة من تأخيرها لديه حتى تتراكم فترسل دفعة واحدة .

وقدر العزيز ابنه إبراهيم حق قدره فسلمه قيادة الحملة على الشام وجعله حاكم الأقطار المحتلة ، وما أن بدأ هذا البطل أعماله في الشام حتى شعر بوجوب فصل القيادة عن الحاكمية فطلب إلى والده أن يعين حاكما عاما محله يعنى بإدارة الأراضى المحتلة ورشح لهذا المنصب الرفيع الأمير اللبناني الكبير بشيرا الشاني وعندما اعتذر الأمير عن قبول هذا المنصب الجديد طلب القائد المصرى تعيين عمد شريف بك أحد أقر باء العزيز وحاكم الصعيد في المنصب نفسه فلبي شريف الدعوة وجعسل دمشق مركزا لحكه واتف ذ لنفسه لقب حكدار الآيالات الشامية أو كتخداى

<sup>(</sup>۱) عابدین محفظة ۲۳۱ رقم ۵۵ : المحفوظات ج ۱ ص ۱۹۰

<sup>(</sup>٢) عابدين دفتر ٣ رقم ٦٩ : المحفوظات ج ١ ص ٢٥١

<sup>(</sup>٣) عابدين دفتر ٢١٠ رقم ٢٧٣ : المحفوظات ج ٣ ص ١٨٣

خديو أعظم وحكدار أيالات عربستان أو ما قارب ذلك ، ومما كتبه الحكدار في هـذا الموضوع إلى أعيار حلب مثلا قوله "لا خف كم ما فاضت به بحور إحسانات سعادة أفندينا ولى النعم الحديو الأعظم عزيز مصر المعظم دام ما دام العالم وذلك بتفويض أحكام أيالات الأقطار الشامية لعهدة عجزنا ألخ" .

وما أن اتخذت هذه الخطوة الأساسية حتى تفرع عنها خطوات أخرى فقسمت البلاد إلى مديريات أربع و إمارة ممتازة وأشرف الحكدار بنفسه على مديرية دمشق وتولى أعمال مديرية حلب أحد أنسباء العزيز إسماعيل عاصم بك مديرية دمشق وتولى أعمال مديريق طرابلس وصيدا كل من يوسف بك شريف والشيخ حسين عبد الهادى وولده بعده . أما لبنان فإنه بتى فى عهدة شيخه الجليل وأميره الكبير واكتسب عزا فى ظل العزيز لم ينله من قبل واحترم استقلاله الداخلي احتراما ناما . قال الحكدار إلى القائد العام: "فكتبت أستعلم عن موضع إقامة مير أفندى فتبين أنه مقيم فى قرية مشغره الكائنة بداخل الجبل المتحول لحكومة الأمير بشير فتبين أنه مقيم فى قرية مشغره الكائنة بداخل الجبل المتحول لحكومة الأمير بشير السنية " . فأجيب الحكدار : " يجب أن تشعر الأمير بشير بمن أخبرك بهذا الخبر : عندما أوشك حكم العزيز أن يتهى ، وبدأت أصابع الدول تلعب فى لبنان كتب ريتشارد وود عيسل أن يتهى ، وبدأت أصابع الدول تلعب فى لبنان كتب ريتشارد وود عيسل بريطانيا الأكبر آنئذ الى الأمير بشير ما نصه بالحرف : " لم يجب تخشوا من وجه لكن الأربع دول المشار اليهم يتعهدوا بأن يعطوا لجبل لبنان تلك الشرايع والحرية السالفة مع الإنعامات التى كانت تتمتع بها الأهالى تحت أحكام السلاطين" .

وكان على رأس كل مدينة أو قرية كبيرة من هـذه المديريات وقراها متسلم يعنى بأمور الإدارة ، يعينه الحكدار بموجب أمر رسمي صادر عنه ، وكان المتسلم يعني بأمور الإدارة ،

<sup>(</sup>١) يراجع كتابنا الأصول العربية لناريخ سورية في عهد محمد على باشاج ٢ ص ٥٠ ـــ ١٥.

<sup>(</sup>٢) عابدين محفظة ٢٥٨ رقم ١٣ : المحفوظات ج ٤ ص ١٩٠ .

۳۱ عابدین محفطة ۳۱۰ رقم ۲۲۴: المحفوظات ج ۶ ص ۳۲۰ .

ويبت في بعض الدعاوى الحقوقية البسيطة و يتعاون ومجالس المشورة في حل المشاكل الإدارية المهمة ، وكانت هذه المجالس تتألف من عدد معين من أعيان المدن والقرى وتقبل فيها جميع الطوائف تمثيلا نسبيا، أما صلاحية هذه المجالس فأنها لم تكن فيا يظهر دائما واضحة محددة ، فبينا نرى مجلس حلب ينصرف بكليته تقريبا للحافظة على مصالح الحكومة الماذية نفاجاً بأمر من العزيز الى ابنه ابراهيم يستنسب فيه إنشاء مجلس شورى في قونية ود للنظر في أمور تلك البلاد ومصالحها ولإصدار البيانات اللازمة لتشويق الأهالي وحضهم على الطاعة " ونرى في الوقت نفسه مجلس بيروت ينظر في بعض الدعاوى الحقوقية التجارية التي لاعلاقة لما مصالح الحكومة .

وكان العزيز بنوع خاص شديد الاهتهام بالمال يقول: وو إن النقود رأس كل عمل ، ويوجب بذل الهمسة في تحصيلها على كل محب مخلص له " ولا غرو في ذلك فالمال المقنن عليه سنويا للا سستانة فقط بلغ في أوائل عقده في الشام ١٩٨٧٧٦٥ غرشا . ثم طلب منه عوجب جداول ممثلة في الاستانة ونفقات جيشه العظيم و إذا ذكرنا المبالغ الطائلة التي يستوفي بها رجال الاستانة ونفقات جيشه العظيم وأسطوله الكبير و إدارته الواسعة إذا ذكرنا جميع هذا رفعنا لومنا عن هذا الرجل الفذ في تمسكه بالمال وفي إلحاحه على رجاله بوجوب جمعه وضبطه .

شعر العزيز بما تقــدّم فأنشأ في الشام إدارة خاصة المــال وعين على رأسها برتبة مدير حنا بحرى بك ثم أرفق كل متسلم في البــلاد بموظف مالى خاص أطلق عليه لقب الصراف. وحاول بحرى بك أن يجع ما أمكنه من المــال وأن يقوم بواجبه

<sup>(</sup>١) يراجع كتابنا الأصول ج ٤ ص ١٠٧ ٢٣١ .

<sup>(</sup>۲) عابدین دفتر ۲۱۰ روفم ۳۳۷ ؛ المحفوظات ج ۲ ص ۲۱۹ ۰

<sup>(</sup>٣) عابدين دفتر ٢١٠ رقم ١٧٧ : المحفوظات ج ٢ ص ١٦٩ ٠

<sup>(</sup>٤) عابدين دفتر ٤ رقم ٢٣ : المحفوظات ج ٢ ص ٣٩٣

ووكمحب مخلص" ولكنه لم يفلح فعرض عندئذ على العزيز مشروعا لإصلاح الحال يلخص بما يلي :

- (١) تحديد المبالغ المطلوبه من كل مديرية ومدينة وقرية وطبعها بوضوح في دفاتر معينة وطبع غيرها للحاسبة وتعليم خطباء القسرى وفقهائها استعمال هذه الأوراق والدفاتر وتعيين خطيب لكل قريتين أو ثلاث وتعيين ومعاون "لكل خسين قرية يشرف على أعمال الخطباء وكاتب يقوم بتعليمهم عند الحاجة .
- ( ٧ ) مراقبة القرى وحمايتها من جور التجار واعتداء أصحاب القؤة والافتدار وشذوذ الموظفين واستخفافهم بالقانون .
- (٣) إعداد دفاتر خاصة يوضع على رأس كل صحيفة من صحائفها رقمها المتسلسل وتختم بخاتم ديوان الحكومة وتوزع على الجهات التي تستعمل فيهما .
  - (٤) الاهتمام بضبط المكاييــل والموازين وإبطال ماكان مختلامنها .
- ( ه ) جرد النقود الموجودة لدى الصيارفة فى أوقات غير مصلومة وفحص (١) حساباتهـــم .

وعندما تم إصلاح الدواوين في مصر وانتهى على تقسيمها إلى أقلام أسس قلم خاص " بمصالح برالشام" ، فكتب العزيز الى الحكدار يقول : لما كان لبر الشام ككل قطر من الأقطار مصطلحات وقواعد قد يستشكل أمرها ويستبهم فهمها على رجال هذا القلم فالجناب العالى يطلب الى شريف باشا أن يختار رجلا ذا فطنة ودراية مطلعا على قواعد برالشام فيرسله عاجلا الى مصر ليستقيم في القلم المذكور فيستعان بعرفانه عما يلزم حينا فينا، ثم يعود فيقول : " أنه عاد ففكر في كثرة أيالات برالشام فاستبعد وجود رجل واحد تتيسر له معرفة أصول كافة الأيالات ولذا فانه يرى أن يستحدث في برالشام قلم صيغير خاص بمصالح المقاطعات

<sup>(</sup>١) عابدين محفظة ٧٥٧ رقم ٣٠ : المحفوظات ج ٤ ص ٢٧ — ٣١

والالتزامات يتولى بحث الأوراق العديدة وتدقيقها هناك ثم يبعث بخلاصة بحثه ونتيجة تدقيقه الى مصر ، يفضل الجناب العالى هذا على إرسال الدفاتر والأوراق المتنوعة الى مصر و يستطلع رأى شريف باشا بالأمر".

وعهد العزيز بعد موافقة ابنه إبراهيم الى سليان باشا الفرنساوى بمراقبة شؤون الأجانب فى برالشام . فحاول هذا ضبط هو يتهم وأمر بتطبيق قوانين التجوّل المتبعة فى البلدان الأوروبية ، ففرض على الأجنبى وجوب اتصاله بقنصله للتأشير على جواز سفره لدى وصوله الى بر الشام ووجوب مشوله أمام السلطات المحلية للحصول على شهادة هوية يبرزها عند الطلب ، وكان إبراهيم باشا قدد عهد الى إسماعيل عاصم بك مدير أيالة حلب بمراقبة الحدود التركية وتنظيم شبكة للجاسوسية للغرض نفسه ، فلما بدأت علاقات العزير مع السلطان تنازم من جديد أراد إبراهيم باشا أن ينشى قلم استخبارات عسكرية برئاسة المسيو إليه رئيس الاستخبارات بجزيرة كورسكه ، وعنى إبراهيم عناية خاصة بتحسين المواصلات ولاسيا بتنظيم البريد العسكرى وقسمه الى قسمين بريد عادى و بريد مستمجل فكانت رسائله المستعجلة تصل من بعلبك الى مصر فى سنة أيام ، ثم أراد إبراهيم أن يخدم الجمهور فأمر بإعداد مشروع خاص لإنشاء بريد عام ينسقل رسائل جمهور الناس ، وما أن علم بإعداد مشروع خاص لإنشاء بريد عام ينسقل رسائل جمهور الناس ، وما أن علم قنصل بريطانية العام الدى كان يصل بيروت بدمشق ، فاستدى العزيز قنصل بالبريد الإنكليرى الذى كان يصل بيروت بدمشق ، فاستدى العزيز ابنه ابراهيم بالبريد الإنكليرى الذى كان يصل بيروت بدمشق ، فاستدى العزيز ابنه ابراهيم بريطانية العام اليه وفاوضه فى الأمر فوعده بالتدخل ، فامر العزيز ابنه ابراهيم بريطانية العام البه وفاوضه فى الأمر فوعده بالتدخل ، فامر العزيز ابنه ابراهيم بريطانية العام البه وفاوضه فى الأمر فوعده بالتدخل ، فامر العزيز ابنه ابراهيم بريون به بالتدخل ، فامر العزيز ابنه ابراهيم بريطانية العام البه وفاوضه فى الأمر فوعده بالتدخل ، فامر العزيز ابنه ابراهيم بالمناس المناس ا

<sup>(</sup>١) عابدين دفتر ٢١٢ رقم ١٢٣ و ١٢٥ : المحفوظات ج ٣ ص ٤٠

<sup>(</sup>٣) عابدين محفظة ٢٥٣ رأم ١٩٦ : المحفوظات ج٢ ص ١٥٣

<sup>(</sup>٣) عابدين محفظة ٢٥٦ رقم ١٦٣ : المحفوظات ج٣ ص ٤٤١

<sup>(</sup>٤) عابدين دفتر ٢١٤ رقم ٢٨٠ : المحفرظات ج ٤ ص ٢١٤

بوجوب المضى في العمل و إجراء التغييرات اللازمة لإنشاء البريد الجيديد . وقبيل انتهاء الحكم المصرى في الشام أمر العزيز بانشاء أبراج للاشارة بين مصر والعريش ورأى أن المصلحة تقضى بإكمال هذه السلسلة وأنشأ أبراج للاشارة بين العريش وعكة . وكان سلمان باشا الفرنساوى قد اقترح على سامى بك معاون العزيز إنشاء طريق تصل بيروت بدمشق وطريق أخرى تربط قرنايل ببيروت .

وأراد إبراهيم إصلاحا حقيقيا فرقب الإدارة الجديدة رقوبا شديدا وتفهم ضعفها فكتب مرارا وتكرارا الى القاهرة يشكو الاضطراب الذي وقع في هذه الإدارة ويعزو ذلك إلى إهمال الموظفين وانصرافهم عن المصالح العامة الى ملذاتهم وشؤونهم الشخصية ومن هؤلاء مجمد شريف باشا واسماعيل عاصم بك، وتولى تفتيش الإدارة بنفسه فألفاها ملوثة تلويثا ووجد بحرى بك مهملا ولمس تراكم أعمال المجلس في دمشق سنة ونصف سنة فأمر بحبس أعضائه في قاعة المجلس الى أن يتموا رؤية الشؤ ون الموقوفة ، وشكى ارتباك الأمور في أيالة صيدا بنوع خاص فافاد أن رجلا أتى اليه وادعى أنه بامكانه أن يثبت أن منسلم غزة اختلس ما لا يقل عن ألفي كيس وأنه قرر أن يقضى فصل الشتاء في أيالة صيدا الاعتناء بشؤونها، وكتب في إحدى رسائله وتر أن يقضى فصل الشتاء في أيالة صيدا الاعتناء بشؤونها، وكتب في إحدى رسائله الى معاون العزيز يقول : "أني، تعلمون أنى مريض أتمتنع بالصحة يوما فيلتابى المرض يومين وأنى أتنقل من على الى آخر لإحماد الثورات التي تظهر بدون انقطاع المرض يومين شخص يكرس وقته المشؤون المدنية و إلى أرى في شرى أفندى خير ولذا فإنى لا أقدر على إدارة الشؤون المدنية ، و إنى أرى في شرى أفندى خير هذه من تعيين شخص يكرس وقته المشؤون المدنية ، و إنى أرى في شرى أفندى خير

<sup>(</sup>۱) عابدین محفظة ۲۰۸ رقم ۲۶۳ ومحفظة ۲۰ ارقم ۱۱ وعابدین دفتر ۲۱ ارقم ۲۹ : المحفوظات ج ۲ ص ۲۸۸ و ۲۹۸ و ۲۰۸ •

<sup>(</sup>٢) عابدين دفتر ٢١٤ رقم ٤٨٩ : المحفوظات ج ٤ ص ٨ ه.٤ -

<sup>(</sup>٣) عابدين محفظة ٤٥٢ رقم ٢٦٥ : المحفوظات ج٣ ص ١٦٨ .

من يقوم بهذه المهمة . فإذا وافقت الإرادة السنية على تعيينه قام هو في التفتيش وقمنا (١) نحن بتفتيش أرائه " .

والغريب المستغرب أن القائد العظيم شكى كل هذا ولكنه لم يربط بينه وبين تأخر مرتبات هؤلاء الموظفين تأخرا قد لا نجد مبررا له . قال رحمه الله فى الرد على الخطاب الذى التمس فيه الحكدار صرف مرتبات نظار المستودعات مرة كل أربعة أشهر : "أيها الباشا إذا كان لهؤلاء طلب فلنا واحد وعشرون مرتبا . وقد كتبت اليك غير مرة فى مسألة النقود وكانت تأتى منك كتب يحتوى كل منها على أربع مائة سطر لا ذكر فيها للنقود . وهل يرضى الله تعالى أن ينام الناس فى أحضان أزواجهم ويظل الجنود التعساء تأنهين فى الجبال وبين الصخور وليس لديهم نقود" . وكتب الى الأمير بشير فى الموضوع نفسه مانصه بالحرف: "وردت ورقتكم المنضمنة خصوص استنظار العيسوية من شأن صدقة . يامير يلزم فى هذا الخصوص تحمل علينا . فى الواقع يقولوا الصدقات ترد البلاد وتزيد العمر ، ولكن فى حقنا العسكر بقالهم واحد وعشرين شهر لم أخذوا نصف فضة ، وقالى بحرى بك فى كتاب رفعه الى ابراهيم باشا ما معناه : لقدد تفضلتم فى أشاء وجودكم فى هذه الجهة فاصدرتم إرادتكم العلية بصرف مرتب شهرين من مرتبات الموظفين الملكيين بعد صرف مرتبات أربعة شهور للعساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور للعساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور للعساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور للعساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور للعساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور العساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور العساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور العساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور العساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور العساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور العساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور العساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور العساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور العساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور العساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور العساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهور العساكر ، والآن وقد تم صرف مرتبات أربعة شهر مرتبات أربعة شهور العساكر ، والآن والميا المياء .

إن الموظفين الملكيين مثل المتسلم والكاتب أصبحوا في حاجة الى قوتهم اليومى من جراء عدم صرف من تباتهم الموقوفة . وحيث أنهم أصحاب أولاد وليس لجم مورد رزق آخر فلا يبعد والحالة هذه أن يفتروا عن أداء الواجب وأن يمدّوا بضغط

1.

<sup>(</sup>١) عابدين محفظة ٢٥٦ رقم ١٣٣ : المحفوظات جـ٣ ص ٤١٧ — ٤١٨

<sup>(</sup>٢) عابدين محفظة ٢٥٨ رقم ٤٣ ر ٢٠ : المحفوظات ج ٤ ص ٢٠٦ و٢٠٨

الضرورة أيدى العبث والتطاول الى المصالح الأميرية المحوّلة إلى عهدتهم والى أموال الأهالى ، ولذلك فإنى أقترح ما يأتى : يصرف مرتب شهرين لمن أوقف مرتباتهم سنة أشهر ثم يصرف مرتب شهر واحد فى كل شهرين كما هو جار مع أفراد (١) ألميش .

ولم يكتف إبراهيم بمثل هذه المطالبات الرسمية . فإنه هدد أكثر من مرة بالاستقالة فكان لتهديداته وقع أليم في نفس والده (ولا سيما وأن هذه التهديدات صدرت عن ابن العزيز الذي هو من صلبه ".

هذه هي حكومة العزيز في الشام وبميزاتها الكبرى إنهاكانت حكومة قوية أحلت النظام محل الفوضى والارتباك ، قال إبراهيم عن حكمه لمرعش وأورفة : "ابنى في خلال المدة التي وليت فيها القيام بخدمة الجناب العالى الخديوى لم أتسبب في أذية أي إنسان ولم أعمد إلى إيقاع الضرر بملك أو مال أي فرد من الناس ، وهذا أمر يعرفه جميع أولى الأبصار كما يعرفه جميع أهالى البلدان التي جبتها وأهالى البلدة التي أقيم فيها الآن ، ولما كنت أعامل الضباط والعساكر حسب نصوص القوانين ولا أحيد عنها في علاقتي معهم قيد شعرة فقد اقتفوا هم أيضا أثرى ولم ينحرفوا عن هذه القوانين ، إنني و إن كنت لم آت بعد أورفة فإنني منذ عشرة أشهر أقيم في مرعش ولقد أعلن وجوه الأهالي في مرعش المرة بعد المرة أنهم لم يتمتعوا طيلة حياتهم بمثل حكنا العادل ، أعلنوا هذا في أسواق البلدة وفي جامعها الكبير وهم يقولون لقد كانوا في العهد السابق يستولون على ما في بنادرنا من غلال و ينهبون أثمار بساتيننا وهب الله سلطاننا العمر الذي لا يفني وعساه ألا يحرمنا من وزيرنا هذا العادل أي العزيز نفسه ذلك أننا لا نعاملهم كاكانوا يعاملون قبسلا

<sup>(</sup>١) عابدين محفظة ٢٥٧ رقم ٢٩ : المحفوظات ج ٤ ص ٢٦ ـــ ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) عابدين محفظة ٢٤٨ رقم ١٧٩ : المحفوطات ج٢ ص ٢٨١ .

من حيث التجنى عليهم و إتهامهم بدون حق لغرض ما . والأهالى الآن يؤدون الو يركو على نحو ما هو مسجل فى سجلات المحاكم لا أكثر ولا أقل إننى أدفع أثمان جميع حاجياتى اللهم إلا إيجار المنزل الذى أقيم فيه وثمن الماء الذى أشتريه وأنا متكفل أمر استقامة العساكر وحسن سيرهم ".

ومن ميزات هذه الحكومة أنهاكانت تميل إلى المشاورة في الأمور قبل إبرامها وإنها كانت متنؤرة تحب العلم وتشجع طلابه موظفين وعاديين وقسد أشرنا سابقا إلى ترقيــة الضباط الذين أثبتوا مقــدرتهم على القــراءة والكتّابة . ونزيد الآن أن الحكداركتب مرة إلى معاون العزيز يفيــد أنه أعلن لمن يعنيه الأمر من موظفي الحكومة في برالشام استعداد ديوان المدارس لبيم بعض الكتب التي كانت تطبع في بولاق وإنه مقــدّم لنا القوائم التي وردت عليــه من الشام وحلب وطرابلس واللازقية وغيزة ويافه : أما الكتب المطلوبة فهي قانون الصناعة وعقرب الساعة وكتاب الحكمة وعلمالحساب وتاريخ أميركة وكتابالمعاون والتشريح البشرى وقلائد المفاخر وعقسد الجمان وشرح المثنوى وكليلة ودمنسة وتاريخ قدماء الفلاسفة وتاريخ الإسكندر وتاريخ المصريين والجغرافية الطبيعيسة وكتاب الطبيعة وأخلاق علائى وكتاب الطاعون وكتاب الفطر وتاريخ إيطاليا وابن عقيل وتطعيمالجدرى والتشريح المام ورحلة الشيخرفاعة وقانون الزراعةو إنشاء الشيخ عطار وكتاب المنطق وصناعة الأقرباذين واللوغرتمة وجرالأثقال وتاريخ الأديان وكتاب الجراحة والفسيولوجية والبتا الوجية . ونرى حنا بحرى بك ينؤه بأهميــة تاريخ ابن خلدون و يذكر المساعى التي أمر الحناب العالى ببذلها لاستنساخه عن نسخ المغرب ولنقــله إلى التركية ثم يرجو التفضل بإرسال ما ترجم منه كى يمزن أولاده عليه و يعلمهم أصولُه . وقـــد

<sup>(</sup>١) عابدين محفظة ٥٥٦ رقم ٢٣ : المحفوظات ج ٤ ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٢) عابدين محفظة ٧٥٧ رقم ٢٠٤ : المحفوظات ج ٤ ص ١٧٦ ... ١٧٧٠

<sup>(</sup>٣) عايدين محفظة ٥٥٩ رقم ٧٥ : المحفوظات ج ٤ ص ٣١٧ .

أشرنا سابقا إلى اهتام هذه الحكومة بالصحة العامة أن من حيث إنشاء المستشفيات أو من حيث تطبيق قوانين الصحة .

ولعل أبهج ميزات هذه الحكومة وأقربها إلى نزعة العرب في هذه ألأيام أنها سبقت أخواتها في سائر الأقطار العربيسة في ميدان الوطنيسة والعروبة . فقدمت الوطني على الأجنبي كما سبق فقلنا وعنيت بطبع الكتب العربية و بنشرها بين الناس وقبلت العرب في الوظائف الهامة وقللت الأثراك .

عن بیروت فی ۱۰ آیلول سنة ۱۹۶۸

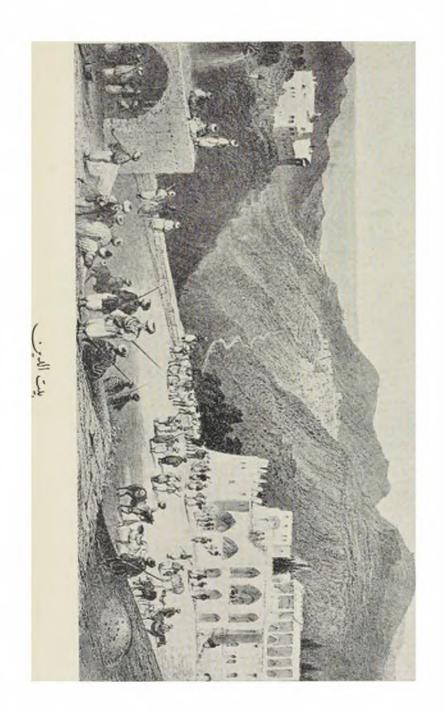

القسم الثاني التاريخ الحسربي

## الجيش الذي قاده ابراهيم

للبكباشي عبد الرحمن زكى مدير المتحف الحربى

لم يرث محمد على ملكا موطد الدعائم منظم الأركان . ولم يهب الله دولة كاملة الموارد مستحوذة للسيادة ! بل أتى إلى مصر - كما لا يجهل أحد ضابطا برتبة البكاشي ضمن أفراد حملة تركية ، ابتغاء طرد الأعداء من أرض الوطن .

وما زال يدرج به الحال ، حتى استقرت له الأمور، وأسلس اليه القياد، بما أحرز من فطنة بادية ، و بما تحلى من شخصية ظاهرة ، وصار على رأس وادى النيل . الربان الأمين ، يوجه السفين بيد حكيمة ، وعين بصيرة ، رغم ما تحوطه من أنواء عصافة ، وأمواج هدارة .

وأحس بشيء في أعماقه يربط مصر بحياته ، ويستحثه لأن يخلص لها الحب، ويوفى إليها بالجهاد ، فنذر لها العمر بما فيه من بذل وجهد وتضحية .

فانطلق يقطع الشوط تلو الشوط – منافحا ومجاهدا – سنين طويلة ليجعلها أمة خليقة بالاستقلال ، جديرة بالحياة ، وقد واتاه التوفيق بل ما هو أكثر من التوفيق، وظفر بتحقيق ما ساور رأسه من أمان ، رغم ألوان الصعاب التي واجهته، وأشتات المتاعب التي بثت في طريقه .

وغنى عن القول إن إنشاء الجيش المصرى كان الدعامة الأولى التي حقق بهما معظم أمنياته، بعد إصلاحه أداة الحكم في مصر، واكتسابه عطف العالم الإسلامي، ثم عنايته برفع مستوى البلاد الاقتصادى .

فكيف تهيأ لهذا العاهل الكبير إعداد مثل هــذا الجيش الذى تشيد صفحات التاريخ بمفاخره ، وتكاد تنحني هامة الزمن قبالة فتوحاته ، كيف عالج هذا القائد

الأسباب والمسببات التي أفضت به إلى الحصول على و إدارة عسكرية "كانت لها صولة وجولة ، في عهدها المنصرم! ؟

ينبغى أن نعود إلى المساضى، ونقفو آثار الخطوات التي انتهجت، والممهدات التي اختطت ، ففيها الضوء ، وعليها الإبانة .

من البداهة بمكان، إنه لم يك فى مصرجيش منظم يستند عليه محمدعلى، لتأسيس ملكه الجديد . فبذل همه، مذ تبوأ الولاية، في تهيئة جيش وطني من أشبال البلاد .

ولكن مثل هذه الفكرة الصائبة بينها فى نفسه متحينا الفرصة الملائمة لتنفيذها، ورأى من الحكة مهما استطال الوقت - ألا يتعجل فى إيقاظها، وظل يستخدم جنوده من أخلاط الأجناس العثمانية فى حروبه لمعاونة سلطان العثمانيين ، فى بلاد العرب واليونان ، وفى حملته السودانية ، وكانت هذه الجيوش تنتهج الأساليب الحربية العتيقة ، سواء فى مطالب التسليح أو طرائق القتال ، حتى إذا نحرج ابنه القائد إبراهيم ظافرا ، أقدم الوالد بما أوتى من الشجاعة الأدبية ، والسعة الفكرية ، على تحطيم آلته الحربية القديمة ، ليستبدل بها آلة أخرى من نوع مستحدث .

وشرع محمد على بالفعل – وقد اختمرت الفكرة – فى تنفيذ الخطة ، و بمعنى أوضح لكى يهبى فى وادى النيل جيشا جديدا مدرّ با على أحدث القواعد والنظم العسكرية .

واستهل محمد على سبيله الشائك بأن راح يقنع قواد الجندية بأفضلية النظام المبتغى وما زال بهسم حتى أفضى الأمر أن يتقبله بعضهم ، فلم يأت أغسطس عام ١٨١٥ حتى أشاع رغبته الملحة على رؤس الأشهاد، وصحبها بما يتسمى بـ «التنفيد»،

وقد وصف الجبرتى مؤرّخ ذلك العصر ما حدث من الجند عقب المحاولة الأولى التى أرداها الفشل، ونراه يسجله بين أحداث ( ٢٥ شعبان عام ١٢٣١ هـ ٣ أغسطس عام ١٨١٥ م ) فيقول :

" أمر الباشا جميع العساكر بالخروج إلى الميدان قبيل الفجر للتعليم على طريقة الإفريج إلى المتتابسة مثل الرعود الإفريج إلى الضحوة فأخذوا فى الرماحة والبندقية المتواصلة المتتابسة مثل الرعود ورجعوا داخلين فى المدينة فى كبكبة عظيمة وداسوا أشخاصا بخيولهم بل وحميرا أيضا".

وقد دبر الجنود غير النظاميين مؤامرة وسيعة النطاق بين جوانح القاهرة فى وجه هــذا المشروع الجرى، . فنشهدهم ينسابون أو يتوزعون فى طرق المدينة ينهبون ويهشمون بل ويقتلون كل ما صادفهم فى طريقهم . ولولا الذين تصدّوا لهم من الأهالى بالبنادق، وغلق أبواب الأحياء والمتاجر، لكانت الحال أفظم! .

ولكن قابل محمد على هذه الحركة اللافحة بسهات الحلم والأناة . وتسنى له أن يستغل تلك الحوادث المنكرة لخدمة مشروعه العظيم . و بادر إلى إبداء مظاهر استيائه وعوامل استنكاره بما اقترفه المتمرّدون - وأكثرهم من شبان الماليك والألبان - وقرر تعويض جميع التجار الذين نهبت حوانيتهم ، مما جعل الشعب يلهج بالثناء عليه ، ويسخط على الجند المتمرّدين ، بل وكان في هذا العمل دعاية طيبة قد للنظام الحديث ؟ .

وطفق الباشا يهيئ الوسائل لإدخال ذلك النظام ، الذى لم يقدم على تنفيذه إلا سنة ١٨٢٠، بيناكان يتحين الفرص تدريجيا للتخلص من أدران الجنود غير النظاميين ، وإبعادهم عن القاهرة، حتى لايكون احتشادهم فيها عونا على تمرّدهم، و باعثا لتجديد الفتن ، فوزعهم على الثغور المختلفة .

وفي هذا السياق نأتى على ما سطره الجبرتي في حوادث عاشر المحرم سنة ١٢٣١ --١٢ ديسمبر ١٨١٥ :

"رجع الباشا من الإسكندرية وأقل مابدأ به إخراج الجنود مع ضباطهم الى شمال الدلتا وجهة البحيرة والثغور فنصبوا خيامهم بالبر الغربى والشرق تجاه الرحمانية وأخذوا صحبتهم مدافع و بارود وآلات الحرب واستمر خروجهم على دفعات كل يوم وذلك

لإبعادهم عن مصر جزاء فعلتهم المتقدّمة واستهل ربيع الأقل عام ١٢٣١ ه وفيه سافر طوسون باشا وأخوه إسماعيل باشا الى ناحية رشيد ونصبوا خيامهما (عرضيهما) عند الحماد وناحية أبى مندور (من أعمال مركز دسوق) وذلك لكى يدخل على الجند أنه أحرج معهم أنجاله للحافظة ومعهم الكثيرون من كبراء البلاد الى جهـة البحر الشرقى ودمياط".

وقال عن بناء الثكات للجنود الذين شتهم محمد على بالأقالي : إن الباشا أمر ببناء مساكن للجند الذين أخرجهم من مصر بالأقاليم يسمونها القشلاقات بكل جهة من الأقاليم لسكن الجند المقيمين بالنواحى لتضررهم من الإقامة الطويلة بالخيام في كل حين إلى المحافظة والعناية بها .

واضطلع محمد على بمحاولة ثانية \_ وهو الصبور الذى لا يياس \_ عقب حملته في السودان ، فأمر بجلب عدد من السودانيين ليجندهم ، غير أن المرض أنشب أظفاره في جسومهم ، حتى كاد يستأصل شافتهم ، فأخفقت تجربته الثانية .

فلم يتبق قبالة محمد على — والحالة هذه — إلا أن يرجع الى الأمر الطبيعى، وأن يعهد بالدفاع عن مصر الى سواعد بنيها البررة .

وكان أن أنشئ المعسكر الأول لتدريب النواة الأولى الجيش فى ربوع اسوان و وتشاء الظروف المواتية أن يصل الكابتن سيف الى مصر ، فيطلب اليه أن يكون رئيس المدريين العسكريين فى المعسكر الجديد ، ثم بعث بابنه إبراهيم ليشرف على تدريب الغلمان الذين يعهد اليهم فى قابل حياتهم مهمة تدريب الجند (يوليو عام ١٨٢٠) .

وفى الثالث من أكتو برعام ١٨٣١ ( ٦ محرم ١٢٣٧ هـ) صدر أمر من لدن محد على باشا الى محمد بك لاظ أوغلو ناظر الجهادية، أشار به الى تعيين أمين أفندى المعارى للقيام ببناء ثكتات اسوان، تسع كل ثكنة ألغى جندى، على أن تبعد الواحدة

عن الأخرى مدى ربع ساعة . وأمره بأن يتعاون مع أحمد باشا طاهر متصرف جرجا، لكي يستكل العمل سريعا .

وفى التاسع عشر من أكتوبر من العام الآنف (١٢ الحرم) صدر أمره الى مدير دنقلة لتشييد ثكن بالصعيد الأعلى بمعرفة محمد بك لاظ أوغلو، ليكون مأوى السودانيين المجندين من السودان، وأوصاه بذل ما يستطاع من الجهد والهمة، ولم ينس أن يكتب الى محود بك مدير بربر وشندى يشير له باستعال الوسائط الضرورية للعناية برفاهية السودانيين وما كلهم ومشربهم وسفرهم برا و بحرا ؛ لأنه وصل الى مسامعه نزول تلف جسيم بهم في خلال الطريق ، كما أشار — في خطاب بنفس المعنى — الى نجمله إبراهيم باشا والى جدة وأمره بوضع النظم والتسهيلات التى تكفل تسيير أحوالهم في متباين الظروف ،

وفى نفس الوقت ( ١٣ المحرم ١٢٣٨ هـ ) صدر أمر من محمد على الى محمد بك لاظ أوغلو ذكر فيه أنه انتخبه دون سواه لوثوقه به ناظرا على الجهادية - مؤسسته الجديدة - ومن معه من الضباط المعينين وأغلبهم من غلمانه الذين ر باهم ، وأن له أملا أن يسلكوا السلوك الجيد .

## ميلاد النظام العسكري في وادى النيل

وفي السابع عشر من شهر فبراير عام ١٨٢٢ (٢٥ جمادي الأولى ١٢٣٧ ه) صدر أمر من مجد على الى أحد باشا طاهر ذكر له فيه أنه لضرورة إعادة الجنود التوك من السودان لعدم تعلهم حرالبلاد استصوب جمع أر بعة آلاف مصرى من الوجه القبل لينضموا الى مجد بك لاظ أوغلى ناظر النظام العسكرى، ومن يجمع يرسل الى سليان بك أغا ( الفرنسي ) معلم الجنود باسوان، لتعليمهم حسب مقتضيات النظام الجديد ، وبعد خدمتهم ثلاث سنوات يعودون لبلادهم و يعافون من جميع التكليفات ، و إنما يعدون من الجنود ما داموا على قيد الحياة ، وكان هذا أول تأسيس للنظام العسكرى عصم .

ومثل هذا النظام الحدث، كان بحاجة ماسة الى إقناع القائمين به قبل سواهم بقيمته، و توجيه نظرهم الى أهميته، وما يعقد من الآمال على نتائجه، لكى يعنوا به عناية وفيرة ويؤتى ثماره . ولذا لم يك بدعا حين نرى محمدا عليا يبعث برسائله فى هذا المعنى الى المختصين .

فمن رسالة وجهها الى ناظر مصلحتي اسوان وفرشوط يقول :

" لقد اقتضت التجليات الإلهية التي أظهر الله فينا آياتها أن يخرج هذا الأثر الحليل – أى النظام الجهادى الجديد – من حيز القول الى حيز الفعل فى زمان شيخوختنا فحاذا عسانا صانعون ؟ ... اللهم إلا أن نكون قد أدّينا على قدر كبرنا خدمة للدين المبين وأن نكون قد ضاعفنا ما اكتسبنا من مجد وشهرة " .

وجاء في رسالة أخرى كتبها لابنه إبراهيم بمناسبة تجنيد الفلاحين ما يلي :

الى مولانا صاحب الدولة إبراهيم باشا

لما كتبنا الى أحد باشا متصرف جرجا والى محد بك ناظر مصلحتى أسوان وفرشوط أمر جلب و جمع الأفراد المعلمين المراد تدريبهم من الأقاليم الصعيدية أدرجنا لهم وسطرنا أن يفهموا من مقتضى الحال أنبا مهم أن يكون كل واحد من هؤلاء الأفراد متوطنا فى القرية التى يجلب منها و إذا أهل وسكن فيها وليس من أولئك الدخلاء الشاردين الذين لا يضبطهم رش ولا يقفهم زمام وأن يحرر هؤلاء الأفراد بمصرفة حكام أقاليمهم و بكفالة شبوخ قراهم بحيث يكونون مستقرين فى أما كنهم مهيئين للطلب وأن يثبت فى الدفتر أسماء قراهم وأسماؤهم وأسماء آبائهم وأنهم ميستخدمون ثلاث سنين و يعطون فى أثناء خدمتهم لحما وأرزا مفلفلا مرتين فى الأسبوع ومرتبا قدره ثمانية قروش كل شهر والكسى اللازمة لهم فى كل مرتين فى الأسبوع ومرتبا قدره ثمانية قروش كل شهر والكسى اللازمة لهم فى كل عام ثم يطلقون و يسرحون بعد السنين الثلاث وتسلم إليهم وثائق مختومه تتيح لهم الإقامة فى قراهم معافين من التكاليف

<sup>(</sup>١) المكاتبة التركية وقم ١٦٨ دفتر ١٠ معينة تركى بناو ينج٦ رجب سنة ١٢٣٧هـ (مارس١٨٢١)٠



ابراهميم باشا

وقد جاءنا والحالة هذه عثمان أغا<sup>رو</sup>أمين ملابسنا عنفال لنا إن الفلاحين المتوطنين لا يحرّرون بل سيفرون وأرب متصرف جرجا وناظر مصلحي أسوان وفرشوط يشاهدان هذه الحالة فيميلان الى تحرير الفلاحين الدخلاء . وأنه اتخذ طريقا يمز بكم فعرج عليكم وأخبركم بما هو واقع ومع أن هدنه المصلحة الخيرية ظاهر أنها من الأمور الدينيــة وبديهي وظاهر أنها على كل حال ستكون موجهة للسعادة إلا أنه ما يوجب إرغامه عليــه ولا معاملته بالعنف فيــه بل كان يلزم تحــرير الفلاحين وتجنيدهم باستدراج عقولهم إليه وذلك بتفهيمهم تدريجا أنه أمر منطوعلى الخير ويملاً آذانهسم بالأقوال التي تستوجب حسن قبولهم إياه وقد يكون ذلك بوساطة الواعظين والفقهاء الذين يمزنونهم على الانعطاف إليه وتولية وجوههم شطره فالذى يلوح لى هو أنه لم يشرع في إنشاء أساس هذه المصلحة على هذا الوجه الذي تتطلبه طبيعة العمل فيهـ بل اعتبرت كمسائل السخرة وعولحت كيفها اتفق فكان هــذا داعيا الى إباء الفلاح وامتناعه . وعلى هذا التقدير فلو كتبتم سعادتكم الى متصرف جرجا والى ناظر مصلحتي أسوان وفرشوط بمراعاة قاعدة التدرّج وعدم اتخاذ سبيل الجهر في التجنيد بل تلقين الفلاحين وملء آذانهم واستدراك أذهانهم بواسطة الوعاظ والفقهاء ولــو أن الطرق التي من شأنها جلب الفلاحين أرشـــد إليها ودل علمها لكان من البديهي أن يقترن هذا العمل بالتنفيذ على وجه السهولة كما أن من البديهي أنه لو ذكر الفلاحون مشلا بأن الفرنساويين لما أرادوا أخذ عسكر من القبط لم يخالف القبط في ذلك ولم يتخلفوا عنه نظراً لما هو معلوم من غيرتهم على الكفر فاذا كان هذا شأن القبط فلا بدّ من أن الفلاحين الذين شرفوا بنور الإيمان تأخذهم الغـيرة على ذلك فـلا يمتنعون عن قبول هـذه المصلحة الخيرية لمــا خلا تذكرهم عمل هذه الأقوال من الفائدة ، فاذا سارت الحال على هذا النهج فينئذ لا يحسترر الجنود من الدخلاء الشاردين بل يقيدون كما نفضل ونستصوب مرب

<sup>(</sup>١) اللواء عنمان نور الدين باشا فيا بعد -

المتوطنين المستقرين وعلى هذا فان مما يوافق المصلحة أن تتذاكروا وتبحثوا مع أهل المجاس ثم تكتبوا الى كل من الموما إليهما رسالة على الوجه المحرّر بعاليه " .

## سير العمل في المعسكر

وحين أقبل الثامن عشر من رجب عام سنة ١٩٣٧ه (١٠ أبريل سنة ١٨٢) صدر أمر من محمد على الى ابراهيم أبان فيه عن وصول تقرير من سليان أغا ومن أحمد أفندى المهندس ومن عثمان نور الدين، أساتذة العلوم العسكرية، عن تشكيل وتهيئة النظام الجديد وعلم منه أن مشروعه ينطوى على تأليف أورطتين مكونتين من ١٩٤٣ جنديا بقيادة لواء ، وهذا الترتيب اتبعه نابليون على مقياس كبير وهو لا يوافق عليه، ويرى أن يجتمع لديه الضباط لوضع ترتيب التشكيلات العسكرية ، وفي خطاب آخر نرى محمدا عليا يبدى الموافقة على شريطة أن يؤلف الآلاى من ألف ومائتى جندى على غرار ترتيب السلطان سلم العثماني ،

## الوحدات العسكرية الجديدة

وكان فاظر الجهادية على اتصال مستمرّ بالباشا - يبلغه نتيجة أوامره أوّلا بأوّل ، ويفيده بما يتم إنشاؤه من الوحدات الجديدة . والوثيقة الآتية تبين (١) لنما تأييد هذا الرأى .

من الجناب العالى إلى ناظر مصالح اسوان وفرشوط :

قد علمنا من مكاتبتكم الواردة أنه صار تنظيم الأمور اللازمة للأورطة المشاة في اسوان وفرشوط بحسب الحاجة وانضام رأى حضرة صاحب العطوفة نجلنا الباشا المذكور قد عاد إلى مصر وأنكم قصدتم إلى اسوان ولما وصلم إليها أنشأتم ثلاثة أورط أخرى فبلغ مجوع الأورط أربع عشرة أورطة

<sup>(</sup>۱) وثيفة تركية رقم ۳۷۱ دفتر رقم ۱۰ معية تركى ورقة ۷۲ بشار بنخ ۲۶ ذى الحجسة ۱۲۳۷ هـ (۱۱ مبتمر ۱۸۲۲ م

وأن الأغوات الموجودين لدى خورشيد أغا والفائمين بتعلم فن الهندسة صار قيدهم في الأورط وأن الذين يقومون منهم بالواجب تبذل لهم الرعاية والاحترام والذين لا يقومون بالواجب يسرحون و أنه ورد من لدن نجلنا الباشا سر عسكر السودان و ه فرا من العبيد على دفعتين فوزع منهم و و على الأورط كما إنه ورد من طرف نجلنا الباشا السر عسكر المشار اليه و على جملا فقام حاكم بربر بسوقها نحوكم الا أن عربان البشارة قطعوا عليها الطريق واعترضوا مسيرها واستواوا عليها فنبلغكم سرورنا وحبورنا من غيرتكم وحيتكم المشهورتين ولا يخفى عليكم أنى متنظر منكم الأخبار كل خمسة عشر يوما لما تقتضيه الظروف الحالية وعليه يجب أن تبادروا الى بذل حيتكم في إشعارنا و إبلاغنا أخبار تلك الجهات كل خمسة عشر يوما بانتظام و الله بندر والما بانتظام و الله بنا و المنازيا و إبلاغنا أخبار تلك الجهات كل خمسة عشر يوما بانتظام و الله بندر والمنازيا و إبلاغنا أخبار تلك الجهات كل خمسة عشر يوما بانتظام و الله بندر والمنازيا و إبلاغنا أخبار تلك الجهات كل خمسة عشر يوما بانتظام و الله بندر والمنازيا و إبلاغنا أخبار تلك الجهات كل خمسة عشر يوما بانتظام و الله بندر والمنازيا و إبلاغنا أخبار تلك الجهات كل خمسة عشر يوما بانتظام و الله بندر والمنازيا و إبلاغنا أخبار تلك الجهات كل خمسة عشر يوما بانتظام و الله بندر والهدين و المنازيا و إبلاغنا أخبار تلك الجهات كل خمسة عشر يوما بانتظام و الله بندر و المنازيا و المنازيا و إبلاغنا أخبار تلك المنازيا و ا

# أوامر محمد على إلى ضباطه

وفى ١٢ المحرم ١٢٣٨ هـ (٢٩ سبتمبر ١٨٢٧ م) وجَّه محمد على الى نواة ضباط جيشه الجديد بأسوان رسالة تفصح عما فى مكنون نفسه للنهوض بدولته الجديدة — قال لهــــم :

## مرسوم إلى ضباط الجيش بأسوان

اليكم يامفاخر الأماثل والأقران بكاشية جنودنا — الجهادية المقيمين في اسوان وضباطهم من رتبة الصاغ قول أغاسي والصول قول أغاسي واليوز باشي والملازمين وحاملي الأعلام والضباط الآخرين ... نبلغكم أن سلك الجهادية الشريف هو أعن المسالك وأكرمها من الوجهتين الدينية والشعبية وأن الشئون الحربية هي أهم الشئون والمصالح بالنسبة للحكومة والوطن ، وقد أنني الله سبحانه وتعالى أحسن الثناء على من سلكوا هذا المسلك القويم في قرآنه الكريم و بين نبينا الكريم المبعوث للإنس والمئن كافة في حديثه الشريف مقدار ما يصيب سالكو هذا الطريق من العزة والشهف والسعادة من كل الوجوه ،

<sup>(</sup>۱) وثبقة تركية رقم ۳۷۵ — دفتر رقم ۱۰ معية تركى يتاريخ ۱۲ محرم سنة ۱۲۳۸ هـ (۲۹ سبنه بر سنة ۱۸۲۲ م) .

يا أيها البكاشية وغيرهم ... لقد واتاكم السعد ونالكم الحيظ الأوفر وأمدكم التوفيق الأزلى فجاء كل منكم وأصبح مظهرا للطف والعناية ومصدرا للشرف والسعادة كل على قدرها وتراعوا حقوقها فهذا التقدير وهذه المراعاة لايكونان مرة أخرى إلا إذا تركتم عاداتكم التي كنتم مطبوعين عليها ونبذتموها ظهريا وتشبئتم بقواعد المسلك الجديد والحمد لله فكل منكم محترم الجانب مرعى الخاطر وكل قوانينكم ونظمكم موافقة فارجعوا الى أنفسكم واقرؤا ضمائركم واعملوا بمقتضى الرجولة واسلكوا سبيلكم بمقتضى الإنسانية ... وليقم كل منكم بسذل همته فى أمور تعليم وتدريب الموجودين فى أورطتكم ولا يهملن فى ذلك وليسع الى أن يكون كل شيء منظا أحسن نظام وفقا لقوانينكم وقواعدكم المقررة .

أما ناظركم محمد بك: فهو رجلي الأمين الوفي وهو ناظركم الرؤف بكم كأنه أبوكم فرضاؤه رضائي و إدارته إدارتي ، فلا تخرجوا من رأيه ولا تنحرفوا عن طاعته ولا تحيدوا عن إدارته بأى حال من الأحسوال ، ويقضى واجبكم بأن تكونوا يدا واحدة فتقوموا بالاتحاد على إجراء ما يوافق القانون والنظام والابتعاد عن كل ما يخالفها واصرفوا رويتكم في تنفيذ هذا النظام ولا تغفلوا عنه ولا تهملوا فيه أبدا ، وقصارى القول إن ما نؤمله فيكم أن تراعوا المواد التي ذكرتها لكم وهذا ما دعانا الى تسطير مرسومنا هذا و إرساله اليكم فلدى وصوله بمشيئة الله تعالى اقرءوه وكلكم حاضرون واعملوا بمقتضاه » .

### الجيش في نظر ممد على

وحدث أن بلغ محمد على أن بعض رجال الحيش فى أسوان قد ارتكبوا بعض الذنوب — فكتب الى ناظر اسوان وفرشوط يبسط له الرأى الذى ينتهجه فى علاج هذه الحالة الطارئة و يلتى على عائقه تصفية مجرى الأمور ... فيقول :

<sup>(</sup>۱) وثبغة تركية رقم ۳۷۱ دفتر رقم ۱۰ معية تركية ( ورقة ٤٧ ) بـــّـاريخ ۱۲ محوم سنة ۱۲۳۸ هـ ( ۳۰ سبنمبر سنة ۱۸۲۲ ) .

### من الجناب العالى الى ناظر اسوان وفرشوط

تعلمون أن المصالح العسكرية الجليلة أهم من كل أمورنا وشئوننا وقسد توفقنا الى تنظيمها وتسوية أمورها وأن تنفيذ هذه النظم مناط على اهتمام رجالنا الصادقين وبناء على ذلك قد التخبتك من بين أولئك الصادفين وأحلت عليك هذه المهمة الجليلة ... إن فريقا من الأغوات الهاليك قد عنيت بتربيتهم ونشأتهم ويغلب على ظني أنهم وصلوا الى درجة الرجولة ونضجوا وأظنهم قاموا بتعليم هـــذه الرجولة الى الفريق الآخر، فإن كان الأمركذلك حقا فلا بدّ أن يقــدر أولئك الذين عنيت بتربيتهم هذه النعمة حق قدرها ويراعوا حقوق هذه العادة فان قيام واحد من بينهم بعمل ينافى مبدأ الرجولة لسبب قلة أدبه وعقله أو سلك طريقه مخالفا للشروط فلا يقتضي إلا تسريح أمثال هــذا الرجل وأن العقلاء الذين يديرون حركة مثل هذه الجماعة لم يراعوا الخاطر في وقت ما أبدا ولم يظاهروا قط أولئك الذين يتسببون في الإخلال بروح المصلحة، ولو كان أخاهم، لا بل أبرهم ؛ فاذا تقـــترر ذلك فاني أيضا شديد الأمل أنهم لايظاهرون أحدا من بين الذين ربيتهم ونشأتهم من أمثال أولئك السفهاء قليلي الأدب والإدراك و إذا ما دعى أحد رجالي المعتمدين لدى . وقال : إني و إن كنت لا أظاهر فلانا ولكن كيف أصل الى إفهامه الكلام وهو عديم الفهم قليل الإدراك ، ففي هذه الحالة لا يقتضي بقاء مثل هذا القليل الفهم ثمـة فان كان ذا شارب فدائرة أغوات الحرم مفتحة الأبواب فارسلوه الينا وليأت ليكون أغا للحرم و إن كان لما ينبت شاربه فالحقوه بالحاج حسين أفندى الموجود في ذلك الجانب ليتعلم و إذا ما ظاهر أحد من رجالي الذين أعتمد عليهم واحدا من ذوى العقول الغليظة بسابق الشبوبية وأهمل في إبعاده ثم ظهرت بادرة منه من وقت ما عالفة للشروط بسابق قلة الإدراك واقتضى الأمر مس المصلحة التي أوجدتها والتعب والمشقة في ذلك الوقت يمجز رجلي المعتمد الذي ظاهر ذلك الشخص عن الاجابة ولا ينجو ذلك الشخص من يدى .

انظروا يا أولادى ... لقد جاهدت سبعا وثلاثين سنة حتى أوجدت هذه الجماعة بأمل إسداء خدمة لديننا الدين المحمدى فخدمتكم وإذا كانت من الظاهر لنا فهى في الحقيقة لله ورسول الله ، لوكنتم تقدّرون قدر هذه الحدمة على حقيقتها لكنتم أقدمتم على العمل لدوامها وقيامها بأكثر من اهتامكم الحالى ألف مرة ولسعيتم لنيل الأجر الجزيل من الله تعالى ولطلبتم الحصول على الذكر الطيب من عباده ،

وقصارى القول إن وقاية هـذه الجمعية المباركة من تطرّق الخلل اليها فرض علينا . وعليه فقد حررنا أمرنا هـذا بطلب التوسل بالأسـباب الكفيلة بوقايتها وأرسلناه إليكم فاذا ما وصـل اليكم بمشيئة الله تعـالى نطلب منكم أن تعقدوا مجلسا خاصا — وتقرؤه في مواجهة الجبيع وتعتنوا في إفهامهم مزاياه .

## تنظميم الجيش

و إذا طرحنا الخطاب السابق جانبا، نلق محمدا عليا ينهض بنفسه لتنظيم الجيش، ولا يدع صغيرة أوكبيرة إلا و يتعهدها بالموالاة ووضعها في نطاقها .

وخلال الرسالة التالية يستبان لكل ذى عينين أن هذا العاهل كان لا ينى عن تتبع أفكاره بما نسميه التدعيم، ولا يكف عن الاسترسال فيما استهدفه ...

### من الجناب العالى الى ناظر أسوان وفرشوط

إن الأورط التي نظمت في اسوان وفرشوط كانت بلغت الى الخامسة عشرة وقد اقتضى إنشاء أربع أورط من السود في أسوان في الوقت الحاضر فاعملوا على إنشائها .ثم حينوا البكاشية والقول أغاسية والملازمين وحاملي الأعلام - واليوز باشية اللازمين لها وفقا للتعليات الشفوية التي أدلينا بها الى مندو بكم محود أغا ، فاذا لم يتيسر إكال عدد الضباط الموجودين في اسوان فيمكن أخذ الضباط اللازمين من أو رط فرشوط أو من القوة الموجودة بمعية ابراهيم اغا و إكال النقص منهما ، وحيث أن المحاليك أجدر بالمعاونة بالنسبة المجنود الاتراك فيجب البدء بهم فيؤخذ من بينهم

من يليق بأن يكون ضابطا ثم يكمل العدد الباقى من الأتراك ولما كان الجنود الترك لا يقاسون بالمماليك فاذا ما التخبوا — ضابطا فانه يجب العناية جهدا باستعدادهم واستحقاقهم ولذا يجب أن تهتموا بذلك ولا تجهزوا الاهمال أو الغظة .

وبعد ائشاء الأورط المذكورة تقرّر أن تبقى أربعة أورط منها فى إسوان وأورطتين أو ثلاثة فى فرشوط والأورط الباقية تعسكر فى القرى التى أعطى بيان بأسمائها الى محود أغا السالف ذكره فعليكم أن تستبقوا الأورط المقرّرة بقاؤها ثم ترسلوا الأورط الأخرى الى الجهات التى تقرّر نزولها فيها ، وحيث أنه يقتضى تعيين موظف كاظر للإشراف على مأكولهم ومشروبهم فعليكم تعيين النظار الذين ينتخبونهم من بين رجالكم وابلاغهم التنبيهات اللازمة و إرسالهم مع الأورط ، ومن المستحسن توزيع كل ما يرد من العبيد الذين سيقدمون من السودان وكردفان على هذه الأورط بالنساوى فاعملوا على توزيع كل طائفة ترد فى أى وقت على هذه الأورط بالنساوى بلون زيادة أو نقصان .

أما أوامرة الأخرى فقد أحلنا أمر تبليغها على دراية محود أغا المذكور وحسن إفادته فستحيطون علما بها منه — وهذا ما دعانا الى تحرير مكاتبتنا هذه و إرسالها البسكم .

### معنويات الجند

وكان من جملة الندايير التي اتخذها محمد على لإقناع الجمهور برعيمة النظام الجمهادى الجمعيد أنه أمر بوجوب قراءة الفاتحة قبل الشروع بأعمال التدريب ولانها جامعة للفيوضات الأزلية " . فقد ورد في خطاب صدر عنه الى محمد بك فاظر مصلحتي إسوان وفرشوط ما يلى :

" إن فاتحـة الكتاب (سـورة الفاتحة) لا ريب فى أنها جامعـة للفيوضات الأزلية فاذا ما قرأها جنود الجهادية فى أيام التدريب قبـل الشروع فيه ثم باشروا التمرينات عقب القراءة لكان ذلك مستوجبا للفيض والبركات \_ فالمـأمول منكم أن تبلغوا حضرات البكاشـية سلامنا وتفهموهم أن إرادتنا تقضى بقراءة الفاتحة قبل التمرينات النهارية والتمرينات الأخرى".

وقام من طبقة العلماء من ناصر " العزيز" فى مشروعه الحديد وأكد للشعب المصرى أن النظام الجديد يتفق وأصول الشرع الشريف وقواعد الدين "الحنيف". ومثال ذلك أن شيخ الاسلام آنئذ الشيخ محمد العروسي أوعز الى الشيخ خليل الرجبي أن يؤلف كتابا فى تاريخ محمد على باشا يظهر فيه مآثر العزيز وخدمانه وأن الشيخ الرجبي خصص المقالة السابقة من كتابه هذا " النظام الجهادي الجديد" مبينا فيها شرعية هذا النظام مؤيدا ذلك بحسة أدلة ملخصها ما يلى:

- (١) أن حفظ الثغور الاسلامية وتحصينها بالعساكر الجهادية لإرهاب الأعداء الحاربين و إدخال قلوبهم هيبة المسلمين واجب شرعا وفرض محتوم أصلا وفرعا .
- ( ٢ ) أن الصـبر وحده لا يفيد فى الدفاع عن بلاد المسلمين إذ لا بدّ له من أن يقترن بالطاعة والنظام .
- (٣) أن كتب إلفروسية مشحونة برقم الصفوف وتنويعها إذ هي أشكال وليس وصنوف هندسها الأوائل وأهملها الأواخر فبدت باهمالها أهوال الغوائل وليس أمرها في المؤمنين مبتدعا ولكن تركوا صنع السلف فلا ترى أحدا من الأواخر لهم متبعا ... وحيث كانب الشأن ذلك وأمكن الأمير إعادة ما كان من تلك المسالك

<sup>(</sup>۱) كتاب ثاريخ الوذير محسد على باشا للشيخ خليل الرجبي — مخطوطة جامعـــة بيروت الأميركية رقم ۱۸۳۷۹ ص ۳ ومخطوطة دار الكتب الملكية .



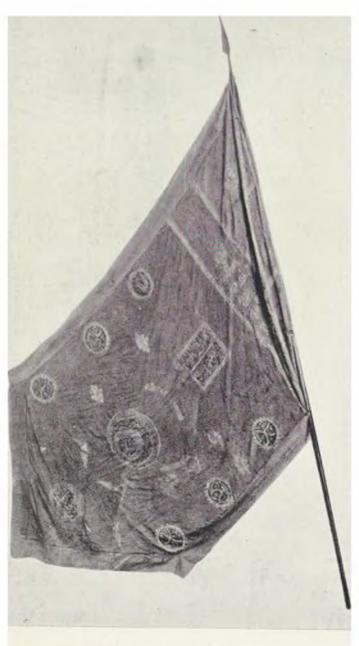

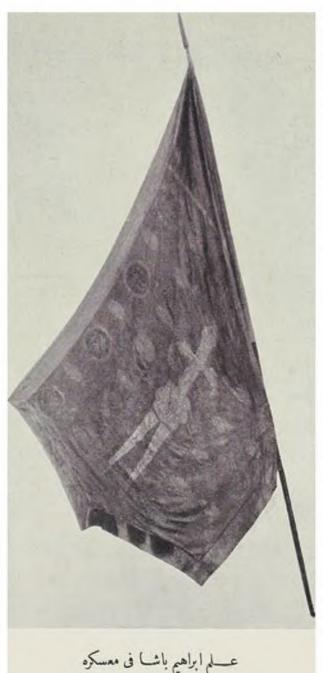



وتعليم طوائف من المؤمنين صناعة الفروسية و تعريفهم أشكالها واختلاف الصور و إتقان هـذه الكيفية فقد وجب شرعا المبادرة إلى هذه الصناعة وحرم عليه إن تأخر وأبدى امتناعه وله إذا أقدم على هذا الشأن الجليل الرضوان من الرحن مع الثواب الجزيل .

(ع) أنه لما قوى العدة بإدمان هذه الصناعة وضعف المؤمنون بترك هذه البضاعة حصل الضرر والإضرار وبدت المنابذات والمناضلات من الكفار وحينئذ فيحشى على الأماكن والدور من سطوات أهل الجود والفجور وكذلك التغدور المسلومة التي هي لأذهانهم وأبصارهم مشاهدة مفهومة وحيث كان الأمر على ما قلناه و بحسب ما ذكرناه ووقعناه فإنه يجب على أعيان المسلمين وأهل الحل والعقد من الموفقين أن يخاطبوا أمير القطر في تحصيل أجناد ترهب الأعداء وترهفهم بالحرب إذا تواقفوا بالبيداء بتعليمهم كيفية الحرب وأشكالها إذهي ضروب حيث تميزت الأعداء في هذه الصناعة العظيمة وملكوا بها الجهات الجسيمة فيلزم حينئذ أن يتعلمها أجناد المؤمنين ويتقنوا عرفانها أجمعين ليدرؤا الشر بمثله ويطاردوا المدو بوزان صنعه وشكله ومن تأخر عن ذلك فقد باء بإثم كبير وناداه لسان الشريعة المحمدية بالنكير.

(ه) أن حفظ الدين والنفسوس والأعراض والأنساب والعقول والأموال واجب شرعا وذلك متوقف على القوّة لرد الأعداء الصائلين على الأموال والنفوس ولا سيا إذا كانوا كفارا فيزداد عند ذلك الخوف على الدين والعرض مع المال والنفس ولا شك أنه إذا وقع الخلل فى الدين والعرض والمال تلف العقل أو كاد وضاعت النفوس والأنساب فى الأماكن والبلاد فكان الخوف من الكفار جامعا لكل مفيد ومتلفا لكل سيد تق عفيف فإذا ظهرت من الخوف أسبابه وطغى العدة وسال عبابه وضعفت الأجناد عن مقاومته ومضاربته ومضارعته وجب على الأمير بالقطر إحضار جند معلمين عارفين بصناعة حرب الكفار مقاومين يدرؤن

الصفوف وصنوفها وترتيب الضربات وصروفها ووجب عليهم تعلم صناعة حرب الكفار إن لم يكن لهم بها إلمام وتذكار ليدرأ الشر بمثله وينقمع العدة بطبق صنعه وشكله وهذا محتم في الوجوب وفرض لازم على هذا الأسلوب لتوقف حفظ ما تقدم عليه وما توقف عليه الواجب فهو واجب يعول عليه .

كان محمد على مخلصا لدينه شمديد الحرص عليه فسعى جهده فى أن تكون معنو يات الجيش قائمة على أساس همذا الدين تستمد منه قوة ومناعة ، وبهذا استطاع أن يحظى بتأييد جميع عناصر الأمة ، ولعل من الخطأ أن نقلل من أهمية هذه الظاهرة أو أن نزعم كما زعم بعض المؤرّخين أن جيش العزيز كانت تنقصه الروابط المعنوية ، فإن في هذه الظاهرة وحدها، في مثل ذلك العصر، ما يكسب الجيش قوة معنوية تؤلف بين أفراده وتحضهم للدفاع عن حياض الوطن والدين ،

#### التجنيد ومصلحة الشعب

ولم تنقص محمد على، على شدته، تلك المرونة التي يتحلى بها عظماء الرجال وكبار قادة الأم — لين في غير ضعف وشدة في غير عنف ، فقد ارتاى بثاقب بصره حين كان ابراهيم باشا يتولى أمر جمع الجنود في الأرياف، أن هناك شيئا من النبرم عند فريق من الأهالى في بعض المناطق ، فدرس الأمر ووجد أن حالتهم الزراعية لا تسمح لهم في ذلك الوقت بتلبية مثل هذا الطلب ، فبعث إلى ابنه ابراهيم بكتاب ملؤه الحكة يذكر له فيه: الاختلاف بين الشعب المصرى والشعوب الأوروبية التي عرفت مثل هذا النظام ، والفرق بين الحكومات الأوروبية وحكومة مصر، عرفت مثل هذا العلما كر حسيا يتيسر، وأن يستخدمهم على نحو ما يستوجبه الموقف ويساله أن يجند العساكر حسيا يتيسر، وأن يستخدمهم على نحو ما يستوجبه الموقف وأن يوفق بين المصلحة والحالة .

<sup>(</sup>۱) وثيقة رقم ۲۷۹ مسيسة تركية دفتررقم ۱۰ بتار يح ۱۶ محرم ۱۲۳۸ هـ وكذلك تار يخ الوزير محمد على باشا للشيخ خليل الرجعي ص ۱۷۰ — ۱۸۶

<sup>(</sup>۲) سجل ۱۹ معیة ترکی — وثیقة ۲۰ ص ۱۹ بناریخ ۸ شوال ۱۲۳۸ ه .

رر) من الجناب العالى إلى والى جدّة :

وه في أوائل رمضان جند عدد وافر من الفلاحين من الوجه البحري توطئة لإلحاقهم بالعساكر الجهادية ، فأحضروا إلى مصر وأرسلوا بواسطة المأمورين الى الحهات المطلوب إرسالهم إليها بيسد أن الأعمال الحربية دقيقة والقيسام بأعبائها يتطلب وجود الشبان الأقوياء على حين أن أكثر الذين جندوا كانوا علياين كبار السن لا يصلحون لشيء وقد اتصل بنا أن العساكر الذين من هــذا القبيل يعادون الى قراهم وعليه فقد لزم أن يمنى بأمر تجنيد العساكر المطلوب تجنيدهم بعد العيـــد بحيث لا يجندون كيفها اتفق وهذا ما حملنا على أن نكتب بتاريخ ٢ شوال و ١٢ يونيو إلى الأفندي ناظر الأقاليم البحرية نخطره بوجوب اجتماعه والأغوات النظار تتداول الرأى في هــذا الصدد أو أن يحضر معهـم الى مصر لبيان رأيهم في هــذا الشأن لإقرار الخطة التي يجب السمير عليها وأرنب لايطيل همذه المسألة وينظر في أحسن الطرق المؤدّية إلى تنفيذها . وفي يوم الثلاثاء ٨ شؤال و ١٨ يونيو وهو اليوم الذي يجتمع فيه المجلس حضر الأفندي الموما إليه والأغوات النظار إلى شبرا حيث بسط الموضوع وأفهموا أن عددا وافرا من الفلاحين الذين أرسلوهم في أوائل رمضان قد أعيد بعضهم من مصر والبعض الآخر من الحهات الأخرى وأن الذين أبقوا منهم دون المأمول فاستأذنوا بمناسبة تقترب أوان الزراعة أرس يرجأ تجنيد العساكر المطلوب تجنيدهم بعد العيد إلى ما بعد الانتهاء من التحضير وبما أن التماسهم يتنافى والمصلحة فقد أجيبوا بمسا يتفق والموقف وأكد عليهم بوجوب جمع وتجنيد العساكر المطلوبة على أن أهالي مصرلا يفهمون الجندية كما يفهمها أهالي أو رباكما أن هيئة الحكومة عندنا ليست بقدر هيئة الحكومة في أوربا ومن البديهي أنه لايستطاع والحالة هذه تجنيد العساكر وفقا لأصول الجهادية المقررة وعليه فإن من الجلي الواضح أن الواجب يقضى علينا أن نجند العساكر حسما يتيسر لنا وأن نستخدمهم على نحو ما يستوجبه الموقف وأن نوفق بين مصالحنا وحالتنا وأن نرى أعمالنا على

<sup>(</sup>١) المقصود هو ابراهيم باشا ٠

قدر قدرتنا فإذا ما وافقتم على ذلك أنتم أيضا أوفدوا من قبلكم من يفحص هؤلاء العساكر عند احضارهم إلى مصر ونبهوا عليه بأن يفرز منهم من يصلح نوعا ما للعمل و يرسلهم إلى الأورط و يعيد الذين لا يصلحون إلى قراهم ولما كان من اللازم أن توزع العساكر التي يتم إرسالها على الأورط وأن لا يعاد منهم أى نفر فأخطروا رؤساءهم بذلك، وجامع القول فكروا في هذا الموضوع من ناحية العسكرية والفلاحية مع مراعاة الحالة والموقف وانهوه بطريقة مناسبة ،

#### حاشــية:

والحاصل أن العقلاء من الحكام السالفين كانوا عندما يريدون تنظيم بعض الأمور يعمدون فى بادئ الأمر إلى تنظيمها كيفما اتفق أى على بركة الله ومن ثم يأخذون فى وضعها فى نصابها ، كلما ثبتت أقدامهم حتى تباح لهم مع الأيام تسيير أمورهم وفقا لما يرغبون فيجب علينا أن نتشبه بهم نحن أيضا فنسير بأمورنا حسبا يقتضيه الموقف وكلما اتسع لنا الموقف وسمحت الظروف عمدنا إلى إتمام ما ينقصنا فابذلوا الهمة فى اتخاذ هذا الأسلوب ولئن نؤهنا بوجوب إرسال من يتولى فرز العساكر الذين يصلحون الخدمة من العساكر الذين يصلحون الحسل العينى بمصر العالمة قبلا أو إرسال آخر لهذه الفاية من قبلكم فافعلوا ما ترونه مناسبا فى هذا الشأن واعنوا بإجراء ما يتفق ومصالحنا .

## استقدام بعثة عسكرية لتدريب الجيش

وكان محمد على بالغ العناية بتدريب الجيش الجديد فاتخدذ الجيش الافرنسي مثالاً له ينسج على منواله ، ورأى قبل اختياره للدربين الفنيين أن يدرس كفاءاتهم ودرايتهم العسكرية وأحوالهم الخاصة حتى إذا وقع اختياره على من راقه منهم أغراه بالمال وأطلق يده فى العمل ، ومع أننا لم نوفق بعد للوقوف على الوثائق التى تبين

علاقات العزيز مع الكابن سيف الافرنسي في مستهل عهده في خدمة الجيش فاننا نستطيع أن نقطع بوجود هــذه الظاهرة التي ألمعنا إليها حين نقرأ رسالة العزيز الى ابنه إبراهيم المؤرّخة في ٢٧ ذي القمدة سنة ١٢٣٨ ﻫ (١٨٣٣ م) حيث يقول: لقد فكرنا في استخدام رجل قدير يتولى تنظيم عساكرنا الجهادية وفقا للأصول العسكرية المقزرة ويكمل النقص في الأنظمة القائمــة الآن ويرفع مستوى التعــلم والشئون الأخرى على الوجه المطلوب وفعد تحدثنا فى هذا الموضعوع الى صديقنا الخواجة دورفني قنصل فرنسا عندما جاءت مناسبة . فكتب جنابه بدوره عن فكرتنا هذه الى الجنرال الذائع الصيت المعروف باسم بوييه أحد جنرالات بو أبرت الذي سيصبح بعــد رتبة واحدة مرشالا والذي حضر مع بونابرت أكثر حروبه . وقد اســـتوضحنا القنصل مقـــدار المكافأة التي تمنح للجنرال فيها إذا حضر . ثم جاء في الخطاب الذي أرسله الجغرال المذكور أنه سيحضر وفي حالة حضوره سيقطع عنه الإيراد المقرّر له من حكومته وأبان القنصل أن هــذا الإيراد لو اشترى لبلغت قيمته مئة ألف ريال على الأقل وأنه يجب أن يخصص له ٢٥٫٠٠٠ غرش شهريا ولكل من معاونيه ثلاثة آ لاف ريال سنويا . إن هذه المبالغ ليست بالشيء المرهق الجنرال المذكور هو في الواقع كما فيــل عنه . فاذا كانت شهرته قد بلغت الى هذا الحسة فلابة أن يعرفه الافريج الذين معكم وعليسه استوضحوهم أمر هسذا الجنرال ىطرىقة مناسة " .

ومن الغريب أن بينها كان العزيز بيحث عن أشهر المدرّبين وأقدرهم فى أعلى الأوساط العسكرية فى فرنسا كان أولو الأمر فى الأستانة يسألونه أن يبعث إليهم عدر بين وطنيين من قواده لتدبير شئون الجيش فيها .

<sup>(</sup>۱) من محمد على باشا إلى إبراهيم باشا - ٧٠ ذى القعدة سنة ١٣٣٨ - معية تركى دفتر١١ رقم ٢٣

<sup>. (</sup>٢) الوثيقة التركية رقم ٤٣٧ تاريخ ١٢ المحرم ١٣٤٢ هـ (١٦ أغسطس ١٨٢٦ ) بدفتر ٣٣ معية تركى من محمد على باشا إلى الصدر الأعظم .

تغير الجنرال بليار – أحد القادة الفرنسيين في المعاش – من القادة الافرنسيين الجنرال البارون بوييه (General Boyer) ليكون رئيسا للبعثة العسكرية التي تنظم جيش محمد على الحديد ، ومعه كولونيل المشاة جودا (Gaudin) والشقيقان أدولف وبولان دى تارليسه وكان أولها قائد كتيبة وثانيهما يوز باشي في الخيالة ، وبعض ضباط آخرين وطبيب ، وتطوع ليفرون (Livron) للعمل بصفة شبه رسمية وكان على نصيب كبير من الفطنة ، واكتسب فيا بعد ثقة الباشا وعينه مندوبا عنه لدى الحكومة الفرنسية بدلا من تورنو ،

وصل بو بيه الى اسكندرية مع معاونيه فى ٢٤ نوفبر سنة ١٨٢٤ ، وكان المستصحب هدايا ثمينة من أسلحة وذخيرة ، فلما قدّمها للباشا تأثر هذا كثيرا من عطف الحكومة الفرنسية ، وقال — بعد تجربة — إن البارود أحسن نوعا من الذي استورده من انجلزة ! .

وحل الجغرال بوييه بالقاهرة حيث سكن فى قصر فخم بمصر القديمة خصص لإقامته وليكون أيضا مقرًا للرئاسة العامة للبعثة ، وفى هذا القصر استهلت الأعمال الأولى لمشروعات الجيش وتدريبه .

وقد جرى الاتفاق على أن يتصل بنفسه بالباشا للتفاهم فى كل ما يراه من آراء وما ينتهجه من خطط ، كما جعل لجودان الإشراف على تعليم المشاة .

و يتسنى لنا أن نقف على أعمال الجنرال بوييه من مخابراته مع بليار مدّة ١٨ شهرا ومراسلات شهود العيان من أمثال بريس دافن الذى شـعنل بعض الوقت وظيفة أستاذ في مدرسة المشاة بدمياط . ومدرسة أركان الحرب في جهاد أباد .

<sup>(</sup>۱) ولد الجنرال بو به (۱۷۷۲ – ۱۸۵۱) فی بالفورت -- وکان برتبة ادجوتات جنرال فی الحملة الفرنسیة علی مصر . وصار قائد فرقة فی عام ۱۸۱۶ . وعقب انتها، مهمته فی مصر شــفل قیادة کری فی الجزائر فی عام ۱۸۳۰ .

YT موازيلانا — Histoire de la regeneration de l'Egypte اس ۲۲ (۲)

والملازم جولز بلانا المدير والمؤسس للكلية الآنف. وفيلكس منجان قنصل فرنسا العام . والدكتور كلوت بك مؤسس الخدمة الطبية العسكرية في مصر . والمالي كادلفين وزميله دى بروفرى اللذان اكتشفا بعض المجهول في إقليم النوبة .

ومما هو قمين بالتنويه فى هذا الحبال أن "بليار"كان على اتصال به "بوييه" . يراسله باستمرار ويتبدّى مماكتبه له أنه لا يوافق مطلقا على اشتراك محمد على فى حملة المورة خشية أن تفقد فيها مصر جيشها الفتى ! وكان يرى من الأصوب أن ينسحب محمد على من هذا المشروع ولا يجابه الأمم المسيحية . ويجنى ثمار النصر بالوسائل السلمية لتحظى مصر بالتقدم وتستمتع بالمدنية الحديثة .

وقد ألح بليار مرة أخرى ليوجه نظر محمد على الى وجهة أخرى فيها فائدة كبرى لمستقبل مصر، و يجعل لها قوة يدفعها صوب الشرق الأدنى وأفريقية، مما يفتح لمصر أبواب التوسع والرفاهية، بدون أية خسارة مرتقبة .

ومن المنفق عليه أن محمدا عايبا كان مقتنعا بهذا الرأى . بيد أنه لم يك بعد واثقا من قوته، ومن نتائج محاولته، ليقطع العلائق مع أمير المؤمنين . وكان يأبى المغامرة خوفا من فقد ملكه الجديد .

والواقع أن حرب المورة وحرب الحجاز كلفتاه كثيرا . فقد خسر فيهما حوالى المائين ألف من خيرة جنوده ، ثم إن التشكيلات العسكرية الجديدة التى نظمها سيف فيا بعد لم تك قد استكمل تعليمها و بعبارة أوضح كانت ناقصة الى حد يذكر . ولم يك غير الضباط العظام مامين بالقراءة والكتابة مما جعل محور أعمالهم يدور على محض الذاكرة ، فلا كتبمأ ثورة ، ولا قوانين مطبوعة ، ولا تعليات محفوظة ، ولم يك من بينهم أحد يعتمد على الدرس والكتابة سوى القاتمقام أدهم بك ، الذى درس المدفعية في استانبول ، وقام برحلات شتى في انجلتره .

Belliard a'Boyer. 10 Fevr. 1826, p. 103. (١)

<sup>(</sup>۲) جول بلانات - ص ه Jules Plant جول بلانات

ونجلو الوثائق الآتية أهم المراسلات الخاصة بالبعثة العسكرية في عهدها الجديد، حينا زاول أعضاؤها العمل في الجيش ...

من الحناب العالى الى محمد بك ناظر الجهادية :

"لقد أرسلنا إليكم جناب المحترم الحنرال بوييه وزميسله الجنرال ليورون ومن في معيتهما من الضباط وهم الهيئة العسكرية التي استحضرت من دولة فرنسا، وحيث إن مرتبات الجنرال بوييه والضباط وتعييناتهم اليوميسة مدرجة في عقودهم فعليكم أن تنظموها وفقا لما أدرج في العقود .

أما الجنرال ليورون فليس له عقد بل خصص له مرتب سنوى قدره ستة آلاف ريال ؛ فقيدوه في الدفاتر بهذا المرتب، وأصرفوه له لدى استحقاقه، وعليكم أن تصرفوا له أيضا تعييناته اليومية بحسب اللازم .

ولماكان هذا الجنرال بويه من رجال الحرب، وواقف على شئون الجند، وخبير بفنون الحرب، فقد استحضرناه إلينا ابتغاء الحصول منه على معلومات خاصة بالشئون العسكرية ولا يخفى عليكم أجمعين ذلك ، ولذلك لم تعد هناك حاجة الى تغيير أسمائهم ورأين الاكتفاء بتغيير زيهم وملابسهم فاعلموا ذلك وضعوا خطسة لاستخدامهم بموجبها بحسب ذلك ولدى وصولهم الى ذلك الجانب عليكم أن تسلموا كل واحد منهم حصانا كامل العدة كالمعتاد واصرفوا لهم الملابس اللازمة على ألا يكتفى بإعطاء الجنرالين حصانا واحدا لكل منهما بل يزاد في عدد الخيسل وأن تكون ملابسهما من النوع الجيد و يزاد لهما شال كشمير .

ولدى تشرف الجنرال المذكور بتقديم هدية ملكية رأينا فيه مخايل العلم والعرفان لذلك يقتضى إيفاء واجب الرعاية لهم والعمل على اكتساب المعلومات التى تؤدى الى ازدهار هذه المصلحة العسكرية من الجهة العلمية ما دمنا قد أنشأناها واضطرتنا كلنا الى تنظيمها أحسن نظام ".

<sup>(</sup>١) وثيقة رفم ١٨٤ ورفة ٣٣دفتر ١٦ معبة تركى بناريخ ١١ر بيع النانى ١٣٤٠هـ (ديسمبرسة ١٨٢٤م).

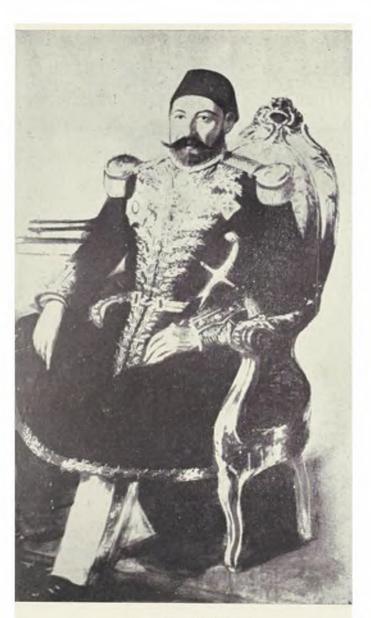

أمير اللواء أحمد المنكلي باشا

من الحناب العالى الى محمد بك ناظر الجهادية :

وجاء في مكاتبتكم الواردة أخيرا ما نصه: وصل الجغرال بويبه فأنزل في منزل الخواجه جواني الكائن بمصر القديمة، وأن الجغرال ليورون والضباط آثروا الإقامة في المعسكر، فأعد لهم ما يحتاجون اليه من الخيام وغيرها، وأنه خصص الجغرال ليورون مرتبه والتعيينات اللازمة، كما أنه ربطت مرتبات الجغرال بويبه والآخرين وتعييناتهم بموجب عقودهم وأعدت حاجاتهم وفقا لطبائمهم التي اعتادوا عليها، ولما كان العقد الخاص بالجغرال بويبه ينص على إعطائه خمسة رؤوس من الخيل فصرف له حصانان روميان وحصان نجدى، وسيعطى له الحصانان الآخران قريبا أما الجغرال ليورون فقد أعطى له حصانان روميان وآخر نجدى بحسب رتبته، وصرفت لم الملابس اللائقة وأعطى لكل منهما سرجا مفضضا، ولم نعلم إن كان الخصانان النجديان اللذان سيعطيان لها داخلين ضمن هذه الخسة والثلاثة أم لا؟ اضطررنا الى الاستعلام، ولقد صرفنا الى الضباط السروج اللائقة بهم والخيل اللازمة لهم والملابس . كما أننا أعطينا الى هذين الجغرالين سيفين مذهبين، وقد أخرنا إعطاء الجغرال بويبه سيف الافتخار و إلباسه الفراء (الكورك) الى أجل .

فأحطت علما بما حررتموه فنبلغكم أن الحصانين النجديين المقرر إعطاؤهما الى الجنرالين المذكورين داخلان ضمن الخيل الخمسة والثلاثة المقرر صرفها لهما ، وليس ثمة خيل أخرى عند صرف الحصانين للجنرال ، وبهذه الصورة يكون عدد الخيل المقررة لهما قد تم فعلا ، ولا حاجة الى إعطائهما أكثر من ذلك ،

ولقد استحسنا ما فعلتموه من تأجيل إعطاء سيف الافتخار الى الجنرال بوييه ومن السياسة الحقة، لأننا عازمون على الحضور الى ذاك الطرف فى هذه الأيام ولدى وصولنا بمشيئة الله سيعطى له السيف ويلبس الفراء " .

<sup>(</sup>۱) وثيقة رقم ٣٠٠ ورفة ٦٥ دفتر ١٦ ميسة تركى بتاريخ ٢٧ وبيع الشانى ١٢٤٠ هـ ١٩ ديسمبر ١٨٢٤ م) .

رر) من الجناب العالى الى ناظر الجهادية :

والقد أرسلنا اليكم الكولونيل رئ من ضباط الطو بجية الذي جي، به من باريس بوساطة الجنرال ليورون ، وهو خبير في فن الطو بجية وفيا يتعلق بالمدافع والمهمات المتنوعة الحاصة بها وفي نظم تعلياتها وتدريباتها ، وستقفون على درجة خبرته من العقد الخاص به ، فعليكم أرب تأمروا بترجمة عقده حتى تتبينوا مأموريته ، ثم استخدموه في خدمات المدفعية وكلفوه بفحص الآلات والمهمات الخاصة بالمدافع وليخبركم بما ينقصها ، وقد أنبأنا الأغا كتخدانا تحريرا بإعطائه تصريحا للتفتيش على المدافع وعلى المهمات واللوازمات والأدوات الخاصة بها حينا بعد حين " .

وكتبت صورة من هذا الأمر بعبارته الى البك الكتخدا .

وألحق بهذا الأمر مادّة أخرى الى البك ناظر الجهادية :

و لقد أرسلنا البكم المدعو بربيه الذى استقدم بوساطة الجغزال المذكور بصحبة الكولونيل المارّ ذكره ، وهذا أيضا خبير في الأسلحة والمهمات وله علم تاتم بكل الأدوات واللوازم ، فعليكم أن تقوموا بترجمة عقدده ، ثم تبدروا الى استخدامه في الشئون الجبرما » .

وهـذه العبارة نسخت بعبارتها وزيد عليها بعض الوصايا وأرسلت الى البك الكتخدا .

#### خدمة الحيش واجب نبيل

ولكى يغرس العاهل الكبير فى نفوس ضباط الجيش الصفات النبيلة ، ويبث بين جوانحهم السجايا الفويمة ، التى يتألف من نسيجها العسكرية الحقة ، كان يوجه من حين الى آخر نصائحه و إرشاداته ، ليعمل الضباط بها ، وفى النداء التالى نامس روح محمد على .

<sup>(</sup>١) دفر ٢٠ مية تركى — الوثيقة رقم ١٧٠ ورقة ٢١ بناريخ ٣ صفر ١٤١ ه (١٧ سبنمبر ١٨٢٥م) .

<sup>(</sup>٢) الوثيقة رقم ٤٩ دفتر ١٦ معية تركى بتاريخ ١٥ محرم ١٢٣٩ هـ (٢١ سبنسبر ١٨٢٣ ) -

### مرسوم خديوى صادر للجيش المصرى

الى مفاخر الأماجد والأعيان عثان بك وخورشيد بك وحسين بك ميرالايات العساكر الجهادية زاد مجدهم ، وإلى مفاخر الأماثل والأقران قائمقامى الآلايات و بكاشية الأورط والصاغ والصول قول أغاسية واليوز باشية والملازى الأول والثناة وحاملي الأعلام والحاسبين وأمناء البلوك والجاويشية زاد قدرهم ، نبلغكم أن المصلحة الخيرية التي عينتم لها ليست مصلحة عبارة عن مجرد جعية ، بل هي مصلحة ربطت كل ناحية منها بنظام ، وكل شيء فيها مرتبط بشروط ، ولذلك كا وضعنا في أيدى استحقاقكم الوسائل الكفيلة بإجراء ما يقتضيه هذا النظام ، ولما كان كل واحد منكم قد نشأ على يدينا ، ومنح الرتبة والاعتبار اللذين لم يشاهد مثلهما في عهد أسلافنا ، فكان أمر اهتامكم بتنفيذ الشروط والقيود معدود من جملة أمانينا ،

ففيا مضى كان اتصل بن نبأ بعض الأفصال غير اللائقة التى صدرت من بعضكم ، فكا أصدرنا لكم مرسوما بتاريخ ١٨ ذى الجية خطابا لكم جميعا ضمناه التنبيهات والوصايا ، قلن لكم فيه : "لاتسلكوا السبل الملتوية بتجويز الأوضاع المنافية لأصولكم ونظمكم، وإن وجد فيكم من لا يصغى للقول و يسلك هذا السبيل الوعر ، فلا تقبسلوا أن يتطرق الحلل الى النظام بسبب مخالفة واحد منكم ، لأن هذه الجمعية الخيرية إنما وجدت بعد تعب كبير ومشقة عظيمة ، وانبذوا من كان على هذه الشاكلة من بين ظهرانيكم وإن كان صاحبكم أو من أقار بكم حتى ولوكان أبا لكم أو أخا " ، وأرسلناه البكم مع خفتانينا سليم أغا ، ولقد اتصل بسمعى من الغادين والرائحين أن أولئك الذين ارتكبوا تلك المخالفة إنما هم الحتى الذين وجدوا في الرئاسة بدون استحقاق وأهلية وكان وجودهم في الرئاسة وسلوكهم هذا السبيل المعوج ناجما من صحابة بعضكم لهم ومظاهرتهم إياهم ،

يا قوم! فكروا فى ما بذل من الجهد وما أنفق من المال الجسيم حتى وصلتم إلى هذه الدرجة ووصلت جمعيتكم إلى ما وصلت إليه ، وفى المصاعب التى ما زلنا نحتملها وفى ما ننفقه من المال فى الوقت الحاضر حتى إننا أخذنا عددا جما من الفلاحين من القرى التى يقيمون فيها ورضينا بتعطل كل شىء حتى الخدمة الزراعية التى عليها مدار الغنى والثروة للجميع .

هذه المصلحة هي مصلحة هامة لا يبدل في سبيلها المسال فحسب بل تبدل فيها الأرواح أيضا ! فكيف يتهيأ تجويز إنقاص قدرها واعتبارها بمثل هذه الأفعال المنكرة التي يأتيها أمثال هؤلاء الحمق ؟ ... فهسل نؤثر الصمت وندعهم وشانهم ؟ لا ولو كانوا غلماني الذين نشئوا على يدى بل ولو كانوا أولادى ... .

إذن وجب عدم مظاهرة هؤلاء الناس ولو كانوا من البكباشية لا من صغار الضباط فاخرجوهم من بينكم باتفاقكم أجمعين و بمعرفة ناظركم وأرساوهم إلينا ... فإن كان أولئسك المبعدون من كبار الضباط فانتخبوا من يكون ذا أهلية وكفاءة واستحقاق من بين ضباط تلك الأورطة بوساطة ناظركم وانصبوه مكانه، أما إذا كان ذلك الرجل المبتغى إرساله إلينا يتعظ و يرجع إلى نفسه و يرضى برتبة أدنى بحض اختياره، تتفق وكفاءته، فاعملوا على قيده بالرتبة التى ارتضاها بمعرفة ناظركم أيضا ، واتخذوا هذا النظام دستورا للعمل يعمل به فى كل آن ولا تؤدوا شهادة في مصلحة فرد لا يكون ذا حق ولا تنكروا حقا لذى حق فتبوءوا بالندم ، ومجمل القول إن وجود الرتبة المخصصة للضباط مستندة إلى من يستحقها مؤد إلى زيادة رفعتكم كما أن وجودها مستندة إلى من لا يستحقها مفض إلى مذلتكم وهذا أمر معروف بالبداهة ... فاعلموا ذلك جيدا وعوه واعملوا كما ينبغي عمله وفقا لذلك معروف بالبداهة ... فاعلموا ذلك جيدا وعوه واعملوا كما ينبغي عمله وفقا لذلك معروف بالبداهة ... فاعلموا ذلك جيدا وعوه واعملوا كما ينبغي عمله وفقا لذلك معروف بالبداهة ... فاعلموا ذلك جيدا وعوه واعملوا كما ينبغي عمله وفقا لذلك من كل منكم بأداء الخدمات اللازمة المفروضة عليه وليؤدها حق أدائها طبقا للنظم كل منكم بأداء الخدمات اللازمة المفروضة عليه وليؤدها حق أدائها طبقا للنظم وليتحاش ما مرب شأنه الإخلال بالنظام كالفضلة والتباطؤ تنفيذا لما ذكرناه

فى مرسومنا الآنف الذكر ، واعنوا واعتنوا بإيفاء مطالب الإخلاص والاستقامة التي آملها منكم فى كل آن وانقوا المسئولية بخالفة ما فيه وانتهجوا اليقظة والانتباه دين الكم على الدوام ، واكتبوا لن مشاهداتكم عن الشئون العسكرية في صدورة تقارير تبعثون بها إلينا شهرا فشهرا ... هذا ما تقضى به إرادتنا ومطلوبنا القاطع إجراؤه وتنفيذه .

فإليكم ياأيها الميرالايات والقائمقامات والبكاشية والضباط الآخرين أبلغكم بأننا أصدرنا هذا المرسوم من ديوان مصر بالتنبيه عليكم والتو بيخ والتشديدكما أننا أحلنا على صاحب العزة الأفندى مهردارنا إبلاغكم إياه وأوامرنا الأخرى وقد أرسلناه مع حضرته إليكم المركزا .

ونتبع هذا النداء بمرسوم آخر يحمل نفس المعنى ويهدف إلى أغراض الباشا .

## مرسوم خديوى إلى ضباط الجيش

إليكم يا مضاخر الأماجد والأعيسان ميرالايات العسكر الجهادية عثمان بك وخورشيد بك وحسين بك زاد مجدهم .

و ياقائمقامات الآلايات وبكباشية الأورط والصاغ والصسول قول أغاسى والبوز باشية والملازمى الأول والثناة وحاملي الأعلام والحاسبين والباشجاويشية وأمناء البلوك والجاويشية والأونباشية زاد قدرهم .

نبلغكم أنه لا يخفى عليكم أجمعين أن شئوننا الجهادية ففى نتيجة كل مصلحة من مصالحنا ، وأن كل أفكارنا واهتمامنا منصرف فى نظامها وانتظامها ، وأن ما نملك إنما نبذله لدوامها وقيامها ... هذا شىء واضح وجلى ... إذن يقضى الواجب أن تكون كل حركات عساكرنا الجهادية وسكاتهم مطابقة للشروط النظامية والأصول المقررة فلأجل إبلاغ هذا الواجب إليكم كنا قد أرسلنا لكم مرسوما

<sup>(</sup>١) وثيقة رقم ٤٩ -- دفتر ١٦ معية تركى بناريخ ١٥ عرم سنة ١٣٣٩ (٢١ سبنه بر سنة ١٨٢٣).

بتاريخ ١٨ ذى الجحسة وأتبعناه بمرسوم آخر بتاريخ ١٥ محرّم وأرسلنا أولها مع الأغا خفتا بينا وثانيهما مع الأفندى مهردارنا .

فيا أيها الميرالايات المذكورون لقدجاء في عريضتكم الواردة في معرض الإجابة على مرسومنا المرسل لكم مع خفتانينا "إنه لماكانت الحدمات العسكرية المكلفين بها هي أهم ما تصبو إليه نفوسنا وأعظم ما نرغب فيه فإن تنفيذ أصولها المقررة فرض على ذمتنا ولنقوم بإجرائها وسنسبك سبيل الرضا ونعمل في طريق الاستقامة بدافع إخلاصنا .

و إذا وجد فينا من يخالف ذلك لا نظاهر، ولو كان المخالف أخانا أو أبانا بل نقوم بتأديب وفقا لنظامنا و إذا لم يفلح معه التأديب ننظر في أمر إبعاده ... وفي كل الأحسوال سنكون يدا واحدة باتحاد القلوب فنطيع من هو أعلى منا وتحترم من هو أصغر منا ولا نقصر في ذلك ونتعهد بتحرير الدعاوى العسكرية التي تعرض يوميا على ديوان الآلاى ونقدمها في صورة تقرير شهريا ، وسنسعى إلى إيفاء ما تفرضه علينا عبوديتنا باذلين في سبيل ذلك أرواحنا ورؤوسنا فداء " .

فعلمت ما حررتموه واستحسنت ما أظهرتموه من الغيرة وحسن النيسة فأدعوا الله أن يوفقكم جميعا وأطلب منكم أن تقوموا بتحقيق هذه النوايا الحسنة .

وقد أصدرنا أمرنا هــذا من ديوان مصر إليكم جميعا لإبلاغكم استحساننا وأرسلناه مع صاحب العزة حسين أغا جوقدارنا .

### تعيين القادة

كان يجرى محمد على باشا على نمط كريم حينها يصدر أمره بتعيين أحد كبار ضباط الجيش قائدًا لأحد الالآيات ، فقد سار على أن يكتب إليه مرسوم التعيين يتضمن عبارات التكريم ودوافع التشجيع ، حتى يبث فيه قوّة على قوّته ، ويحضه (1) وثيقة رقم ٢ ه (روقة ١٢) – دفر ١٦ معبة تركى بناريخ ٢ صفرسة ١٢٢٩ ( ٩ اكنو بر

- ۲۸۲۲).

على العمل بما يفضى الى تحقيق نظرته . وأكثر من ذلك يقدم القائد لضباط وحدته ، ليكونوا على بينة من قائدهم الجديد ، الذى عهد اليه أمر زمامهم ، وتوجيهم فى قابلهم .

وهو تقليد عسكرى جدير بالتخليد . إن دل على شيء فعلى أن مجمــدًا عليا كان لا يفتأ يستن السنن الحسنة، التي تعود على الجيش بالخير والبركة .

والمرسوم التالى خير مثال يبسط في هذا النطاق :

مرسوم خدیوی إلی سلیم بك میرالای ه جی بیادة :

" إليكم يا افتخار الأماجد والاكارم سليم بك المعين ميرالايا خامسا لعساكرنا الجهادية دام مجده ...

ويا قدوة الأماجد والأعيان سليم أفندى قائمقام ٥ جى بيادة •

و يا مفاخر الأماثل والأفسران عثمان أغا بكباشى ٢٠ جى أورطة وحسسين أغا بكباشى ٢٠ جى أورطة وحسسين أغا بكباشى ٢٠ جى أو رطة والحاج سليم أغا بكباشى ٢٤ جى أورطة والحاج سليم أغا بكباشى ٢٤ جى أورطة .

و يا صاغ وصول أغاسية هــذه الأو رط ويو زباشيتها وملازميها الأول والثناة وحاملي أعلامها وحاسبيها و باشجاو يشيتها وأمناء البلوك فيها وجاو يشيتها وأونباشيتها زاد قدرهم .

فيا أيها المرالاى انك لما أظهرته من الإخلاص والصداقة فى وظيفتك كسلحدار للرحوم نجلنا الباشا سرعسكر السودان فقد أحلنا على عهدتك رتبة الميرالاى الخامس لعساكنا الجهادية ووضعنا تحت إمرتك ٢٠ جى و ٢٢ جى و ٢٣ جى و ٢٣ جى و ٢٣ جى و ٢٣ جى اورطة فعليك أن تقوم بأداء الخدمات اللازمة لوظيفتك المحالة حليك بالاتحاد مع قائم مقام الآلاى و بكاشية الأورط وضباطها الاخرين بحسب مواد (1) وثيقة رفم ٩٦ دفتر ١٦ معية تركى بناريخ ١٨ دبيع للنانى ١٢٣٩ ٥ (١٢ دبسر ١٨٢٣)

القانون ووفقا للنظام المعمول به فى الآلايات ١ جى و ٢ جى و ٣ جى و ٤ جى بيادة وبإيفاء لوازم الحمية والغيرة المسأمولين منك .

وأنت أيها القائمقام ويا بكاشية الأورط والصول أغاسية و جميع الضباط ، اعلموا أن البك المذكور هو ميرالابكم واتبعوا رأيه في المسائل التي تكون موافقة للنظام ومطابقة للقانون وراعوا مراسم الاتحاد في التعليات العسكرية والخدمات الجهادية واسعوا في إبراز ماشاهدناه من حسن درايتكم مضاعفا، وعليه فقد أصدرنا مرسومنا هذا من ديوان مصر ومن معسكر بني عدى ".

### تعليات محمد على إلى قادة الجيش

ولم يكف محمد على عن توجيه تعلياته لقادة الجيش الفينة بعمد الفينة . فهو لا يفتأ يبعث بإرشاداته إلى رجالاته ، لكى يكونوا على بينــة من خطواته ، ويقتفوا آثار توجيهاته . فمثل هذه الارشادات أو التوجيهات كانت مصابيح الهدايا فى الطريق المستحدث ، يمضون على ضوئها نحو الهدف المرموق .

ولسنا بصدد عرض جميع هذه التعليمات أو التنويه تختلف الارشادات و إنما ناتى على أمثلة منها .

مرسوم خديوى إلى ناظر الجهادية ورجال الجيش المصرى

إلى افتخار الأمراء والأكابر محمد بك ناظر الجهادية دام اقبىاله و إلى افتخار الأماجد والأكارم عثمان بك رئيس رجال الجيش والميرلوا حسن بك دام مجدهما .

و إلى مفاخر الأماجد والأعيان حسين بك وسليم بك ميرالاى رجال الجيش ومجود بك وأحمد بك وعلاء الدين بك وسليم بك ميرالايات الآلايات و جى و ١٠ جى و ١١ جى و ١٢ جى و ٢٠ جى و تار كى و تار

<sup>(</sup>۱) وثيقة تركية رقسم ٢٣٦ ورقة ٤١ دفتر ٢٠ معية تركى بشاريخ ٢٣ ربيع الثان ١٣٤١ هـ (٥ ديسمبر ١٢٨٥) .



أمير اللواء ابراهيم يكن باشا

و إلى مفاخر الأماثل والأقرار الأغوات القائمقامات والأغوات البكاشية والصاغ والصول قول أغاسي والحاسبين والبوز باشية وحاملي الأعلام والملازمي الأول والثناة والجاويشية والأونباشية وأمناء البلوكات زاد قدرهم و إلى جميع الجنود ...

بعد السلام – نبلغكم أن طريق الجهاد والفداء الذي هو للفيض رفيق هو طريق الله القوى وسبيل سلطان الأنبياء وهــذا شيء بديهي . والذين سلكوا هذا المسلك القويم من أصحاب الصدق والوفاء حصلوا على مرادهم ونالوا مبتغاهم وهذا أمر واضح لذلك قد صرفنا ما في مقدورنا لتقوية نظام هــذا الطريق ولوينا عنان همتنا نحو استقرار هــذا النظام ونحمد الله إذكانت الأزلية معنية بنــا ولازمنا التوفيق فقمنا بتنظيم الآلايات والأورط ووضعنا لهما النظيم التدريبية وكانت نتيجة ذلك أن شوهدت الفضائل العديدة والخصائل الجميلة للجنود الجهادية وشاع أمرها في الأفطار المعمورة . وكان الواجب يقضي بتقدير هذا الفضل الإلهي وعرفان حق هذا الفيض اللانهائي و إبقاء الشكر والثناء على هذه النعم ولكني يا حضرات الأمراء والضباط أسمع أن بينكم من لا يحترم هــذا السلك العسكرى الذى هو مبدأ العز والسعادة ومنشأ المجد والمناقب ولايراعيأصول القوانين المودعة في يدأمانتكم وأجاز لنفسه الغفلة والتراخى واستباح لنفسه سلوك طريق ملتو غير موصل. ولا ريب في أننا لانرضي إطلاقا أن يصيب أصول نظام الجيوش الحسنة والجنود الغز الميامين، الذين صرف فى سبيلهم أعظم الهمم حتى وجدت وأكبروا التوفيق حتى استقزت فنالوا بوضعهم الحديث استحسان الوكلاء ، أى خلل يودى بالشروط المقرّرة لهم أو أن يطرأ على قانونهم المحترم أى اعتلال .

كما أنه قبل كل شيء لا جدال في وجوب وقاية هذا السلك من هذه العوارض فعليكم أنتم أيها الأمراء والضباط أن ترجعوا إلى القانون المسلم إليكم في جميع حركاتكم وسكناتكم باتخاذكم جميعا وأن تسعوا للعمل بمقتضاه و إذا وجد من بينكم من يتبع الهوى و يفعل أفعالا مخالفة للشرع و يسلك سبيلا منافيا للا صول مناهضا للشروط

فلا ترعوا خاطره وإن كان قريبا أو صديقا لكم حتى ولو كان أبا أو أخالكم ، وقوموا بتأدية التأديب اللازم طبقا لما توضح فى نص القانون واعنوا العناية الصادقة فى تعليم الأنفار وتحكيم أصول التعليات حتى يتسنى لكم بذل مقدوركم فى إيفاء واجبات الصدق والإخلاص والسداد من بعد الآن كما هو المرتقب منكم وكما شاهدناه فيكم إلى الآن وفى وقاية نفوسكم من أن تكون معيو بة معاتبة بتجويز أدنى إهمال أو تراخ .

وأتتم يا صغار الضباط ويا جميع الجنود عليكم أن تطيعوا كباركم اعتبارا من رتبة أونب التبي حتى البكباشي وأن تتبعوا أوامرهم وأن تبذلوا جهد المستطاع لتكونوا متخلقين بأفضل الأخلاق .

وأنت يا أيها الناظر عايبك أن تفرغ قصارى جهدك وتبذل حميتك وغيرتك في جل الشئون المتفرّعة من نظارتك وأن تعمل على استكمال الوسائل الحسنة المؤدّية إلى ازدهار الجيهوش الجهادية وازدياد محاسنها النظامية واحذر أن تكون مسئولا بتجو يزأقل ما يمكن من التهاون في هذا الباب .

وطيه فقد أصدرنا مرسومنا هــذا من ديوان مصر من باب التنبيه والتأكيد وأرسلناه إليكم فاعملوا بإذن الله بمقتضاه وتحاشوا أوضاع المخالفة له والمنافية للرضاس.

وهناك عامل آخركان له الأثر الكبير في معنويات الجيش هو عزم <sup>10</sup> العزيز" على تأييد هــذه المؤسسة وتنشيطها وشعور رجالهـــا بذلك ، فإنا نامس هذا الأمر لمس اليــد في خطاب أرسله <sup>10</sup> العزيز" إلى ناظر الجهادية في خريف سنة ١٨٢٧ وإليك النص :

من الحناب العالى إلى محود بك ناظر الجهادية :

إن مؤسسه الجهادية عمرها الله لهى في حدّ ذاتها نعمة جليلة وأمنية بلغ من شرف قدرها أنى ما زلت منذ عشر سنين متعللا برجاء إدراكها قائلا: "أيكون لى أنا الآخر

<sup>(</sup>١) دفتر ٢٦ سية تركى – مكاتبة تركية رقم ١٦١ بناريخ غرة ربيع الأقل ١٢١٣ه.

سعادة نيلها "بل ما فتئت ألق بنفسي وأولادي وعيالي و بعرضي ومالي و بذلك المعدد الكبر من أصدقائي وأتباعي الذين هم غرس يدى وثمرة تعهدى . ألق بكل أولئك في المهالك وأعرضهم المضار والأخطار أملا في إحداث هذا السلك الجهادي الذي تذكره يا محود بك كيف كان وقع الفظه عليك حين سمعته الأقل مرة فإن تكن حينذاك على حق فيا أظهرت من آثار الاستكبار الناشئ عن توقعك مخاطر هذا المشروع الظاهرة و جرائره المنظرة فإنني لم أحف لل بأوضاع الحيرة التي تملكتك ولا أبهت الأحوال غيرك من سائر المقربين ولكني وصلت ليل بنهاري مضحيا بنومي وراحتي وماضيا في عزمي و إقدامي حتى بلغت وله الحمد مرادي ووفقت وله الشكر الجنيل إلى نبيل مرامي كما أنك تذكر كم بذل بعد ذلك من جهد في المحافظة على الجنيل إلى نبيل مرامي كما أنك تذكر كم بذل بعد ذلك من جهد في المحافظة على الخودية المعهودة وكيف لم أضن في سبيل ذلك حتى بعلى أغا كسكين زاده قائمقام آلاي ه جي بياده إذ أعدم رميا بالرصاص في مواجهة الصفوف العسكرية وهو ذلك الذي نشأ في رعايتي من الصغر و ربيته حتى شب وكبر .

فلهذا كنت أود أن نكون قد تخلصنا من الشعوذة والولاية والغفلة والرخاوة والغرض والصفينة والمحاباة التي طالما الفناها ومللناها في الأيام الخالية ، وأن يكون ذلك العهد قد مضى وانقضى وبدلنا به عهدا يقوم على أساس الإنصاف والإنسانية والكياسة والعدالة والاجتهاد والغيرة بحيث يتسنى لنا نحن أيضا أن نصرف عملنا وننجز مصلحتنا على أسلوب من اللطف والحسنى يدخلنا في مصاف البشرية الراقية ولكن بينا نحن مطمئنون إلى هذا الأمل إذ صدمتنا جرائم محود أفندى القائد السابق للآلاى ١ جى بيادة التي تبيناها سواء من العريضة التي كان قدمها إلينا أو من محرراته الواردة عليكم ،

و إذا كنَّا قد حولنا قضية ( مجمود أفندى هــذا ) عليكم لاستجوابه وفقا لقواعد النظام الجهادي المستحسسة ثم لعرض أمره علينا بعدما يتفق يتخسذ المجلس بشأنه

قرارا موافقا لمقتضى العدالة والقانون . وكنتم بدوركم قسد ألفتم بهذا القصد مجلسا جهاديا ثم حوّلتم القضية على سلم بك للفصل فيها . فان المجلس المذكور ما كاد يتلقى ردّ مجود أفندى على سؤاله حتى قنع بهذا الجواب فلم يبد من أحد من أعضائه أى ميل إلى الاعتراض على معاودة الشعوذة والولاية . ولا دحض جوابا بالجواب الذي يستوجبه ويقتضيه . و إنمــا ضرب المجلس في أودية المحاباة فاعتبروا الجريمة ناشئة عن شكاية ( أحمد باشا ) ولم يحلوها في قرارهم إلا هذا المحمل وهكذا صرفوا أنظارهم عن أداء الواجب بذمتهم وإبقاء من مهمتهم ولم يرعوا أصمول الوظيفة والمصلحة . بل لقد حاولوا استدراجنا معهم إلى طرائق ولايتهم . فكان هــذا داعيا إلى تعجبنا باعثا على دهشتنا وتحيرنا حتى ليعلم الله أن كبدى كادت تنفطر من شدّة الأسى وتقطر دما مرس فرط الأسف فهل ضاع الانصاف أيضا (يا محمود بك)؟ أم تراهم أكتفوا برؤية الدعوى على ضوء القانون ظانين إنى نسيت مضمون عريضة ( مجمود أفندى ) ومحرراته أو كانت الدعوى المذكورة قد نظرت حقا بحسب القانون وكان كل ما يستحقه الرجل هو ذلك الحزاء الذي قرره المجلس في مضبطته بإجماع الآراء بعدوزنه بجرائمه وتقديره لها بموجب مضمون عريضته ومحرراته فليبعث إلى بتلك العريضة والمحررات لأحقق أنا أيضا المسالة . فقـــد أكون لها ناسيا . حتى إذا أسسفر تحقيق عن صحـة قرار المجلس فيها نعمت . و إلا حــق على أن أقاضي أعضاء المجلس وأفصــل بنفسي في دعواي فأوفى كلا منهم جزاءه .

وبناء على ذلك لقد أعدت إليكم فى طى كتابى هذا مضبطة المجلس ، كى تردوها إليهم وترسلوا معها العريضة والمحررات عسى أن ينعموا النظر فى المطابقة والموازنة ، فان هم اجترأوا بعد ذلك على انتهاج خطة الخلاف فليعلموا علم اليقين إنى لابد موردهم موارد التلف تبعا للنصوص الواردة فى القانون ،

أذن فليرعوا ذلك و يحكوا فى هذه الدعوى بمقتضى الحق والنصفة مسترشدين يما فى النظم الجهادية مر أصول صحيحة مستحسنة و بما تنص عليه القوانين القيمـة ليختاروا لأنفسهـم واحدة من هاتين الحطتين ثم ليجيبوا مخبرين بها مشيرين إليها .

هذا ما لزم تسليره فاذا أحطتم علما بفحواه فأخص مطلوبنا أن تبادروا إلى المناه " . إيفاء مقتضاه " .

## العناية بالرماية

أما أن محمدا عليا كان يعنى بتدريب الجيش على شئون الرماية ، فهده حقيقة لا ينكرها الواقسع ، وكيف لا والرماية هى « الصناعة » التى يتعين أن يجيدها كل جندى شاء أم لم يشأ ، فحسبك أن تعلم مدى أهميتها حين نعترف بأن الجندى الذى لا يجيد الرماية أشبه بالندقية الني لا تصيب الهدف ... كلاهما إن لم يك صالحا فهو مضر للغاية .

وفى الأمر التالى يلوح لنا جليا كيف كان هذا المصلح يفحص مثل هذا الأمر بعين محدقة ، ويوجهه برأس مفكرة ... .

## من الجناب العالى إلى ناظر الجهادية

"إنه لمن البداهة أنكم ستعنون كل العناية بتعليم الآلايات الماثلة بمعسكر بنى عدى وفى تفتن الضباط والعساكر كما ينبغى ، بيسد أنه من المعسروف أيضا أن اصابة الهدف من الأمور التي لها أهميتها وخطورتها ، فن الواجب – والحالة هذه – أن تعنوا أيضا بأمر الرماية وتعليم أصولها عنايتكم بالأمسور الأخرى ، فنبهوا على الميرالاي النالث خور شيد بك والميرالاي الرابع حسن بك والميرالاي الخامس سليم بك

<sup>(</sup>۱) المكاتبة التركية رقم ۱۹۱ دفتر رقسم ٦ معية تركى بناريخ غرة ربيع الأول ســـنة ١٣٤٣ هـ (۲۲ سبنمبر ۱۸۲۷ م) .

بأن يمنوا أيضا بتعليم الرماية وأفهموا سليان بك أيضا بأنه يجب عليه بعد أن يفرغ من تعليم الفصول المطلوبة أن يشرع في تمرين الجنود على الرماية أسوة بالتمرينات الأحرى وأن يوصلهم إلى درجة الكمال فيها وأن لا يتكاسل عن ذلك . فتى علمتم أن هدذه إرادتنا في هذا الصدد أروني يا أخى همتكم واعملوا على تنفيذ ارادتنا ووافونا بالإجراءات التي أتخذتموها في هذا الشأن ".

## ديوان الجهادية

لم يكن لدى محمد على مجلس للنظار أو الوزراء كما هــو الحال اليوم . بل كان لكل فرع من فروع الادارة الحكومية ديوان أو هيئة وعلى رأس كل ديوان ناظر ينفذ الأوامر التي يصدرها اليه بدون تحوير أو تعديل .

وكان عدد هذه الدواوين سبعة وهي :

الديوان العالى ــ ديوان الايرادات ــ ديوان الجهادية ــ ديوان البحرية ــ ديوان المدارس ــ ديوان الأمور الأجنبية ــ ديوان الفابريقات .

وقد أنشئ ديوان الجهادية فى عام ١٢٣٧ه ( ١٨٢١ – ١٨٢٢ م ) وكان يرجع اليه فى ادارة شئون الجنود البرية ، وتعليمهم ، وضبط حركاتهم ، وبناء الثكات والمشافى ، ومشترى المهمات والأسلحة وسواها .

ولم يكن على ناظر الجهادية سوى إصدار الأوامر التي يتلقاها من مجمد على باشا وملاحظة تنفيذها بدقة و بسرعة و بدون الرجوع الى نظام المكاتبات و بطئها المصروف .

وكان لناظر الجهادية اثنان من الكتبة الأقباط يقومان بتحريرالرسائل الضرورية لفروغ ادارة الجيش وأسلحته .

ومما يذكر أن أوّل من تقلد هـذه الوظيفة ( ناظر ديوان الجهادية ) محمد بك لاظ أوغلو ثم خلفه محمود بك عزرت الذى بق فى منصبه حوالى العـام ثم استبدل بالفريق أحمد المنكلي باشا وقد جرح فى معركة قونية .

## المسدارس الحسربية مدرسة القلعة

بعد مذبحة المماليك فى سنة ١٨١١ ، جمع محمد على غلمانهم وصفارهم فى القلمة عمد سنة على غرار المدارس التى كان أمراء المماليك يقيمونها فى قصورهم . وأحضر لهم المعلمين يلقنونهم القراءة والكتابة التركية والفنون الحربية ، ثم زيد عليها الرسم والرياضيات واللغة الايطالية .

ومن ثم أوفد — فيما بعد — كبار تلاميذ هذه المدرسة و بعض غلمانه وغلمان كبار موظفيه الى أسوان حيث أنشلت لهم مدرسة حربية يتعلمون فيها على أيدى المدر بين الأور بيين وعلى رأسهم الكابتن «سيف» الذي تسمى بعد باسم وسليان الفرنساوي " .

## تنظيم التعليم العسكرى:

وما لبث أن ارتائ محمد على أن ينظم التعليم العسكرى في البلاد – فأمر بتأليف مجلس يهمن على شئون التعليم في الجيش و يتولى الإشراف على تدريبه وسمى ديوان «قومسيون» المدارس العسكرية ، وقد تألف هذا الديوان من ناظر الجهادية رئيسا وعثمان نور الدين بك وقادة الآلايات العسكرية في مصر والكولونيل جودا مدير تعليم المشاة والبكاشي فوجت و زميله ديلفورت ، وكان يقوم بأعمال السكرتارية – أحيانا – القومندان بلانا ،

وكانت مر أعمال هذا الديوان البحث فى مطالب تعليم الجيش، ووضع القوانين والتعليات وتعديلها على حسب الأحوال ، وقد أسندت رئاسة هذا الديوان لأمير اللواء مصطفى مختار بك .

## مدرسة اليادة بأسوان

فى اليوم الثامن من أغسطس عام ١٨٢١ صدر أمر مجمد على بإنشاء المدرسة الحربية بأسوان وتنظيمها والعناية بأمرها وتدريس العلوم بها . وفى اليوم السابع والعشرين وافق على ترتيب دروس المدرسة الحربية .

وحين حل الخامس والعشرون من يناير ١٨٢٧ صدر أمر بتعيين محمد بك لاظ أوغلو ناظراعلى مدرسة أسوان المذكورة ولتنظيمها ولادارة شئونها • وفى الأمر الآنف نصمح تلامذة المدرسة بصفته والدهم على الانقياد للناظر و بالاجتهاد في تحصيل العلوم والفنون لأجل ترقيتهم •

وفى ١٦ فبراير ١٨٢٢ صدر أمر من محمد على باشا لهــذا الناظر بالاجتهاد مع سايان أغا (الفرنساوى) لعمل ترتيب للدرسة حسب التعليات التى أعطيت للذكور، وانتخاب من يلزم من المدرّسين، وترقية المجتهدين من التلامذة الى جاويش أغاسية أو " بلوك باشية "، لحث الباقين منهم على التقدّم أسوة بغيرهم.

بيد أن أسوان لم تك ملائمة للدراسة العسكرية - ولذلك نقلت المدرسة الحربية الى (إسنا) فانتقل سليان أغا و بصحبته أحمد أفندى - وهو من الرجال الفنيين - وكان يتردّد عليهما بين الحين والآخر إبراهيم باشا ليقف بنفسه على نجاح تدريب النواة الأولى للجيش المصرى .

واستمرت مدرسة إسنا الحربية قائمة على تخريج الضباط لفرق الجيش الجديدة. الى أن نقلت الى أخميم ثم النخيلة (على مقربة من أسيوط) . وأخيرا استقر معسكر التدريب أو المدرسة الحربية بالخانقاه . وقد سميت فيا بعد بمدرسة الجهادية .

<sup>(</sup>١) ذكر مسيو جو يمارق كتابه (La Reforme en Egypte) أن قائد هذه المدرسة كان منابطا سردينيا اسمه (بلاسو) وكانت تسع خميانة طالب، ولم بقدّر لهذه المدرسة البقاء سوى بضع سنوات.

## مدرسة البيادة بالخانفاه

أنشئت مدرسة البيادة على مقربة من الخانقاه في سبتمبر سنة ١٨٣٢ لتخرج ضباط وحدات المشاة . بيد أنها لم تعمر بالخانقاه طويلا . إذ نقلت في مايو سنة ١٨٣٤ ، أي بعد نحو عامين من إنشائها بالخانقاه ، الى مدينة دمياط . فظلت بها حوالى سبع سنين ثم نقلت سنة ١٨٤١ الى أبى زعبل في مكان المدرسة التجهيزية . ومكثت بها الى نهاية عهد مجمد على . وقد نصت لوائح التعليم في سنة ١٨٣٦ على أن مدّة الدراسة بمدرسة البيادة بدمياط ثلاث سنوات . يدرس في غضونها التلاميذ المواد التالية: مبادئ التحصين ، والطبوغرافيا ، و رسم الحطط ، ونظريات وحركات البيادة ، والتمرين على استخدام السلاح ، وواجبات الحدمة الداخلية والبوليس ونظام الحاميات والأورط والبلوكات .

وكان موظفو المدرسة هم : مديرها يوسف أغا بعد أن كان الضابط بولو يبنو ووكيله وأستاذ للطبوغرافيا والخطط، وآخر للتحصين والهجوم، وأربعة ضباط من المشاة، وأربعة ملازمين ، ومدرّب للسلاح ، وآخر للرياضة البدنية . وكان يرأس لجنة امتحان تلاميذها قائد من الجيش ،

وقد نص قانون المدرسة على اعتبار تلاميذ مدرسة المشاة كتيبة فى الجيش و وجما يذكر أنهم كانوا فى سنة ١٨٣٧ خمسة وستين وثلاثمائة ، منهم الأنفار وضباط الصف ثم أربى العدد عقب ثلاث سنين على الأربعائة، حتى إذا كانت سنة ١٨٤١ وأعيد النظر فى تنظيم المدارس رأت الحكومة أن الحاجة إلى مدرسة المشاة ما تزال ماسة حتى بعد إنقاص الجيش لإلفاء معسكر النخيلة الذي كان يمد الجيش بالضباط، ولم يبق ثمة مدرسة تخرج ضباط المشاة سوى مدرسة البيادة ، لهذا استبقيت المدرسة على حالتها الأولى مؤلفة من أربعة بلوكات ، في كل بلوك مائة وعشرة من التلاميذ ماعدا ضباط الصف ، وقد تضخمت أعداد التلاميذ حتى صارت المدرسة تحتوى

عل ثمانية وستين تلميذا بعد الثمانمائة وبذا كانت المدرسة الوحيدة بمصر التي ازداد عدد تلاميذها بعد سنة ١٨٥١ عما كانت عليه من قبل .

وقد ظلت المدرسة الى أخريات أيام محمد على زاخرة بعدد وفير من التلاميذ يربو على عدد تلاميمذ أى مدرسة أخرى بمصر ( ٣٣٠ تلميمذا ) . وفي بداية حكم عباس الأول نقلت مدرسة البيادة من ابى زعيمل الى الجميزة ثم ألغيت وسرح تلاميمذها .

## مدرسة أركان الحرب

أنشئت مدرسة أركان الحرب بقرية "جهاد أباد" بقرب الخانقاه بمشورة عثمان نور الدين أفندى وقام على تأسيسها الكابتن الفرنسي "بالانا" و بدأت الدراسة بها في 10 أكتو برسنة ١٨٣٥ .

وأقيم للدرسة بناء جميل، وشيدت منازل على النسق الحديث، وكانت نواتها الأولى ١٨ ضابطا وكان (بلاناً) ينهض بنصيب موفور من التعليم وبمعاونة بعض المدرّسين الأوروبيين والشرقيين .

وكانت مدّة الدراسة بها ثلاث سنوات . وكان فى نية منشئها زيادة مــدّة الدراسة سنة رابعة يتناول فيها التـــلاميذ الطبيعة والكيمياء والحساب والجغرافيا والتــاريخ .

وكان الضباط الذين يتخرجون فى هذه المدرسة يعينون و أركان حرب " فى الوحدات الفنية فى الجيش ، أو فى المدفعية ، أو فى المناجم ، أو فى الإدارة الحربية أو المدنية أيضا .

<sup>(</sup>١) خدم جول بلانا مصر من عام ١٨٢٤ الى ١٨٢٨ ومات في فرنسا في العام التالي -

#### مدرسة السوارى

أنشئت مدرسة السوارى فى ذى القعدة ١٢٤٦ه (أبريل ١٨٣١م) وخصصت لها قصر مراد بك بالجيزة، وقد استمرت به حتى ألغيت فى بداءة عصر عباس الأول،

وقد نصت لوائح المدرسة (سنة ١٨٣٦ -- ١٨٣٧) على أن يلحق بها :

- (١) ضباط يعدّون ليكونوا معلمين بالجيش .
  - ( ٢ ) تلاميذ من المدرسة التجهيزية .
- (٣) جنود من الجيش ليكونوا نافخي الأبواق و<sup>دو</sup> ترومبتجية " .

أما الضباط فتبعث بهم الى المدرسة فرق الجيش على ألا تفسل أعمارهم عن ثلاثين سنة . ويشهد رؤساؤهم بكفايتهم وحسن أخلاقهم . وتختبر مهارتهم في الثلاثة أشهر الأولى من بدء التحاقهم بالمدرسة ، حتى إذا قبلوا بها نهائيا ظلوا بين جوانحها عامين أو ثلاثة أعوام يدرسون العلوم التى تؤهلهم ليكونوا فيا بعد معلمين في وحدات الجيش .

أما التلاميذ الذين يؤخذون من المدرسة التجهيزية فيمكنون بمدرسة السوارى ثلاثة أو أربعة أعوام يعينون بعدها ضباطا في فرق الفرسان بالجيش وكان تلاميذ المدرسة يتلقون دروسا مختلفة بعضها في نظريات الحدمة العسكرية و بعضها في اللغات العربية والتركية والفارسية ، و بعضها الآخر في الهندسة والحساب والرسم والحط . هذا إلى التدريب العسكرى في القفز وركوب الخيل واستخدام السلاح وغير ذلك من فنون الفروسة ، وكان تلاميذ المدرسة مقسمين أربع فرق في دروس الخدمة العسكرية ، و بالمدرسة فرقة لارسم وأخرى للفروسية ، وفيا عدا ذلك يقرأ التلاميذ كتبا متباينة في العربية والتركية والفارسية و يمزنون على خط الرقعة أو الثلث ، وكان ضباط المدرسة وفريق من تلاميذها يتعلمون اللغة الفرنسية ،

وكان على التلاميــذ أن يخدموا خيولهم بانفسهــم في الثلاثة أشهر الأولى من دراستهــــم .

وكانت مدرسة السوارى —كما ذكرنا — تنتظم ضباطا وتلامذة وجنودا ضاربين على الطبل ، وآخرين نافخين في الأبواق .

أما الضباط فكانوا يقومون على تعليم التلاميذ وتدريبهم و يتلقون دروسا تعدّهم ليكونوا معلمين بالجيش .

أما التلاميذ — وكانوا الأغلبية في المدرسة — فكانوا يؤخذون من المدرسة التجهيزية وسواها من المدارس الحربية والخصوصية .

أما الحنود فكانوا من أولاد الحنسد العاملين ويلحقون بالمدرسة ويقرءون بها القرآن الكريم ويتعلمون القراءة والخط .

وأما النافخون فى الأبواق " البروجية " فكان مقررا للدرسة أربعة وأربعون وكانوا ينتخبون من تلاميذ المدارس الأخرى الحاصلين على درجة " دون الدون " فى الامتحانات .

وقد بلغ عدد تلاميمة المدرسة في عهدها الأوّل من الترك والمماليك حوالى المسترين . أما المصريون فكانوا يقصرون على تعليم العزف في الأبواق . ولكن ما لبث العنصر المصرى ينمو بها و يتزايد حتى إذا مضت سمنوات قلائل أصبح تلاميذ المدرسة كافة من المصريين وزال منها العنصر الأجنبي أو كاد .

وأكبرعدد بلغته مدرسة السوارى ( ٧٥٠ تلميذا وجنديا ) وفى ســنة ١٨٤٦ كان مجموع من بها ٦٣٩ منهم ثلاثون ضابطا و ٣٢٨ تلميذا و ٢٨١ جنديا ونافخا في البوق وضاربا على الطبل .

وفي مستهل حكم عباس الأول ألغيت المدرسة .

وعما يذكر أنه قد تولى منصب (مدير المدرسة) في عهدها الأول ضابط فرنسي يدعى "فارن " (Varin) فنظمها على غرار المدارس الحربية الفرنسية وقد رفع محمد على دتبته إلى أميرالاى عقب انتصار الحيش في حروب عام ١٨٣٢ • وقد خلفه على إدارة المدرسة ضابط فرنسي يدعى " واسيل " أو " واسيل أغا " وقد ظل مديرا المدرسة حتى شارف عصر محمد على النهاية •

#### مدرسية المدفعية

لما مست الحاجة إلى ضباط لوحدات المدنعية المنشأة في ذلك العهد تقدّم ضابط إسباني اسمه ودي سيجويرا "إلى إبراهيم باشا القائد العام لجيش المصرى باقتراح إنشاء مدرسة خاصة بالمدفعية فوافقت الحكومة على اقتراحه وأنشئت المدرسة وعين مديرا لها ، وجعوا لحا ثلاثمائة من تلاميذ مدرسة قصر العيني التجهيزية ، وكان إنشاء المدرسة في سنة ١٨٣١م (١٢٤٧ه) .

أنشئت المدرسة في طرة وكان غالبية تلاميذها — أول نشأتها — من المصريين والأتراككما كان منهم يونانيون من كانديا وبعض أفراد الأسرة الحاكمة ، وقسد تراوحت أعمارهم بين الحادية عشرة والخامسة عشرة ومنهم من يزيد على ذلك ، ولم يكن يشترط عند التحاقهم بها إلا معرفة القراءة والكتابة ثم يتعلمون الحساب والمندسة والجبر والرسم والاستحكامات ولغة أجنبية ،

وكان يضطلع '' رفاعة رافع الطهطاوى '' وقد عين مترجماً بمدرسة المدفعية بعد نقله من مدرسة الطب بدلا من المستشرق الشاب '' كنيك '' ( Kænick ) وظل بها سنتين ( ١٨٣٣ – ١٨٣٥ ) ٠

وفى سنة ١٨٣٦ ندب شورى المدارس لتنظيم مدرسة المدنعية بطرة لحنة مؤلفة من مختسار بك مدير الشورى و "حكاكان أفندى " مدير مدرسة المهندسخانة والمسيو "لامبير" وكان آنذاك مهندسا بشورى المدارس ، وانضم اليهسم " مظهر أفندى " المهندس و" بهجت أفندى " مدير مدرسة المدفعيسة والمسيو " برونو " مدرب التلاميذ بها ، ودرست اللجنة نظام المدرسة ووضعت لا عُتين .

وقد أصبح برنامج الدراسة في أواخر عصر محمد على حافلا بالدروس المنوعة كفيلا بتخريج ضباط أكفاء للهنة التي أعدوا لها .

وفى سنة ١٨٤١ رأت المجنة التى وكل إليها تنظيم التعليم أن تحتفظ بالمدرسة على أن يكون قوامها عددا من التلاميذ كافيا لإدارة " بطاريتين اثنتين " . بيسد أن حظها بعد سنة ١٨٤١ لم يكن خيرا منه قبل تلك السنة .

فقبل سنة ١٨٤١ كانت الحاجة ملحة إلى ضباط لفرق الجيش التي تتزايد يوما إثر يوم ، الشي الذى طالما دعا الى تخريج التلامبذ قبل أن يستكلوا دراستهم ، ولكن بعد سنة ١٨٤١ أنقص الجيش وأصبح كثيرا من خريجيها الذين أتموا علومهم على قلتهم لا يكادون يجدون عملا ، فكانوا يظلون بالمدرسة يستعيدون دروسهم حتى تحتاج اليهم أو إلى بعضهم فرق الجيش ،

وكان عدد تلاميذ المدرسة وقت إنشائها ثلاثمائة تتراوح أعمارهم بين الحادية والخامسة عشرة أو تزيد على ذلك أحيانا .

ولما نظمت المدرسة في سنة ١٨٣٦ لم تستطع المدرسة أن تستوفي إلا نحو مائة وثمانين تلميذا موزعين على ثلاث فرق دراسية .

وفى ســنة ١٨٤٣ كان بهــا ثمــانون ومائة تلميــذ فحسب موزهين على أربع فـــرق ٠

<sup>(</sup>١) تاريخ التعليم في مصر - أحمد عزت عبد الكريم . ص ٤٠٩ - ٤١١

وفى العام التالى استوعبت المدرسة أكثر من مائتى تلميذ موزعين على ست فرق دراسية ، ولكن عدد التلاميذ ارتذ يهبط سريعا حتى وصل فى سنة ١٨٤٦ الى أقل من مائة ثم الى ثمانية وسبعين تلميذا موزعين على أربع فرق دراسية ،

وفى أخريات أيام محمد على تقرّر إبلاغ عدد تلاميذها الى ثلاثمائة بأكلهم من تلاميذ المكتب العالى بعد امتحانهم .

وفى أوائل عهد عباس الأول أغلقت المدرسة أبوابها ، وقد كان أول مديرى المدرسة الكولوئيل (الدون أنطنيودى سيجو يرا) بيد أنه اعتزل الحدمة بعد أدبع سنوات وخلفه مصطفى بهجت أفندى (باشا فيا بعد) عضو بعشة عام ١٨٢٦ الى فرنسا ثم ناظر مدرسة قصر العيني التجهيزية ،

وكان يعاونه مدرّب فرنسى يدعى " برو نو " ثم خلفه " خليل أفندى " مديرا للدرسة و بعد ذلك استقل الضابط المدرّب " برونو " بإدارة المدرسة وظل بها الى أواخر عصرمجمد على .

## مدرسة الموسيقي العسكرية

أنشئت فى قريه "جهاد أباد" مدرسه لتعليم الموسيق لنفر من أبناء المصريين ليكونوا موسيقيين فى وحدات الجيش والأسطول ، وكان يعلمهم معلم أجنبى يدعى الخواجة كلودكاريه ، ثم نقلت المدرسة الى "الخانقاه" وكان عدد تلاميذها يبلغ المائتين ،

وكانت هذه المدرسة تابعة منذ إنشائها لديوان الجهادية ثم أصبحت منذ أوائل سنة ١٨٢٧ تابعة لديوان المدارس .

ورأى الديوان أن عدد تلامذتها — وكان مائتى تلميذ وخمسة تلاميذ — أكبر مما تحتاجه فرق الجيش وأنهم يزيدون على نسبة المعلمين — فقرّر الاكتفاء بمائة وخمسين منهم ونقل الباقين الى مدرسة المبتديان وعين لهم مدرّسين من الأجانب .

وفى عام ١٨٤١ ألغيت المدرسة ووزع تلامذتها على المدارس الحربية .

وكان عدا مدرسة الخانقاه — ثمـة مدارس أخرى لتعليم الموسيق منها مدرسة بأثر النبي ثم نقلت الى سوق السلاح في البناء الذي كان مصنعا للصوف ، ومدرسة بالقلعـة — وقـد زارها بعض كار الأجانب وأعجبوا ببراعة تلاميــذها المصريين في تفهم الموسيق الغربية وأداء أدق القطع لأمهر الموسيقيين الإيطاليين والفرنسيين ،

#### مدارس الوحـــدات

لم تهمل حكومة محمد على تعلم جنود جيشنا . فهيأت مدارس بفرق الجيش ووحدات الأسطول يتعلم بين جوانحها الجنود (جنود البروالبحر) القراءة والكتابة والحساب . وكانت الحكومة تولى تشجيعها للتفوقين منهم بترقيتهم قبل أقرانهم .

## البعثات العسكرية

ورأى محمد على باشا — بعد إنشاء النظام العسكرى الحديث فى مصر وتأسيس المدارس الحربية والمؤسسات التى لا غنى بليش وطنى — أن حاجة البلاد الى الأجانب من مديرين ومدتسين لا تزال حيث كانت ، ولما كانت نفسه الطموحة لا تريد أن تحتاج البلاد الى شيء ما من الخارج ، عوّل على إيفاد البعوث من الشبان الذين أهلتهم معاهد العدلم بمصر الى أورو با ليتموا دراستهم بها ليتهيآ تمصير تعليم الجيش ، وشرع يرسل التلاميذ تباعا إلى مختلف البلدان الأوروبية لتكون منهم نواة لإحياء المجد العلمي بمصر الحديثة ، وتخير مسيو جو يمار رئيسا للبعثات المصرية بفرنسا وغيرها للاشراف على البعوث العلمية .

## بعثة الجيش الآولي

كانت أولى البعثات التي أوفدها مجمد على — عام١٨٦٣ — للتخصص في الشؤون الحربية وكان أعضاؤها:



دويدار مصطفى مختار – أرسل لتعليم الإدارة الحربية ، ومن المناصب التى تولاها مدير ديوان الجهادية عام ١٨٣٦ ثم مدير ديوان المدارس (١٨٣٦) ، وكان أقل ناظر العارف فى مصر ،

محمد مظهر - تخصص فى دراسة الرياضيات والهندسة وبعودته الى مصر عين ناظرا لمدرسة المدفعية بطرة، ومن أهم أعماله إنشاء فنار الاسكندرية برأس التين. أحمد يكن مصطفى القالى - تعلم صناهة الدخيرة .

#### المعثة الثانية

كان عدد أعضاؤها قليلا وقد سافروا عام ١٨١٨ . ومن أظهر أفرادها عثمان نور الدين ( باشا فيما بعد ) وقد ترقى الى أرفع المناصب العسكرية ثم رئيسا للا سطول المصرى ( ١٨٢٨ ) .

#### البعثة الشالئة

أوفدت عام ١٨٢٦ ــ وقد تخصص معظم طلبتها فى الصناعات العسكرية فتعلم أميني أفندى وأحمد حسن حنفى صب المدافع وصناعة الأسلحة . ودرس المدفعية عمر أفندى وسليمان لاظ ( الطرا بزونى ) . وتلقى علوم الإدارة الحربية رشيد أباظة وسلمان الحركمي .

## البعثة الرابعة

أوفدها مجمد على في عام ١٨٤٤ وهي أعظم البعثات المسكرية و بلغ عدد تلامذتها سبعين تلميذا ثم لحق بهم غيرهم ، ومن أعضائها :

أحمد حلمى بك وكان من أهم الوظائف التي شغلها ناظر المدرسة الحربية . بالقلعة السعيدية .

أحمد خيرانه بك .

أحمد راسخ بك .

الأمبر أحمد رفعت .

أحمد عجيلة السبكي بك وكان من كبار رجال الرى في مصر .

1,

أحمد عبيد بك وله عدّة مؤلفات عسكرية مترجمة .

أحمد نجيب (باشا) .

الحديوى اسماعيل باشا .

حسن أفلاطون باشا \_ عين في عهد سعيد باشا رئيسا للصانع الحربية بالحوض المرصود .

الأمير حسين باشا .

الأمير محمد عبد الحليم باشا .

حاد عبد العاطى باشا - تخصص فى المدفعية - وفى عام ١٨٥٤ عين مديرا لمصنع الحوض المرصود ، وله عدّة مقالات عسكرية نشرت فى مجلة أركان الحرب المصرية .

حنفي هند بك .

خورشيد بك برتو بك .

سعيد نصر ( باشا ) تقلد عدّة مناصب مدنية وعسكرية وقضائية .

سليان بخاتى (بك) عين مأمورا لإدارة المدرسة الحربية بالعباسية فى عهد الحديو اسماعيل .

شافعي يعقوب رحمي ( بك ) . اضطلع بعدة أعمال طبوغرافية واشترك نم المهندسين العسكريين في عمل أبحاث شق قناة السويس .

شحاتة عيسى (بك)كان فى عهد الحديو اسماعيل اظرا لمدرسة أركان الحرب. صادق سليم شنن – عبد الرحمن محمد – عبد الفتاح بك – عثمان شريف – عثمان صبرى – عثمان نورى (باشا) . على ابراهيم (باشا) عين في عهد الخديو توفيق ناظرا للمارف ثم ناظرا للحقانية . على شريف ( باشا ) .

على فهمى (باشا) .

على مبارك ( باشا ) تقلد عدّة مناصب عسكرية فى الجيش وفى المعاهد واشترك فى حرب البلقان وعين فى عام ١٨٧٧ لادارة الأوقاف والمعارف ثم أسندت اليه نظارة الأشغال واشترك فيما بعد فى عدّة نظارات واستعفى فى مايو ١٨٩١ وأدركته الوفاة فى ١٤ أكتو برعام ١٨٩٣

مجمد اسماعيل الطوبجي ــ مجمد خفاجة ــ مجمد راشد (باشا) – مجمد شريف ( باشا ) وكان من أعظم رجال مصر .

مجمد صادق ( باشا ) قام بعدة أعمال جغرافية فى وادى النيل وبلاد العرب . مجمد عارف ( باشا ) .

مراد حلمي ( باشا ) .

ولی حلمی ( بك ) ... وآخرون ... •

ولا ريب أن مصر قد أفادت من خدمات هؤلاء الرجال الذين نشأوا على عهد عجد على وبرزوا على أيام أحفاده ... بل نستطيع القول بأنهم كانوا العمد الذين ازدهى بهم بناؤه .

## وحدات الجيش

آلای المشاة الأول ( ١ جي آلاي بيادة )

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٢٣ وألنى فى سنة ١٨٨٢ بعد الثورة العرابية . ثم أعيد إنشاؤه فى أواخر السنة الآنفة وأرسل إلى السودان ضن حماة هكس باشا وأبيد عن آخره فى صحارى كردفان مع أفراد الحملة فى نفس العام .

## آلاى المشاة الثاني (٢ جي آلاي بيادة)

هي، هذا الآلاى فى سنة ١٨٣٣ وألنى فى سنة ١٨٨٢ بعد التورة العرابية . ثم أنمئ من جديد فى أواخر السنة المذكورة وأنفذ إلى السودان ضمن حملة ( هكس ) باشا وانقضى عن آخره فى صحراوات كردفان مع بقية أفراد الحملة فى نهاية تلك السنة .

## آلای المشاة النالث (٣ جي آلاي بيادة)

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٢٣ وألغى فى سنة ١٨٨٧ عقب النورة الغرابية . ثم أعيد إنشاؤه من جديد فى أواخر السنة الآنفة وأرسل إلى السودان ضمن قوات (هكس) باشا وأبيد فى فلوات كردفان مع باقى أفراد الحملة فى أواخر تلك السنة .

## آلای المشاة الرابع ( ٤ جي آلاي بيادة )

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٢٣ وألنى فى سنة ١٨٨٦ بعد الثورة العرابية . ثم أعيد إنشاؤه فى أخريات السينة المذكورة وأرسل إلى السيودان ضمن جيش (هكس) باشا وتلقى إبادته فى صحراوات كردنان مع بقية أفراد الحملة فى أواخر تلك السينة .

## آلاى المشاة الخامس (ه جي آلاي بيادة)

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٢٣ ، وفى سنة ١٨٧١ ، عندما أدخل الحديوى اسماعيل نظام الفرق فى الجيش ، فاتخذ هذا الآلاى رقم (١ جى بيادة ٢ جى فرقة) . و بعد التخفيض الذى أصاب الجيش فى سنة ١٨٧٩ ، لسوء حالة القطر المالية ، نم فى الثورة العرابية حيثا زيد الجيش لمحاربة الإنجليز نمر مرة أخرى (١ جى بيادة ٢ جى فرقة) وألغى بعد الثورة فى صنة ١٨٨٧ ، وحدث أن أعيد إنشاؤه من جديد تحت رقمه الأصلى فى أخريات السنة المذكورة وأرسل إلى السودان بين حملة (هكس) باشا وظل فى الخرطوم كمامية لها ، و بعد

## آلای المشاة السادس ( ٦ جي آلاي بيادة )

أنشئ هــذا الآلاى فى سـنة ١٨٢٣ واشترك فى حرب سورية سـنة ١٨٣٦ ولم يعد منها لخيانة قائده الذى سلمه لجيش الحلفاء بعد وقعة بيروت فى سنة ١٨٤٠ ومع كونه منتصرا على هــذا الجيش فقد فعل هــذا خوفا من إبراهيم لغلطة كان قد اقترفها فى غضون القتال .

وعقب عودة الجيش من هـذه الحرب ، فى سـنة ١٨٤١ ، أعيد إنشاء هذا الالاى من جديد .

وفى سنة ١٨٧١ ، عندما نسق نظام الجيش على وتيرة فرق منفردة ، حمل هذا الآلاى رقم ( ٢ جى بيادة ٢ جى فرقة ) ، و بعد تخفيض الجيش فى سنة ١٨٧٩ ، لسوء مالية مصر، نمر بنمرته الأصلية ، وفى الثورة العرابية ، عندما زيد الجيش لمحار بة الإنجليز ، نمر مرة أخرى ( ٢ جى بيادة ٢ جى فرقة ) ، ثم ألغى بعد الثورة الآنفة فى سنة ١٨٨٢ مع باقى الجيش .

وعندما هبأ الخديوى إسماعيل الجيش فى فرق منفردة فى سنة ١٨٧١ ، وزاده فى سنة ١٨٧٤ م فرقة واحدة هى : ٣ جى فرقة ، أنشأ هـذا الالآى من جديد فى سنة ١٨٧٩ م عندما خفض الجيش . ونمره ( ١ جى بيادة ٢ جى فرقة ) ، ثم ألغى فى سنة ١٨٧٩ م عندما خفض الجيش لسوء المالية المصرية فى ذاك العهد ، ثم أعيد إنشاؤه مرة خامسة فى سنة ١٨٨٨ م وقت النورة العرابية عندما زيد الجيش لمواجهة الانجليزونمر مرة أخرى : (١جى بيادة ٣ جى فرقة) ثم ألغى مع باقى وحدات الجيش بعد النورة المذكورة فى سنة ١٧٨٨ م.

## آلاي المشاة العاشر ( ١٠ جي آلاي بيادة )

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٢٥ . ثم توجه لحرب سورية سنة ١٨٣١ م ولم يعد منها ولعله أسر أو أبيد . وبعد عودة الجيش .ن هذه الحرب فى سنة ١٨٤١ م أعيد إنشاء الآلاى المذكور لتكوين الجيش الذى أرسله عباس باشا الأقل مساعدة للدولة العلية فى حرب روسيا من سسنة ١٨٥٥ و بعسد انتهاء الحرب المذكورة ألغى فى سنة ١٨٥٦ م . ثم أنشئ مرة ثالثة فى سنة ١٨٧٠ .

وعندما هيأ الخديوى اسماعيل الجيش فى فرق منفردة ، فى سنة ١٨٧١م ، وزاده فى سنة ١٨٧٤م ، وزاده فى سنة ١٨٧٤م م فرقة واحدة هى ٣ جى فرقة أنشأ هذا الآلاى من جديد ونمره ، ( ٢ جى بيادة ٣ جى فرقة ) ثم ألنى فى سنة ١٧٨٩م عندما خفض الجيش لسوء المالية المصرية فى ذلك الدهد ، وأعيد إنشاؤه للرة الخامسة فى سنة ١٨٨٢م حينا زاد العرابيون الجيش لمحاربة الانجليز ونمره نمرة أخرى : ( ٢ جى بيادة ٣ جى فرقة ) ، ثم ألنى مع باقى الجيش بعد الثورة العرابية فى سنة ١٨٨٢م .

#### آلای المشاة السابع (٧ جي بيادة)

أنشئ هذا الآلاى في سنة ١٨٣٤ ، وفي عام ١٨٧١ ، حينما استحدث نظام الفسرق في الجيش ، أخذ هذا الآلاى رقم (٣ جى بيادة ٢ جى فرقة) ، وألنى في سنة ١٨٧٩ عندما أصاب الجيش التخفيض لسوء مالية مصر في ذلك العهد ، وعندما قبض العرابيون على أزمة الحكم زادوا الجيش في أوائل سنة ١٨٨٢ وأعادوا هذا الآلاى بمرته الأصلية ، ثم نمر مرة أخرى لدى زيادة الجيش في تلك السنة لمحاربة الإنجليز بنمرة (٣ جى بيادة ٣ جى فرقة) ، وألنى بعسد الثورة العرابية في سنة ١٨٨٢ مع باتى وحدات الجيش .

## آلای المشاة الثامن ( ۸ جی آلای بیادة )

إنشئ هذا الآلاى في سنة ١٨٧٤ ، وفي سنة ١٨٧١ عندما استحدث نظام الفرق في الجيش بمر الآلاى الآنف ( ٤ جى بيادة ٢ جى فرقة ) . وألني في مسنة ١٨٧٩ حينا خفض الجيش لسوء مالية مصر في ذلك العهد ، و بعدما قبض العرابيون على زمام الحكم زادوا الجيش في أوائل سنة ١٨٨٧ وأعادوا هذا الآلاى برقمه الأصلى .

وعندما زيد الجيش فى تلك السنة الأخيرة لمحاربة الانجليز نمر مرة أخرى (٤جى بيادة ٢ جى فرقة) . وألنى بعد الثورة العرابية فى سنة ١٨٨٢ مع باقى الجيش .

## آلای المشاة الناسع ( ۹ جی آلای بیادة )

أنشئ هذا الآلاى في عام ١٨٢٤ بعد عودة الحيش من حرب سورية في عهد محمد على باشا ، ثم أنشئ من جديد لتكوين الجيش الذي أرسله عباس باشا الأول مساعدا للدولة العلية في حرب روسيا المعروفة بحرب القرم من سنة ١٨٥٣ الى سنة ١٨٥٥ م ، وألغى في سنة ١٨٥٦ بعد انتهاء هذه الحرب ، ثم أنشئ مرة ثالثة في سنة ١٨٧٠ .

## الآلای الحادی عشر المشاة ( ۱۱ جی آلای بیادة )

أنشى هذا الآلاى فى سنة ١٨٤٥م. ثم ألنى فى سنة ١٨٤٦ بعد أو بة الجيش من حرب سورية فى عهد محمد على باشا ، ثم أعيد إنشاؤه من جديد لتكوين الجيش الذى أرسله عباس باشا الأول مساعدة للدولة العلية فى حرب روسيا من سنة ١٨٥٣ الى سنة ١٨٥٥ م، وحدث أن ألنى فى سسنة ١٨٥٦ م وأنشى مرة ثالثة ثم ألنى فى سنة ١٨٥٠ م .

وعندما نظم الخديو اسماعيل الجيش فى فرق منفردة ، فى سنة ١٨٧١ م ، وزاده فى سنة ١٨٧٤ م ، وزاده فى سنة ١٨٧٤ م فرقة واحدة هى ٣ جى فرقة أنشأ هذا الآلاى من جديد وغره : (٣ جى بيادة ٣ جى فرقة ) ثم ألغى فى سنة ١٨٧٩ م عندما خفض فيها الجيش لسوء مالية مصر ، ثم أنشى مرة خامسة فى سنة ١٨٨٧ وقت الثورة العرابية حينا زيد الجيش لمواجهة الانجليز ونمر مرة أخرى : (٣ جى بيادة ٣ جى فرقة). ثم ألغى عقب الثورة المذكورة فى سنة ١٨٨٧ م مع بقية وحدات الجيش.

## الآلاى الثاني عشر المشاة ( ١٢ جي آلاي بيادة )

أنشى هــذا الآلاى فى سنة ١٨٢٥ وألنى فى سنة ١٨٤٢م بعد أو بة الجيش من الحرب السورية فى عهد محمد على باشا . ثم أنشىء من جديد لتكوين الجيش المرسل من قبل عباس باشا الأول لمساعدة الدولة العليسة في حرب الروس من سنة ١٨٥٣ الى سنة ١٨٥٥ وألنى في سنة ١٨٥٠ م بعسد انتهاء هذه الحرب ، ثم أنشى مرة ثالثة في سنة ١٨٦٧م وألنى في سنة ١٨٧٠م وعند ما استحدث الخديو اسماعيل في الحيش الفرق المنفردة في سنة ١٨٧١ م وزاده في سنة ١٨٧٤ م فرقة واحدة هي ٣ جي فرقة أنشأ هذا الآلاي من جديد ونمره : (٤ جي بيادة ٣ جي فرقة) ، وألنى في سسنة ١٨٧٩ م عند ما خفض الجيش لسوء مالية مصر في ذاك الوقت ، ثم أنشى مرة خامسة في سنة ١٨٨٧ م في وقت الثورة العرابية حينا زيد الجيش لمقاتلة الانكليز ونمر مرة أخرى : (٤ جي بيادة ٣ جي فرقة) وألني بعسد الثورة الآنفة في سنة ١٨٨٧ م مع بقية وحدات الحيش .

## الآلاى النالث عشر المشاة ( ١٣ جي آلاي بيادة )

أنشئ في سنة ١٨٢٨ وألني في سنة ١٨٤٦ في عهد مجمد على باشا بعد عودة الحيش الذي كان في جزيرة العرب ، وكان هذا الآلاي قسها منه ، ثم أنشئ من جديد لتكوين الحيش المرسل من قبل عباس باشا الأول مساعدة للدولة العلية في حرب الروس من سنة ١٨٥٦ — ١٨٥٦ وألني في سنة ١٨٦٦ م بعد انتهاء هذه الحرب ثم أنشئ مرة ثالثة في سنة ١٨٩٧ وألني في سنة ١٨٧٠ ثم أنشى للرة الرابعة في سنة ١٨٨٧ ثم أنشى للرة الرابعة في سنة ١٨٨٧ ثم أنشى للماجة الانجليز ونمر في سنة ١٨٨٠ مع باقى الحيش ،

## الآلای الرابع عشر المشاة ( ١٤ جي آلای بيادة )

أنشى هذا الآلاى فى سنة ١٨٣٠ م وألنى فى سنة ١٨٤١ م بعد أو بة الجيش من حروب سو رية فى عهد محمد على باشا ثم أنشى من جديد لتأليف الجيش المرسل من قبل عباس الأول لمعاونة الدولة العلية فى حرب الروس من سنة ١٨٥٣ الى سنة ١٨٥٥ م ، وألغى فى سنة ١٨٥٠ م بعد انتهاء هذه الحرب ، ثم أنشى مرة ثالثة فى سنة ١٨٥٧ م ، ثم أنشى مرة رابعة فى سنة ١٨٨٧ م ، ثم أنشى مرة رابعة فى سنة ١٨٨٧

## الآلای الخانس عشر المشاه (۱۵ جی آلای بیادة)

أنشئ في سنة ١٨٣١ م وألغى في سنة ١٨٤١ م في عهد مجمد على باشنا بعد عودة الجيش الذي كان في جزيرة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه ، ثم أنشئ من جديد لتكوين الجيش المرسل من قبسل عباس باشا الأقل مساعدة للدولة العليسة في حرب الروس من ١٨٥٣ — ١٨٥٥م وألغى في سنة ١٨٥٦ م بعد انتهاء هذه الحرب ، ثم أنشئ مرة ثالثة في سنة ١٨٦٧ وألغى في سنة ١٨٧٠ م ، ثم أنشئ مرة رابعسة في سنة ١٨٨٧ في وقت الثورة العرابية حينا زيد الجيش لمحاربة الانكلير وثمر : (٣ جي بيادة ٤ جي فرقة) وألغى بعد هذه الثورة في سنة ١٨٨٧ م مع باقي الوحدات العسكرية .

## الآلاى السادس عشر المشاة (١٦ جي آلاي بيادة)

إنشئ هذا الآلاى في سنة ١٨٣١ وألغى في سنة ١٨٤١م بعد أوبة الجيش من الحرب السورية في عهد مجمد على باشا وعودته من جزيرة كريت التي كان فيها هــذا الآلاى . ثم أنشئ من جديد لتكوين الجيش المرسل من قبـل عباس باشا الأوّل مساعدة للدولة العليـة في حرب الروس من سنة ١٨٥٥ — ١٨٥٥ م وألغى في سنة ١٨٥٦ بعد انتهاء هذه الحرب ثم أنشئ مرة نالثة في سنة ١٨٦٧ وألغى في سنة ١٨٩٠ م أنشئ مرة رابعة في سنة ١٨٨٠ في وقت الثورة العرابية عندما زيد الجيش لمحاربة الانكليز ونمر: (٤ جى لبيادة ٤ جى فرقة) ، وألغى بعد هذه الثورة في سنة ١٨٨٧ م مع باقي الجيش .

## الآلاي السابع عشر المشاة (١٧ جي آلاي بيادة )

أنشئ هـذا الآلاى في سنة ١٨٣١ وألغى في سنة ١٨٤١ بعــد عودة الجيش من حرب سمورية في عهد محــد على باشا . ثم أنشىء من جديد لتأليف الجيش المرسل من قبل عباس باشا الأول مساعدة للدولة العلية في حرب الروس من سنة ١٨٥٦ الى سنة ١٨٥٥ عقب انتهاء هـذه الحرب سنة ١٨٥٠ عقب انتهاء هـذه الحرب ثم أنشئ مرة ثالثة في سنة ١٨٦٧ م وألني في سنة ١٨٧٠ ثم أنشئ مرة رابعة في سنة ١٨٨٧ في وقت الثورة العرابية عند ما زيد الجيش لمجابهة الانكليز ونمر ( ١ جي فرقة ) وألني بعد هذه الثورة في سنة ١٨٨٧ م مع بقية الجيش .

## الآلای الثامن عشرالمشاة ( ۱۸ جی آلای بیادة )

أنشئ هذا الآلاى في سنة ١٨٣١ م وأرسل مع الجيش الى حرب سورية ولم يعد منها ولعله أسر أو أبيد في معاركها ، ثم أنشئ من جديد في سنة ١٨٥٤ لتكوين الجيش المرسل من قبل سعيد باشا مساعدة للدولة العلية في حرب الروس من سنة ١٨٥٣ الى سنة ١٨٥٥ م وألغى في سنة ١٨٥٨ م عقب انتهاء همذه الحرب . ثم أنشئ للرة الثالثة في سنة ١٨٦٨ ، ثم أنشئ للرة الرابعة ثم أنشئ للرة الانكايز ونمو : في سنة ١٨٨٨ ، ثم أنشئ للرة الزابعة في سنة ١٨٨٨ ، ثم أنشئ للرة الرابعة في سنة ١٨٨٨ ، ثم أنشئ للرة الورة العرابية عندما زيد الجيش لمجابهة الانكايز ونمو : لور جي بيادة ٥ جي فرقة ) وألغي بعد هذه الثورة في سنة ١٨٨٨ م مع باقى الجيش .

## الآلاى التاسع عشر المشاة ( ١٩ جي آلاي سادة)

أنشئ فى سنة ١٨٣١ وألنى فى سنة ١٨٤١ م فى عهد محمد على باشا بعد أو بة الجيش الذى كان فى جزيرة العسرب وكان هذا الآلاى قسما منه . ثم أنشئ من جديد فى سنة ١٨٥٤ لتكوين الجيش المرسل من قبسل سعيد باشا مساعدة للدولة العليسة فى حرب الروس من سنة ١٨٥٣ الى سنة ١٨٥٥ م وألغى فى سنة ١٨٥٩ م بعد انتهاء هذه الحرب . ثم أنشئ مرة ثالثة فى سنة ١٨٨٧ فى وقت الثورة العرابية عند ما زيد الجيش لمحاربة الانكليز ونمر : (٣ جى بيادة ٥ جى فرقة) وألغى بعسد هذه الثورة فى سنة ١٨٨٧ م مع باقى الجيش .

## الآلاي العشرون المشاة ( ٢٠ جي آلاي بيادة )

أنشئ فى سنة ١٨٣٧ وألنى فى سنة ١٨٤١ فى عهد محمد على باشا معد عودة الحيش الذى كان فى جزيرة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه ، ثم أنشئ من جديد فى سنة ١٨٥٤م لتكوين الجيش المصرى المرسل من قبل سعيد باشا مساعدة للدولة العلية فى حرب الروس من سنة ١٨٥٦ - ١٨٥٥ وألنى فى سنة ١٨٥٦م بعد تصرم هـذه الحرب ، ثم أنشى للرة النائشة فى سنة ١٨٨٧ م فى وقت الشورة العرابية عندما زيد الجيش لمحاربة الانكليز ونمر (٤ جى بيادة ٥ جى فرقة) وألغى بعد هذه الثورة فى سنة ١٨٨٧ م مع باقى الجيش .

الآلاي الحادي والعشرون المشاة ( ٢١ جي آ لاي بيادة )

أنشى عذا الآلاى في سنة ١٨٣٢ م وألني في سنة ١٨٤١ في عهد محسد على باشا بعد عودة الجيش الذي كان في جزيرة العرب وكان هذا الآلاي قسما منه .

الآلاى الثاني والعشرون المشاة ( ٢٢ جي آ لاي بيادة )

أنشى فى سنة ١٨٣٤ م وألغى فى سنة ١٨٤١ م بعد عودة الجيش من حرب سورية فى عهد محمد على باشا ولم يعد إنشاؤه بعد ذلك .

الآلاى الثالث والعشرون المشأة ( ١٣جي آ لاي بيادة )

أنشى فى سنة ١٨٣٤ م وألغى فى سنة ١٨٤١ م فى عهد محمد على باشا بعد أو بة الجيش الذى كان فى جزيرة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه ولم يعد إنشاؤه بعد ذلك .

الآلاى الرابع والعشرون المشاة ( ٢٤ جي آلاي بيادة )

أنشى هسذا الآلاى فى سسنه ١٨٣٥ م وألغى فى سسنة ١٨٤١ م بعد ارتداد الحيش من حرب سورية فى عهد محمد على باشا ولم يعد إنشاؤه بعد ذلك .

الالآى الخامس والعشرون المشاة ( ٢٥ جى آ لاى بيادة ) أشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٣٥ وأرسل مع الجيش فى حرب سورية ولم يعد منها ولعله أسر أو أبيد فى معاركها الحربية ولم يعد إنشاؤه .

الآلای السادس والعشرون المشاة ( ۲۲ جی آلای بیادة ) آنشئ هــذا الآلای فی سنة ۱۸۳۷ وأرسل مع الجیش المحارب فی سوریة ولم بعد منها ولعله أسر أو أبید فی معارکها الحربیة ولم یعد إنشاؤه .

الآلاى السابع والعشرون المشاة ( ٢٧ آلاى جى بيادة ) أنشى هذا الآلاى فى سنة ١٨٣٧ وألغى فىسنة ١٨٤١ م فى عهد عهد على باشا بعد أو بة الجيش الذى كان فى جزيرة العرب وكان هــذا الآلاى قسما منه ولم يعد إنشاؤه .

الآلای الثامن والعشرون المشاة ( ۲۸ جی آلای بیادة ) أنشئ هذا الآلای فی سنة ۱۸۳۷م وألغی فی سنة ۱۸۶۱م فی عهد عد علی باشا بعد عودة الحیش الذی کان فی جزیرة العرب وکان هذا الآلای قسما منه ولم یعد إنشاؤه .

الآلاى التاسع والعشرون المشاة ( ٢٩ جى آ لاى بيادة ) أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٣٧ م وأرسل مع الجيش المحارب فى سورية ولم يعد منها ولعله أسرأو أبيد فى المحاربات ولم يعد إنشاؤه .

الآلاي الثلاثون المشاة ( ٣٠ جي الآي بيادة )

أنشى هــذا الآلاى فى ســنة ١٨٣٧ وألغى فى سنة ١٨٤١ م بعد أو بة الجيش من حرب سورية فى عهد محمد على باشا ولم يعد إنشاؤه .

الآلاى الحادى والثلاثون المشاة ( ٣١ جى آلاى بيادة ) أنشئ هــذا الآلاى فى سنة ١٨٣٧ وألغى فى سنة ١٨٤١ م بعد عودة الجيش من حرب سورية فى عهد محمد على باشا ولم يعد إنشاؤه . الآلاى الثاني والثلاثون المشاة ( ٢٢ جي آلاي بيادة )

أنشئ هـذا الآلاى فى سـنة ١٨٣٨ ولم يشترك فى حرب من الحروب وألنى فى سنة ١٨٤١ م عقب أو بة الجيش من حرب سورية فى عهد محــد على باشا ولم يعد إنشاؤه .

الآلاى التالث والثلاثون المشاة ( ٣٣ جي آلاي بيادة )

أنشى مذا الآلاى ف سنة ١٨٣٨ وألغى فى سنة ١٨٤١ م فى عهد محمد على باشا بعمد رجوع الجيش الذى كان فى جزيرة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه ولم يجدّد إنشاؤه .

الآلاى الرابع والثلاثون المشاة ( ٣٤ جي آلاي بيادة )

أنشئ هـذا الآلاى فى سنة ١٨٣٨ م وأرسل مع الجيش المحارب فى ســورية ولم يعد منها ولعله أسر أو أبيد فى معاركها الحربية ولم يجدد إنشاؤه .

الآلاى الخامس والثلاثون المشاة ( ٣٥ جى آلاى بيادة )

أنشئ هـذا الآلاى فى سـنة ١٨٣٨ م وأرسل مع الجيش فى حرب سـورية ولم يعـد من هذه الحرب من هـذا الآلاى سوى تسعة جنود فحسب ، لأنه كان يكون حامية عكا وفى خلال دفاعه من هـذه المدينه قبالة أسطول الحلفاء انفجرت (جبخانته) وأفنت أكثر جنوده وألنى فى سنة ١٨٤١ ولم يجدّد إنشاؤه .

# سلاح الخیالة الآلای الأول ( ۱ جی آلای سواری )

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٢٩ وألغى فى سنه ١٨٧٢ م ٠ الآلاى الثانى ( ٢ جى آلاى سوارى )

أنشئ هذا الآلاي في سنة ١٨٢٩ وألغي في سنة ١٨٨٢ م ٠

## الآلای الثالث (۳ جی آلای سواری )

أنشئ هــذا الآلاى فى سنة ١٨٢٩ وألنى فى سـنة ١٨٥٥ . ثم أنشئ للــرة الثانية فى سنة ١٨٦٥ وألنى فى سنة ١٨٧٩ عندما خفض الجيش لسوء مالية مصر فى ذياك العهــد . وفى الثورة العرابية، عندما زيد الجيش فى ســنة ١٨٨٢ لمحاربة الانكليز، أنشئ مرة ثالثة وألنى بعد هذه الثورة فى تلك السنة مع باقى الجيش .

## الآلای الرابع ( ٤ جی آلای سواری )

أنشئ هـذا الآلاى في سنة ١٨٢٩ وألنى في سنة ١٨٥٥ . ثم أنشئ ثانية في سنة ١٨٥٥ . ثم أنشئ ثانية في سنة ١٨٦٥ وألنى في سنة ١٨٧٩ حينها أصيب الجيش بالتخفيض لسوء مالية مصر آنذاك . ثم في الثورة العرابية عندما زيد الجيش لمجابهة الانكليز في سنة ١٨٨٧ أنشئ لثالث مرة وألنى عقب هـذه الشورة في تلك السنة مع باقي الواحدات العسكرية .

## الآلای الخامس ( ۵ جی آلای سواری )

أنشئ هــذا الآلاى فى سنة ١٨٢٩ وألغى فى سنة ١٨٤٢ بعــد عودة الجيش من حرب الشام ثم أنشئ مرة ثانية فى سنة ١٨٤٨ وألغى فى سنة ١٨٥٥ وحدث أن أنشئ لثالث مرة فى ســنة ١٨٧٤ وألغى فى ســنة ١٨٧٩ عندما خفض الجيش لسوء المــالية فى ذياك العهد .

## الآلای السادس ( ٦ جی آلای سواری )

أنشئ هـذا الآلاى فى سنة ١٨٢٩ وألنى فى سنة ١٨٤٢ بعـد عودة الجيش من حرب الشام ، وأنشئ مرة تاليـة فى سنة ١٨٤٨ وألنى فى سـنة ١٨٥٥ ، ثم أعيد إنشاؤه مرة ثالثة فى سنة ١٨٧٩ عندما خفض الجيش لسوء مالية مصر فى ذلك الوقت .

## الآلای السابع (۷ جی آلای سواری )

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٢٩ وألغى فى سنة ١٨٤٢ بعد عودة الحيش من حروب سورية ثم أنشئ مرة ثانية فى سنة ١٨٤٩ وألغى فى سنة ١٨٥٥ .

## الآلای الثامن (۸ جی آلای سواری )

أنشئ هذا الآلاى في سنة ١٨٣١ وألغى في سنة ١٨٤٢ بعد أوبة الجيش من معارك سورية . ثم استعيد مرة ثانية في سنة ١٨٤٩ وألغى في سنة ١٨٥٥ .

## الآلای التاسع (۹ جی آلای سواری)

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٣١ وألغى فى سنة ١٨٤٢ م بعد رجوع الجيش من وقائع سورية ثم أنشئ مرة ثانيـة فى حرب القرم فى ســنة ١٨٥٣ وألغى بعد انتهائها فى سنة ١٨٥٥ .

## الآلای العاشر (۱۰ جی آلای سواری)

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٣١ وألغى فى سبنة ١٨٤٢ م بعد عودة الجيش من معارك سورية ثم أعيد إنشاؤه مرة ثانية فى حرب القرم فى سنة ١٨٥٤ وألغى عقب انتهائها فى سنة ١٨٥٥ ٠

## الآلای الحادی عشر (۱۱ جی آلای سواری)

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٣٢م وألنى فى سنة ١٨٤٢ م بعد أو بة القوات المصرية من حرب سورية .

#### الآلاي الثاني عشم (١٢ جي آلاي سواري)

أنشئ هذا الآى فى سنة ١٨٣٢ م وألنى فى سسنة ١٨٤٢ م بعد عودة الجيش من حرب سورية .

## الآلای الثالث عشر (۱۳ جی آلای سواری)

أنشئ هذا الآلاى في سنة ١٨٣٢ م وألني في سنة ١٨٤٢ م بعد أو بة الجيش من الحروب السورية •

#### المدفعيية

## آلای المدنسية الأوّل ( ١ جي آلاي طو بجية )

أنشئ هذا الآلاى ف سنة ١٨٢٥ وألغى فى سنة ١٨٨٦ بعد الثورة العرابية مع باقى الحيش .

## آلای المدفعیة الثانی ( ۲ جی آلای طویجیة )

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٣٠ وألغى فى سنة ١٨٨٠ بعدما قبض العرابيون على أزمة الحكم وزادوا الجيش فى أوائل عام ١٨٨٢ وأعادوا هذا الآلاى . ثم ألغى بعد الثورة العرابية فى السنة المذكورة مع باقى الجيش .

## آلای المدفعیة الثالث (٣ جی آلای طوبجیة )

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٣٥ وألنى فى سنة ١٨٤١ بعد أو بة الجيش من معارك سورية فى عهد محمد على باشا . ثم أنشئ مرة ثانية فى سنة ١٨٧٤ وألغى فى سنة ١٨٧٩ فى وقت الثورة العرابية فى سنة ١٨٧٩ فى وقت الثورة العرابية عندما زيد الجيش لمحاربة الانكايز وألغى بعد هذه الثورة فى السنة المذكورة مع باقى وحدات الجيش.

## آلاي المدفعية الرابع (٤جي آلاي طوبحية )

أنشئ هذا الآلاى في سنة ١٨٨٢ في وقت النورة العرابية عندما زيد الجيش لمحاربة الانكليز ثم ألغى بعد هذه الثورة في السنة الآتية مع بقية وحدات الجيش .

## ۱ جی آلای طوبجیة سواری

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٣٠ وألغى فى سنة ١٨٤١ بعد عودة الجيش من حرب سورية فى سنة ١٨٥٣ وألغى سنة ١٨٥٣ وألغى سنة ١٨٥٦ والغى سنة ١٨٥٦ والغى سنة ١٨٥٦ و الم

## ۲ جی آلای طوبجیة سواری

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٣٥ م وألنى فى سنة ١٨٤١ بعــد عودة الحيش من حروب سورية فى عهد مجمد على باشا ولم يجدّد إنشاؤه بعد .



وسم معسك رجها دآباد وناحية الخانكه عسمل يوم ٥٠ ديسم برسسنة ١٨٢٦م بمعرفة حسير



## مدفعیة السواحل الآلای الأول سواحل )

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٤٦م وألنى فى سنة ١٨٨٢م بعد الثورة العرابية مع باقى الجيش .

الآلای الشانی سواحل ( ۲ جی آلای سواحل )

أنشئ هذا الآلاى في سنة ١٨٥١ م وألني في سنة ١٨٨٢ بعد الثورة العرابية مع باقي الجيش .

الآلای الثالث سواحل ( ۳ آلای سواحل )

أنشئ هذا الآلاى في سنة ١٨٧٤م وألني في سنة ١٨٨٢م بعد الثورة العرابية مع باقي الجيش .

## المهند سون العسكريون البلطجية والكعروجية

ذكر القومندان « بلانا » أرب عدد المهندسين المسكريين في الجيش بلغ في عام ١٨٢٨ القوّات الآتية :

مــد

۱۲ بلوك بلطجية عددها ، ۱۲۰ جندى بمعدّل بلوك مهندسين لكل آلاى مشاة يلحق به وقت الحرب .

١ بلوك كبروجية عدَّته مائة جندى .

وقد استهل في ذياك الوقت في تنظيم بلوك للا لغام .

وأورد البارون بو الكونت إحصائية للجيش المصرى عام ١٨٣٣ جاء فيها أن عدد المهندسين العسكريين كان ٢٩٤٢

وفى إحصائية الجيش لعام ١٨٣٩ التي تأتت فى كتاب كلوت بك (ج٢ ص ٣٥١) ورد ذكر المهندسين العسكريين على الوجه التالى :

| Alt  | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | الآلاى الأوّل من البلطجية في عكا |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| ۸۵۸  | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | آلای المهندسین فی أدلیب          |
| ۸۰۸  | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | آلاى البلطجية في الإسكندرية      |
| 48   | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | وحدات اللغامين في القاهرية       |
| 7877 | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | الجمــوع                         |

#### وحدات الحرس المشاة

آلای الحرس الأول ( ۱ جی آلای غاردیا )

أ شئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٣٠ وألغى فى سنة ١٨٤٩ م . ثم أنشئ من جديد فى سسنة ١٨٥٣ وألغى فى سنة ١٨٥٥ ، وأعيد إنشاؤه للزة الثالثة فى سسنة ١٨٦٦ وألغى فى سنة ١٨٨٠ .

## آلای الحرس الثانی (۲ جی آلای غاردیا)

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٣٧ وألنى فى سنة ١٨٥٩ ، ثم أنشئ من جديد فى ســنة ١٨٥٣ وألنى فى سنة ١٨٥٥ ، وأعيد إنشاؤه للرة الثالثة فى ســنة ١٨٦٩ وألنى فى سنة ١٨٨٠ .

## آلای الحرس الثالث ( ۳ جی آلای غاردیا )

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٣٧ وألغى فى سنة ١٨٤١ ، ثم أنشئ من جديد فى سنة ١٨٥٣ وألغى فى سسنة ١٨٥٥ ، وأعيد انشاؤه مرة ثالثــة فى سنة ١٨٦٩ وألغى فى سنة ١٨٨٠ .

> آلای الحرس الرابع ( ٤ جی آلای غاردیا ) أنشيخ هذا الآلای فی سنة ۱۸۲۹ وألغی فی سنة ۱۸۸۰

## وحدات الحرس الخياله

آلای حرس الخیالة الأول ( ۱ جی آلای سواری غاردیا )

أنشئ هـذا الآلاى فى سنة ١٨٣٤ وألغى فى سنة ١٨٤٩ م، ثم أعيد إنشاؤه فى سنة ١٨٥٧ وألغى فى سـنة ١٨٥٤، ثم أنشئ مرة ثالثـة فى سنة ١٨٦٦ وألغى فى سنة ١٨٧٩ م.

آلای حرس الخیالة الثانی ( ۲ جی آلای سواری غاردیا )

أنشئ هــذا الآلاى فى سنة ١٨٣٤ وألنى فى سنة ١٨٤٩ م ، ثم أعيد إنشاؤه فى سنة ١٨٥٣ وألغى فى سنة ١٨٥٤ م ، ثم أنشئ مرة ثالثة فى سنة ١٨٦٧ وألغى فى سنة ١٨٧٩ م .

## وحدات الحرس المدفعية

آلاى حرس المدفعية الأول ( ١ جي آلاي طوبجية غارديا )

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٨٣٧ وألنى فى سنة ١٨٤١ بعد عودة الجيش من حرب سورية فى سنة ١٨٧٤ وألنى فى سنة ١٨٧٠ وألنى فى سنة ١٨٧٠ و.

آلاى حرس المدفعية الثاني ( ٢ جي آلاي طو بجية غارديا )

أنشئ هــذا الآلاى ف سنة ١٨٣٤ وألغى فى سنة ١٨٤١ بعــد عودة الجيش من المعارك السورية فى عهد محمد على باشا .

## من الوثائق التاريخية

والحديث عن إنشاء الوحدات العسكرية السابقة قد لاتستوعبه المجلدات ، وتقصر ولا ريب دونه الصفحات ، الشيء الذي حدا بنا – في هذا السياق الى أن ناتى – على سبيل المشال – فيما يلى ببعض الوثائق الحاصة بالالايات السابع والثامن والتاسع المشاة .

ففي الثاني من ذي القعدة عام ١٧٤٠ ه ( ١٨ يونيو ١٨٢٥ )كتب مجمد على النه الخطاب الآتي :

من الجناب العالى إلى الباشا السرعسكر ·

والمحد الله تعالى حدا مضاعفا على أن جعلنا مظهرا لآثار فيض نعمه بما عزمنا عليه من تشكيل الآلايات ١٠ جى و ١١ جى و ١٢ جى بيادة فقد بدأنا مستعينين بالله تعالى بإعدادهم وتهيئة ما يلزم لهم من الضباط حتى القائمقامات من الآلايات و جى و ٨ جى و ٨ جى و ٩ جى بيادة وأورطة الأوجان وأخذنا بتنظم الحنود اللازمة لها و بفضل الله تعالى فى أفرب وقت سيكون ذلك رهين محاسن الكال بأكاله ولم ينقصها (أى تلك الآلايات) إلا الرؤساء وقد رأينا من المناسب تعيين أحمد أفندى المنكلي وسليم أغا قائمقام الآلاى ٢ جى بيادة المأمور المورة و بما أن أحمد أفندى هنا قد أعلمناه بذلك وأرسلنا الخبر المحجاز وأحلنا إرسال صالح أفندى لعهدة سعادتكم وأن أحمد أفندى و إن كان الازما المحباز وأحلنا إرسال صالح أفندى لعهدة سعادتكم وأن أحمد أفندى و إن كان الازما المحباز وأطنا إرسال صالح أفندى الههدة سعادتكم وأن أحمد أفندى و إن كان الازما

وقد كتبنا لكم ذلك ليكون معلوما لكم إن شاء الله تعالى " .

## تشكيل الألايات ١٠ و ١١ و ١٢

و إذا خلَّفنا ذلك نجد أنه فى السابع عشر من شؤال عام ١٧٤٠ه ( ١٨٢٤ م ) قد صدر أمر الوالى إلى ابراهيم باشا بأنه تيسر تشكيل الآلايات ١٠ و ١١ و ١٢ و وتعيين القؤاد والضباط اللازمين لها . و بتعيين أحمد المنكلي المبعوث المعين بين الطرفين سابقا أميرالايا لأحد تلك الآلايات وأنه لاتساع نطاق النظام العسكرى قد جدّد ترتيب علاوة على النسق القديم وتعيين لواء يكون تحت قيادته الآلايين

<sup>(</sup>١) وثيقة رفم ٤٣ — دفتر ٢٠ معية تركى ورفة ١١ بتاريخ ٢ ذى القطعة ١٢٤٥ هـ

## إنشاء أورطة الرجال العسكرية

و من الجناب العالى إلى المصاغفول والصول فول أغاسية واليوز باشية والملازمين الأولين والتانين وسائر الضباط بأورطة العساكر الجهادية :

و كنت آمل أن تلاميذ السنة الدراسية الثالثة قد اتقنوا يفضل الجهود المبذولة ا التعاليم الخاصسة بالبيادة والطوبجية وتعلموا الحساب ومجموعة المهندسين وأصسول الهندسة والمثلثات المسطحة مما أقدرهم على تخطيط البلدان واستطلاع أحوال الأراضي ورسم الخرائط أو الاستحكامات الخفيفة والفوية وأنهم برعوا في هذه المواد نظريا وعمليا حتى تكونت لديهم القــدرة على إجراء كل علم منها وسهل عليهم المثلثات الفلكية و إنشاء الخرائط بالهندسة كما أنهم قد ترجموا من اللغة الفرنسية بعض أشياء مما يفيد مصلحتنا ويوافق أصـولنا (وكنت أقول أنهم لم يقفوا عند هذا الحد) بل شرعوا في دراسة فن الحرب وكذلك تلامذة السنة الدراسية الثانية هم أيضا يستفرغون جهدهم ليلحقوا بتلامذة السنة الثالثة وببلغوا مستواهم كما هي الحالة في تلامذة السنة الأولى فانهم لا يضنون بجهد في بلوغ مرتبة تلاميذ السينة الثانيسة (أجل كنت أمني النفس بهدذا) إلا أنه قد ظهر من نتيجة الامتحان التي عرضت على أخيرا أن الصول قول أغاسية : حسن أفندي وعلى أفندي من القول أغاسية، وسلمان افندي ممش زاده وأحمد أفندي الخربوطل من اليوزباشية والملازم الثـانى عبد الله أفندى من تلامذة السـنة الدراسية الثانيــة هم وحدهم من بين سائر التلاميــ ذ قد اجتهــ دوا طبق أمرى ووفق مرضاتي و بذلوا المساعى لتحصيل العلوم وكسب المعارف وقد ظهر أيضا من النتيجة الآنفة الذكر أن تلامذة السنة الدراسية الأولى قد بلغ بهم الكسل مبلغا أقعدهم عن الحضور وتلتى الدروس بالمدرسة فضلا عن الحدّ والسعى فلما علمت هذا قد أمرت بترقيلة الصول قول أغاسيين المذكورين إلى رتبة الصاغ قول أغاسي و ترقية اليوز باشيين إلى الصول فول، والملازم الثاني إلى الملازم الأوّل ، ثم إني بقدر ما سررت من مساعى هؤلاء قــد شعرت بخيبة الأمل في حزن مضاعف وتأثر كبير من فتور التلاميذ القدماء ولا سما من توانى القول أغاسية وكسل التلاميذ المستجدّين وقد انبعث هنا عثمان بك رئيس رجال الجهادية لأنه لم يمر لهـــذه المسألة ما يستحقه من العناية والاهتمام ولم يأخذ التلاميذ الكسالي بالشدّة ليحملهم على الجدّ والسعى وتساهل في معاقبة من لم يرجع منهم إلى الرشد والإنصاف بما يستأهله لكي يكونوا عبرة لغيرهم وككان اليوز باشي خورشيد أفنسدى أخلد إلى الكسل ولم يحصُّسل شيئا يذكر بالرغم من هسذه المدّة الطويلة ولم يقدر قدر الرتبة التي يحوزها فقد خفضت رتبته درجة، ثم [، كما أعطف على المجتهدين لكسب العلوم والمعارف وأبذل لهم مكافأة على مساعيهم لا أتأخر عن إنزال العقاب على المتكاسلين وعلى الذين يقصرون جهدهم على تحصيل نظريات أى فن من الفنون و يحول كسلهم دون إجادة تطبيقه العملي ، هذا وقـــد تقرّر أن أصحاب الرتب الذين لم ينالوا رتبهم عن جدارة ولا يسعون أيضا ليكونوا جديرين بها لا يتركون منعمون بهذه الرتبـة بل تنزل رتبهم إلى درجة تليق بأحوالهم ولذلك ينبغي أن تنظم جداول في أواخر كل شهر يبين فيها مبلغ كل منكم من العلم والأخلاق ثم تعرض هذه الجداول علينا لنعلم أحوالكم ونعامل كل واحد منكم بما يليق بحاله كما يجب عقد امتحان لكم جميعا في كل ثلاثة أشهر مرة في حدود الأصول الجهادية وتعرض نتيجته علينا للاطلاع .

وقد أصدرنا أمرنا هذا من الإسكندرية حيث نقيم فيها الآن وأرسلناه البكم فتى وصل بمنه تعالى وعلمتموه فالواجب عليكم أن تبذلوا ما فى وسعكم من الجهود على أداء مهمتكم وفق إرادتى وطبق مرضائى على وجه يتفق والقواعد الإنسانية لكى تنالوا عطفى فتسعدوا فى ظلى وتمتازوا بين أقرانكم وتكونوا نافعين لى ولأنفسكم ولديننا وشعبنا جميعاً .

<sup>(</sup>۱) وثیقة رقم ۲۱۳ — دفتر ۲۱ سیة ترکی ص ۹ه — بتاریخ ۲۱ ربیع سنة ۲۶۴ ه (۱۱ نوفیر سنة ۱۸۲۷ م) .

## إحصائيات الجيش

ونورد فيا يلى إحصائيات، تنبى عن مدى قوات الجيش المصرى ، في أبرز سنواته ، استقيت من عشرات المراجع والموارد، التي تضمنت الحديث عن أعداده ورجاله ووحداته .

ومثل هذه الإحصائيات التي تخيرناها، تغنى ــ ولا مراء ــ عن استظهار أعداده، خلال سنينه الطويلة، التي كان يتجاذبها المدّ والجنرر، وتتدافعها الاستزادة والبتر ...

الجيش المصرى في عام ١٨٢٨ م

| _           | الفؤةعند<br>التكوين | مراكز الوحدات                                                      | القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الوحدات                     |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Yo          | ٤٠٠٠                | ۳ أورط فى سنار وأورطتان<br>فى كردفان                               | دسستم بك                                | الآلاىالأولالمشاه           |
| ***         | <b>£</b>            | القاهرة ومكثت فى حرب<br>الججاز ثلاث سنوات قبل<br>رجوعه الى القاهرة | عمسد بك                                 | « الثانی «                  |
| _           | -                   | _                                                                  | _                                       | « الثالث «                  |
| _           | _                   | _                                                                  |                                         | « الرابع «                  |
| 17          | ۲۸۰۰۰               | مورة تحت قيادة إبراهيم باشا                                        | -                                       | « الخامس «                  |
|             |                     | وخسر هذا الجيش نحو                                                 | سلیان بك (                              | « السادس «                  |
|             |                     | نصفه فی هــذه الحرب<br>ماعدا الآلای العاشر                         | حسن بك ﴿                                | « السابع «                  |
| _           | _                   | _                                                                  | حسين بك                                 | « الشامن «                  |
| _           | _                   |                                                                    | أحمد بك                                 | « الماشر «                  |
| <b>Y···</b> | ۸۰۰۰                | الججاز تحت قيادة أحمد باشا يكن                                     | محمود بك }<br>عابدين بك }               | « التاسع «<br>« الثانىعشر « |

# (تابع) الجيش المصرى في عام ١٨٢٨ م

|       | القوةعند<br>التكوين |                                    | القــقاد | الوحدات                   |
|-------|---------------------|------------------------------------|----------|---------------------------|
| ٤٠٠٠' | <b>£</b> ···        | جهاد أباد                          | سليم بك  | الهادى عشر                |
| 18    | 17                  | اسكندرية                           | -        | أورطنان تير مرقومتين      |
| 14    | 72                  | جهاد أباد ولا تزلل في حالة التكوين | أدمم بك  | ثلاث أورط مدفعية          |
| ۳.,   | VEE                 | جهاد أباد ولا تزال في حالة التكوين | <u> </u> | أربعة وعشرون بلوكا الهمات |
| 10.   | 4                   | جهاد أباد                          | مصطفی بك | بلوكان للجندرمة           |
| ۸۰۰   | _                   | موزعون في حصون مصر                 | _        | مدفعيون أتراك             |
| ·V••  | 17                  | بلوك مع كل آلاى مشاه               | _        | اثنا عشر بلوكا بلطجية     |
| ۸۰    | 1.                  | اسكندرية                           | _        | بلوك للواد الملتهبة       |
| ۸۰    | 3                   |                                    | _        | بلوك للكجارى والجسور      |
|       | ٨٠٠                 | جهاد أباد                          | _        | أساس الضباط               |
| 1     | _                   | _                                  | _        | مدارس حربية               |
| 4     | _                   | ۲۰۰۰ بمورةوالباقى بمصر وجزيرة كريد | <u> </u> | مشاه ألبانيون             |
| ***** | 1                   | موزعون فيمصر ومورةوشبه             | _        | فوسان أتراك               |
| -     |                     | جزيرة العرب<br>جزيرة العرب         |          | •                         |
|       | _                   | <del>-</del>                       | _        | " باشبوزق،غیرنظامیین      |
| ٥١٥١٠ | 00122               |                                    |          |                           |

| 14 14 V                                                |     | حاسبون في مصالح الجيش | المدرسة الحربية البحرية بالإسكندرية | مدرسة أركان الحرب بقصر العيني | الترسانة بالإسكندرية | الأساطيل الإسكندرية | المستعدية . | ه المسحكو.      | السودان | الم والماز    | ۲۰ مفیستار ۰    | ان أسمساء البلاد والأماكن التي بها<br>قوات الجيش                                     |                          |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 77                                                     |     | 1                     | <u> </u>                            | 1                             | ŀ<br>—               | <u> </u>            | 1           | 747             | <br>    | <u> </u>      | ?               | القرير                                                                               |                          |
| Y - 111                                                | 1   | 1                     | 1_                                  | t                             | I                    | ١                   | 30          | סרקד ששפטד דרסם | 4010    | . ^^          | 14844           | الفاء<br>النظاميون                                                                   | 1,741                    |
| יין דיעין פו אוץ איים פרץ דינים וייין דור ויי דיעין עו |     | ı                     | i                                   | ŀ                             | 1                    | 1                   | 1           | 7700            | ł       | ı             | bvb. 4.13 AABAI | فرسان فسرق المدفعيون المشاة القرسان<br>باشبوزق الهندسة المدفعيون النظاميون النظاميون | الجيش المصرى في عام ١٨٣٣ |
| 7927                                                   | 1   | 1                     | 1                                   | ŀ                             | 1                    | i                   |             | <b>۲۵</b> ۸     | 1       |               | 24.5            | فرق<br>المندة                                                                        | (S)                      |
| 7240                                                   | 1   | 1                     | 1                                   | f                             | t                    | ı                   | 1           | 1001            | 373     | <u> </u>      | <b>&lt;</b> :   | فرسان<br>باشبوزق                                                                     | <u> </u>                 |
| ٥٣٧.                                                   |     | 1                     | ı                                   | 1                             | 1                    | ı                   | 1           | Vb-3 1001 5-4V  | 3.6 373 | 1.1 Y. 77 1VV | 1               | ).<br>C                                                                              |                          |
| 414                                                    | 1   | 1                     | ļ                                   | 1                             | 1                    | i                   | 1           | 775             | 1       | ¥             | ţ.              | مطارية                                                                               |                          |
| 10                                                     | ı   | 1                     | 1                                   | l                             | 1                    | 1                   | 1           | 1               | ١       | i             | 5               | فرنسيون                                                                              | :                        |
| 2447                                                   | 1   | . 1                   | 140.                                | 1841                          | ł                    | 1                   | ł           | 1               | ı       | 1             | 1               | ناس مدارس فرنسيون مغاربة هرب باشبرزق الهندسة                                         | i.                       |
| 414                                                    | 113 | 7:                    | 1                                   | ı                             | 1                    | 1                   | 1           | 1               | l       | ı             | ı               | ا بنانه                                                                              |                          |
| 14400 040                                              | 1   | i                     | J                                   | 1                             | ſ                    | ٥٧٧٢١               | 1           | 1               | 1       | I             | 1               |                                                                                      |                          |
| Veav                                                   | 1   | 1                     | 1                                   | ı                             | Area                 | ı                   | I           | ı               | ı       | ŀ             | 1               | على كرية<br>على البعسرية<br>الكاذعب<br>البعرية جنودها                                |                          |

# الجيش المصرى في عام ١٨٣٧ م المشاة

| قوّة الآلاي |                         |                       |               |
|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| منباط وصف   | القطـــر                | المركز                | رقمالآلاي     |
| منباط وصاك  |                         |                       |               |
| ٣٠٤٨        | ســـورية                | عينتباب               | ۱ حوص         |
| 7720        |                         | مرعش                  | <b>&gt;</b> Y |
| 7270        | <b>x</b>                | حلب                   | ,<br>۳        |
| £0£Y        | السوداري                | ســنار                |               |
| 7701        | ســورية                 | عينتاب                | ,             |
| 1077        | ري<br>جزيرة العسرب      | اليمين                | , "           |
| 7097        | . ويوسطوب<br>ســورية    | مرعش                  | ١ ' ٤         |
| 7779        | »                       | أذنية                 |               |
| 7444        | "<br>»                  | ڪلس                   | ,             |
| 7197        | بخزيرة العــرب          | الجياز<br>الجياز      | ,             |
| 7797        | . ويوه مصوب<br>السودان  | ، <u>ب</u> نار        | \ \ \         |
| 74.5        | سورية                   | حلب                   | 1             |
| Y + 0 £     | <del>ــــوري</del><br>ا | »                     | •             |
| 7777        |                         | "<br>أورفـــة         | 1.            |
|             | <b>X</b> 3              | ,ور <u>ت</u><br>عيشاب | 11            |
| 7777        | »<br>11                 |                       | 17            |
| 1770        | جزيرة العــرب           | ا <del>لج</del> ــاز  | 18            |
| 1944        | ســـورية                | <b>حلب</b><br>ال      | 18            |
| 7000        | جزيرة العسرب            | الدرعيـــة            | 10            |
| 4184        | جزيرة ڪريد<br>•         | ڪندية                 | 17            |
| 7779        | ســورية                 | أورفــــة             | 17            |

# (تابع) المشاة

| قوّة الآلاي               |                                       |                  | ~         |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| منباط رصف<br>منباط رعساکر | القطيس                                | المركز           | رقمالآلاي |
|                           |                                       |                  |           |
| 4.54                      | ســـورية                              | ع <b>ڪ</b> ا     | 1 14      |
| 7729                      | جزيرة العسرب                          | الج_از           | 19        |
| 7777                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | البمين           | ٧.        |
| YW4W                      | )                                     | الجياز<br>الجياز | 71        |
| 7717                      | _ `                                   | اورفية           | 1         |
|                           | ســـورية<br>• - ۱۱                    | 1                | 77        |
| 7457                      | جزيرة العسرب                          | ینبے             | 74        |
| 4141                      | ســـورية                              | أنطاكية          | 37        |
| 1400                      | »                                     | القــدس          | 70        |
| 4414                      | مصــر                                 | القامرة          | 77        |
| 7174                      | »                                     | الحــديدة        | 1         |
| 7227                      | w                                     | »                | 44        |
| 4174                      | ســورية                               | أذنــة           | 74        |
| 7970                      | x                                     | حمياة            | ٧.        |
| 76.1                      | х)                                    | حلب              | 71        |
| 4414                      | مصير                                  | القامرة          | 44        |
| 44.8                      | )<br>)                                | اسكندرية         | 44        |
| York                      | ســورية                               | ۔<br>ڪلس         | 72        |
| 4414                      | مصــر                                 | القاهرة          | 70        |
| 17111                     | الجسلة                                | 1                | .·        |

# الجيش المصرى فى عام ١٨٣٧ م الفرسان

| فَوْهُ الآلاي |                                         |          |           |
|---------------|-----------------------------------------|----------|-----------|
| منباط دمت     | القطـــر                                | المركز   | رقمالآلاى |
| مباطوعساك     |                                         |          |           |
| <b>717</b>    | ســودية                                 | أنطاكية  | ۱ س       |
| AŁŁ           | »                                       | بيسان    | > 4       |
| ۸۲۰           | )<br>                                   | أورفـــة | ١,        |
| ۸۳۰           | »                                       | زئبــة   | 7         |
| ۸۳۲           | مصــر                                   | القاحرة  | ٣         |
| ۸۷۶           | ســودية                                 | أدنــة   | ٤         |
| ۸۳۲           | مصــر                                   | القاهرة  |           |
| ٧٧٠           | ســودية                                 | دمشــق   | ٦         |
| ٧٤٢           | n                                       | طرســوس  | V         |
| VIY           | »                                       | دمشــق   | ٨         |
| ۸۱٦           | مصـــر                                  | اسكندرية | 4         |
| 774           | ســورية                                 | عڪا      | 1.        |
| ۲۵۲           | n                                       | ڪلس      | 11        |
| 777           | »                                       | طرســـوس | ١٢        |
| ۲•۸           | <b>3</b> 0                              | أورفـــة | ۱۳        |
| 11748         | الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ·        |           |

# الحيش المصرى في عام ١٨٣٧ م

| قة الآلاي<br>نابل رضاً كر<br>نابل رضاً | القطر     | المركز   | رقمالآلای | عَوْمُ الأَلَّالِي الْمُعْمَارِ الْمُعْمَارِ الْمُعْمَارِ الْمُعْمَارِ الْمُعْمَارِ الْمُعْمَارِ الْمُعْمَارِ | القطر       | المركز   | رقمٰالآلای      |
|----------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
|                                        | ٰ ٺ       | المهندسو |           |                                                                                                               | ă <u>.</u>  | المدفعيا | 1               |
| ٨١٢                                    | سورية     | عڪا      | ١ ،       | 1777                                                                                                          | سور ية      | حاة ا    | ۱ حیس           |
| ۷۵۸                                    | »         | أدب      | أورطة     | 7729                                                                                                          | مصر         | اسكندرية | ۲ حرس           |
| ٧٠٧                                    | مصر       | اسكندرية | »         | 1989                                                                                                          | سورية       | حلب      | ٣حس             |
| ०७१                                    | cc.       | القاهرة  | ) »       | 444                                                                                                           | <i>)</i> >  | حمض      | ١               |
|                                        |           |          |           | 1                                                                                                             | X)          | دمشق     | ۲               |
| 7987                                   | الجمسلة ا |          |           | 7770                                                                                                          | مصر         | القاحرة  | ٣               |
| '                                      |           |          | }         | 474                                                                                                           | جزيرة العرب | الجحاز   | أورطة           |
|                                        |           |          |           | ***                                                                                                           | سورية       | عڪا      | <b>٤</b> بلوكات |
|                                        |           |          |           | 117                                                                                                           | الجسلة      |          |                 |

| ، توزيع الحيش المصرى<br>على الأقطار | ً وهذا بيان  | الجيش النظامی المصری<br>عام ۱۸۳۷ |        |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| <del>-</del>                        | عـــد        | •                                | مـــهد |
| مصر                                 | YTOTA        | المشاه                           | 11111  |
| ســـورية<br>ا                       | 77407        | الفرسان                          | 1178   |
| جزيرة العرب<br>السنان               | 177.4        | المدفعيسة                        | 117    |
| السودان<br>جزيرة كريد               | V4£4<br>4144 | المهندسون                        | 7927   |
|                                     | 77770        |                                  | 177770 |

# الجيش المصرى فى عام ١٨٣٩ م الجيــوش النظاميــة

| عددها  | مراكزها    | نــوعهـا               | وحـــداتهـا    |
|--------|------------|------------------------|----------------|
| 1474   | . حاة      | من مدفعية الحرس        | الآلای الأول   |
| 7454   | الاسكندرية | من المدفعية المشاة     | « الثاني       |
| 1989   | حلب        | 20 2n ·                | ر الشالث       |
| 444    | -عص        | « الراكبة              | « الأوّل       |
| 1      | دىش_ق      | x xs                   | « الثاني       |
| ۳۳۷    | ءڪاء       | من المدفعية            | أربع كتائب     |
| 444    | الجساز     | x                      | الأورطة الأولى |
| ** £ A | عينساب     | من مشاة الحرس          | الآلاى الأؤل   |
| 7720   | مرعش       | is or                  | « الثاني       |
| 7270   | حلب        | <b>35</b> >>           | « الشالث       |
| totv   | السوداري   | المشاة(الأورطةالخامسة) | « الأول        |
| 7701   | عينساب     | من المشاة              | م الثاني       |
| 1077   | اليمين     | x) x)                  | « الشاك        |
| 7097   | مرعش       | » »                    | « الرابـع      |
| 7779   | أدنــة     | » »                    | ور الحامس      |
| ****   | ڪلس        | <b>35</b> 37           | » السادس       |
| 4144   | الجاز      | » »                    | « السابع       |
| 444    | السودان    | x                      | « الثامن       |
| 3.77   | حلب        | מ מ                    | « التاسع       |
|        | i          | 1                      | _              |

# (تابع) الجيــوش النظاميـــة

| مددها        | مراكزها    | عها             | <b>,_</b> ; | وحــدتهـا       |            |
|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 7.05         | حلب ؛      | المشاة          | من          | ى العاشـــر     | ועֿצי      |
| <b>የ</b> ሦፕለ | أورفـــة   | ) xo            | <b>x</b>    | الحادي عشر      | æ          |
| ***          | عينتاب     | »               | W           | الثاني عشر      | ))         |
| 1770         | الجحاز     | w               | <b>x</b>    | الثالث عشر      | ¥          |
| 1144         | حلب        | ور              | »           | الرابع عشر      | N)         |
| 7000         | الدرعيـــة | ມ               | »           | الخامس عشر      | »          |
| 4154         | كندية      | »               | 25          | السادس عشر      | 3)         |
| 7779         | أورفـــة   | (K              | <b>»</b>    | السابع عشر      | Ŋ          |
| 7.59         | عڪاه       | <b>&gt;&gt;</b> | <b>»</b>    | الثامن عشر      | <b>3)</b>  |
| 7729         | الجحاز     | »               | D           | التاسع عشر      | »          |
| 7777         | اليمين     | n               | » ·         | العشر ون        | <b>X</b> ) |
| 7777         | الجحاز     | <b>&gt;&gt;</b> | n           | الحادى والعشرون | 'n         |
| 7717         | أو رفسة    | <b>)</b> ):     | 10          | الشانى والعشرون | <b>x</b> > |
| 7727         | ينبــع     | x)              | ×           | الثالث والعشرون | n          |
| 7171         | أنطاكية    | ))              | »           | الرابع والعشرون | »          |
| 1400         | القيدس     | <b>.</b>        | w           | الخامس والعشرون | ×          |
| 2714         | القساحرة   | n               | *           | السادسوالعشرون  | w          |
| 7174         | الجـــديدة | w               | »           | السابع والعشرون | Э          |
| 7227         | <b>39</b>  | <i>»</i>        | »           | الشامن والعشرون | <b>»</b>   |
| 7177         | أدنسة      | »               | »           | التاسع والعشرون | »          |
| 1            | l          |                 |             |                 |            |

# (نابع) الجيــوش النظاميــة

| عددها        | مراكزها     | ، نــوعها                | وحـــداتهـا           |
|--------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| 4940         | ة لــه      | من المشاة                | الآلاى الثلاثورن      |
| 72.1         | حلي         | » »                      | « الحادى والثلاثون    |
| ***18        | القاهرة     | » »                      | «    الشانى والثلاثون |
| <b>77.</b> £ | الاسكندرية  | )) >>                    | « الثالث والثلاثون    |
| Tori         | ڪلس         | x                        | « الرابـع والثلاثون   |
| 7718         | القاهرة     | » »                      | « الخامسوالثلاثون     |
| <b>V</b> 93  | اللاذقيـــة | من فرسان الحرس           | م الأول               |
| AŁE          | بيسان       | فرسان الحرس المدرعون     | م الثاني              |
| ٩٢٨          | أورنـــة    | من الفرسان               | « الأول               |
| ۸۳۰          | زميــة      | 10 N                     | ه الشاني              |
| ۸ŧ٧          | الاسكندرية  | من الفرسان في الطريق إلى | « الشائث              |
| ۸۷۲          | أدنــة      | مرب الفرسان              | « الرابع              |
| ۸٤٧          | الاسكندية   | من الفرسان في الطريق إلى | و الحاس               |
| ٧٧٠          | دمشق        | مرس الفرسان              | ه السادس              |
| YET          | طرسوس       | 39 x>                    | ه السابع              |
| <b>V1Y</b>   | دمشتق       | 30 X                     | ه الشامن              |
| AIT          | الاسكندية   | من الفرسان في الطريق إلى | د التاسع              |
| ۸۳۷          | عڪا،        | مر_ الفرسان              | « العاشـــر           |
| 707          | ڪاس         | x x                      | ه الحادي عشر          |
| 778          | طرسـوس      | ν ω ω                    | « الشاني عشر          |

# (تابع) الجيـــوش النظــاميــــة

| مددها       | مراكزها             | ندوعها             | وحسداتها          |
|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ۸٠٦         | أورفسة              | من الفرسان         | الالاي الثالث عشر |
| 444.        | القاحرة             | الجنود الأقدمين    | أورطــة           |
| ٨١٢         | عڪاء                | من حسلة البلط      | الآلاي الأؤل      |
| <b>V4</b> 1 | الاسكندرية          | من الجنود الأقدمين | الأورطة الأولى    |
| 1781        | طرابلس              | 30 33              | أورطتان           |
| ٨٥٥         | دقـــلة             | 30 XO              | أورطــة           |
| ۷۰۸         | أولب                | من المهندسين       | <b>3</b> 0        |
| ۸۰۸         | الاسكندرية          | من حملة البلط      | 30                |
| 98          | القامرة             | للاَلفام نسافون    | كنية              |
| 710         | 20                  |                    | أساس الضباط       |
| 1771        | موزعين في أنحاء مصر | من الجنود الأقدمين | ١٦ بلوكا          |
| ۱۸۰         | مصر القسدعة         |                    | صانعو المفرقعات   |
| 1104        | فى معية رئيس القوات | ذوو القرابينـــه   | آلای قــرابه      |
| 1.7         | الججاز              | » »                | كتيبة قـــرابه    |
| ۲           | 29                  | من الحنود الأقدمين | بلوكان            |
|             | الجبوع              |                    | •                 |
| 11.42.      | البسوع              |                    |                   |

# مشتملات الموضوع

مهيد .

ميلاد النظام العسكرى في وادى النيل.

مــــــــر العمل •

الوحدات العسكرية الجديدة .

أوامر مجمد على إلى ضباطه .

الحيش فى نظر مجمد على .

تنظيم الجيش . معنويات الحند .

معنويات اجمند . التجنيد ومصلحة الشعب .

خدمة الحيش واجب نبيل .

استقدام بعثة عسكرية .

تعيين القادة .

تعليمات محمد على إلى قادة الجيش . ديوان الجهادية .

المدارس الحرسة .

مدرسة القلعة ــ مدرسة البيادة باسوان .

مدرسة البيادة بالخانقاه – مدرسة أركان الحرب • مدرسة السوارى – مدرسة المدفعية •

مدرسة الموسيقي العسكرية ـــ مدارس الوحدات .

البعثات العسكرية .

وحدات الجيش .

المشاه ــ الخيالة ــ المدفعية ــ المهندسون .

إحصائيات متنزعه عن قوّة الجيش .

حرب كريت والمورة  $(1 \Lambda \Upsilon \Lambda - 1 \Lambda \Upsilon 1)$ 

> للبكباشي (2.1) أحمسد فهسيم بيسومى

محتب يات البحث

مدرّس بكلية أركان الحرب الملكية

مقلمة:

جدول زمني يبين تواريخ الأحداث المختلفة والمعارك الهسامة التي وقعت إبان حرب المورة وكريت .

١ - الفصل الأول: نورة الاغريق:

الحمر تحت الرماد .

اشتعال نيران الثورة .

٧ ــ الفصل الثانى : مراحل الحرب في اليونان ،

مراحل الحرب الثلاث:

المرحلة الأولى •

المرحلة الثانيـــة .

المرحلة الثالثـــة .

٣ ـ الفصل الثالث : المرحلة الأولى :

أعمال الثوار .

أعمال الأتراك .

عصب الثورة.

الانحراف عن مبادئ الثورة .

استعانة تركيا بالأسطول المصرى .

الحملة المصرية على كريت .

الحملة المصرية على المورة •

المنظار الذي يجب أن ننظر به لهذه الحملة .

الاستعداد للحملة .

الحرب البحرية على شواطئ الإناضول .

توحيد القيادة .

القائد المصرى إبراهيم باشا .

تأمين خطوط مواصلاته .

انتهاء المرحلة الأولى من هذه الحروب .

ع – الفصل الرابع : المرحلة الثانية :

(١) تخليص كورون والاستيلاء على تفارين .

طبيعة أرض المورة .

موارد المياه .

المناخ .

المواصلات .

حالة الأتراك عند نزول القوّات المصرية إلى المورة .

خطة إبراهيم باشا للغزو .

الاستكشاف والوقاية .

إنقاذ كورورن.

حصار نفار ىن .

استسلام نفارين .

التحليل الفني لهذه المعركة .

مبدأ المحافظة على الهدف .

مبدأ ادّخار القوى .

مبدأ خفة الحركة .

مبدأ التعرض أو القتال الهجومي .

مبدأ المفاجأة .

مبدأ التعاون .

مبدأ الوقاية .

مبدأ حشد القوى .

الدروس المستفادة من هذه المعركة :

- (١) أهمية القائد في المعركة .
- ( ) أهمية الضبط والربط في النيران والتدريب الجيد للجنود .
  - (ح) أهمية التعاون بين القوات المحارية .

- (د) أهمية الخيالة في الأراضي الوعرة لقطع مواصلات العدق.
  - (ه) أهمية المطاردة ٠

الروح التي خاض بها إبراهيم باشا غمار هذه المعركة :

مهاجمة السفن اليونانية لسواحل مصر .

الموقف العام بعد هذه المعركة .

- الفصل الخامس: تابع المرحلة الثانية:
  - (٢) احتلال المورة .

نطهيربيليا .

حشد قواته في نيسي .

تأمين خطوط مواصلاته قبل الزحف .

فتح كالاماتا .

الاستيلاء على تريبوليتسا .

توفير المؤن وتنظيم الشئون الإدارية .

احتــــلال بتراس .

الموقف في نهاية عام ١٨٢٥

التحليل الفني لهذه المعارك :

- (١) مبدأ انحافظة على الهدف .
  - (ب) « القنال التعرضي
    - (ح) « خفة الحركة .
    - (ه) « حشد القوى .

- (و) « المفاجأة.
- (ز) « التعاورن ·

## الدروس المستفادة من هذه المعارك :

- (١) أهمية تأمين قاعدة للعمليات .
- ( س) « اتخاذ قوّات العدوّ دون المواقع الجغرافية هدفا للهجوم .
  - (ح) « خفة الحركة في الهجوم والمطاردة في الأراضي الجبلية .
    - (د) أثرالروح المعنوية في القتال .
    - (ه) أهمية الاستكشاف وتأمين خطوط المواصلات .
    - ( و ) أهمية توفير المطالب والشئون الإدارية محليا للوحدات .
      - ٦ الفصل السادس: تابع المرحلة الثانية:
        - (٣) فتح ميسولونجي وأثينا .
        - حالة الأتراك أمام ميسولونجي .
      - مسارعة إبراهيم باشا لنجدة رشيد باشا .
      - خطة إبراهيم باشا للاستيلاء على ميسولونجي .
        - سقوط میسولونجی .
          - حصار أثينــا .
        - التحليل الفني لمعركة ميسولونجي :
        - (١) مبدأ المحافظة على الهدف .
          - (ب) مبدأ حشد القوى .
          - ( ج ) مبدأ القتال التعرضي .

- (د) مبدأ المفاجأة .
- ( ه ) مبدأ التعاون .
- الدروس المستفادة من معركة ميسولونجي .
- (١) أهمية الخطة والدقة في تنفيذها .
- (ب) أهمية إحباط نوايا العدو للفاجأة .
- الموقف العام بعد سقوط ميسولونجي وأثينا .
- انتهاء المرحلة الثانية من مراحل حرب المورة .
  - ٧ الفصل السايع : المرحلة الثالثة :
    - معاهدة لوندرة •
  - مقدمات معركة نفارين البحرية .
  - معركة نفارين البحرية .
  - موقف إبراهيم باشا بعد معركة نفارين .
- اختلاف وجهة نظر تركيا ومصر يمد ممركة نفارين .
- الاتفاق بين مصر والحلفاء على إخلاء الجيش المصرى لبلاد المورة.
  - عودة إبراهيم باشا ورجاله .
    - انتهاء المرحلة الثالثة .
    - ٨ ــ الخــاتمــة : نتائج حرب المورة وكريت :
      - خسائر مصرفى هذه الحملة .
      - ماكسبته مصرمن هذه الحملة .
      - (1) الكسب المادى .
      - (ب) الكسب المعنوى .
        - استقلال مصر .

تعد حرب المورة وكريت إحدى الأعمدة الرئيسية التي شاد عليها عاهل مصر العظيم محمد على باشا الكبير بنيان امبراطوريته الرائعية ... والحق إن هدفه الحملة ، وغم قصر عمرها وقلة مواقعها الرئيسية وكثرة انتشار سحابات المآسى الحزة في سماء أحداثها ، تضم بين جوانحها أروع المشل القيمة وأسوأ التائج المؤلمة ! .

فهى تظهر لنا جليا ما أصاب « الرجل المريض » من سوء مآل عندما أحست أجزاء المبراطورية بالضعف وقد بدأ يدب في جسده السقيم ... وتوضح لنا ضرامة أتون الثورات الاستقلالية وسريان انتشارها في البلاد كسرى النار في الحشيم ... ثم تطلعنا على ثعلبة رجال السياسة ومكرهم الذي لا يغيض ... وخلال ذلك كله تبهر أنظارنا بقوة و محد على باشا الكبير " وروعة شبله و إبراهيم باشا " الذي أذاق الثوار العصاة حدة حسام المصريين وضراوة بأسهسم وقوة شكيمتهم ، والذي أخاف دول أور با من سطوع شمس العسكرية المصرية فعملوا في خبث ودهاء وتحت أستار ظلام الحديعة على تحطيم قوة مصر البحرية الناشئة التي — رغم استقرار وتحت أستار ظلام الحديعة على تحطيم قوة مصر البحرية الناشئة التي — رغم استقرار وتحت أستار ظلام الحديدة في حروب أخرى لامعة .

والحديث عن هــذه الحملة جدّ شيق وطويل يودّ الباحث في أنحائه المتشعبة لو يقف به الزمن فيتيــح له الاطلاع الوافى على جميــع المراجع العــديدة والمختلفة ولو تطلق يده من عقالها لتسطرا لمجلدات الضخمة الحاوية لشتى العوامل والأحداث والمعارك محللة تحليلا عسكريا دقيقا ومذيلة بالدروس المستقادة من كل منها .

... أما وأن ذلك غير متاح لنا في مجالنا الآن فسأوجز رسالتي هذه في ذلك الحيز المضروب جاعلا جل اهتمامي للناحية العسكرية غير مهمل جميسع الأحداث التاريخية أو المقدمات الباعثة لهذه الحرب .

<sup>(</sup>۱) كتاب «مؤسس مصر الحديثة » لدودو يل ص ٦٨ (٢) الاسم الذي أطلق على تركيا إبان ضعفها في القرنين النامن عشر والناسم عشر · مجلة « المكاتب المصري » عدد ٦ مجلد ٢ ص ٢١٤

جدول زمنى ببين تواريخ الأحداث المختلفة والمعارك الهامة التي وقعت إبان هذه الحرب

| ملاحظات         | الحادثة أو المركة                                                         | ل التاريخ الحادثة أو المعرَّ           |          |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--|--|--|--|
|                 | بـد، تكوين جمية الأصدقاء<br>فيموسكووبخارستوتريستا                         | عام ١٨١٥                               | ١        |  |  |  |  |
| سببت تخلی روسیا | مذبحتى جالاتز وياسى                                                       | ۲ مارس ۱۸۱۵                            | *        |  |  |  |  |
| عن هبسلنت       | اشتعال الثورة اليونانية والاستيلاء<br>على كالاماتا                        | أول أبريل ١٨٢١                         | ٣        |  |  |  |  |
|                 | المرحلة الأولى                                                            | (بونیــــو۱۸۲۱ – }<br>کفـــبرایر ۱۸۲۵) | ٤        |  |  |  |  |
|                 | سقوط نفارين في أيدى الثوار                                                | يونيـــو ١٨٢١ أ                        | •        |  |  |  |  |
|                 | سقوط تريبوليتسا فىأيدىالثؤار                                              | ه أكتوبر ١٨٢١                          | ۳.       |  |  |  |  |
|                 | تقدّم الدراملي لغزو الموره                                                | ۲۱ یونیو ۱۸۲۲                          | <b>V</b> |  |  |  |  |
|                 | هزيمة الدراملي وســقوط نو بلي<br>في أيدى التؤار                           | عام ۱۸۲۳                               | ٨        |  |  |  |  |
|                 | وصــول أقل قــرض بريطانی<br>للثؤار مع لورد بیرون                          | ٢١ أغسطس ١٨٢٣                          | 4.       |  |  |  |  |
|                 | إخماد ثورة كريت وقبرص                                                     | يونيـــو ١٨٢٤                          | ١        |  |  |  |  |
|                 | إصدار فرمان بدعوة محمد على باشا<br>إلى تجريد جيشه على الثوار<br>في الموره | ١٩ ښار ١٨٢٤                            | 11       |  |  |  |  |
|                 | إبحار الحملة من الاسكندرية                                                | يونيـــو ١٨٢٤                          | 17       |  |  |  |  |
|                 | عـودة إبراهيم باشا إلى كريت<br>وانتهاء المرحلة الأولى فبراير              | ديسسبر ١٨٢٤                            | 14-      |  |  |  |  |
|                 | سنة ١٨٢٥                                                                  | 1                                      | ł        |  |  |  |  |

# (نابع) الجدول الزمنى

| ملاحظات                      | التاديخ الحادثة أوالمركة                      |                                    |                |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--|
|                              | الحادية الراسرية                              | التاريخ                            | رقسم<br>مسلسسل |  |
|                              | المرحلة الثانيـــة                            | (فبرایر ۱۸۲۵ –)<br>(یونیســو ۱۸۲۷) | 1 2            |  |
|                              | نزول إبراهــيم باشا وجنــوده<br>في أرض المورة | ۲۳ نبایر ۱۸۲۰                      | 10             |  |
|                              | إنقاذ كورون                                   | ه مارس ۱۸۲۵                        | 17             |  |
|                              | الاستيلاء على نفارين                          | ۱۸۲ مایو ۱۸۲۵                      | 17             |  |
|                              | « کالامانا » »                                | ۱۲ یونیو ۱۸۲۵                      | 18             |  |
|                              | « تربیولیسا                                   | ۲۳ یونیو ۱۸۲۵                      | 11             |  |
|                              | « « بتراس                                     | ۲۷ يوليو ۱۸۲۰                      | ۲.             |  |
|                              | « « میسولونجی                                 | ۲۲ ابریل ۱۸۲۶                      | *1             |  |
|                              | « « أثين وانتهاء<br>المرحلة الثانية           | یونیــــو ۱۸۲۷                     | **             |  |
| 13:1931                      | المرحلة الثالثىــة                            | (يوليو ١٨٢٧ –)<br>(أڪتو بر ١٨٢٨)   | 77             |  |
| ین انجلترا وفرنسا<br>وروسسیا | معاهدة لوندرة                                 | ۲ يوليسو ۱۸۲۷                      | 48             |  |
|                              | معركة نفارين البحرية                          | ۲۰ أكتوبر١٨١٧                      | 70             |  |
|                              | الاتفاق بين مصر والحلفاء على<br>إخلاء المورة  | أغسطس ١٨٢٨                         | **             |  |
|                              | إبحار الجيش المصرى من المورة<br>إلى مصر       | أكتوبر ١٨٢٨                        | **             |  |
| !                            | انتهاء المرحلة الثالثة                        |                                    |                |  |

# الفصل الاول ثورة الاغريق

الجمرتحت الرماد:

أهل القرن الناسع عشر على اليونان وهي ترسف في أغلال الاحتلال يحكمها الولاة الأتراك الذين ترملهم حكومة الأستانة ليذلوا رقاب أبنائها وليخنقوا حرية أفرادها ، ولكن أهلها رغم نظاهرهم بالولاء والاستكانة كانوا يتطلعون إلى الاستقلال شأن كل شعب حركيم لا يقبل المذلة أو يرضى بالضيم ، ولذلك تشط شبائهم وأعيانهم في تأليف الجمعيات السرية لتنظيم الثورة والخروج على ذلك الحال البغيض ببث تعاليمهم في أنحاء البلاد واستمالة الرأى العام في الدول الأوربية المختلفة فكونوا في عام ١٨١٥ أول هيئة سرية لهم جعلوا مقزها في موسكو وبخارست وتريست لتكون على اتصال بالحكومات الأوربية التي تعطف على مبادئهم و بمنجاة من اضطهاد الحكام الأتراك وأطلقوا عليها اسم "جمعية الأصدقاء" (فيليكيه هيتاريا)

- ( أولا ) إنقاذ الشعوب الهيلينية من ذل الاستعار .
  - (ثانيا) طرد الأتراك من بلادهم .
  - ( ثالث ) التخلص من حكم ولاة الأستانة .
- (رابعً) إحياء الامبراطورية الأرثوذكسية في الشرق .

ولقد نجحت هذه الجمعية بعض النجاح في غرس بذور المصيان خلال الأعوام الشالات الأولى من بده تكوينها ثم ما لبث أن قوى نفوذها بانضام كل ذى مكانة

<sup>(</sup>١) كتاب عصر محمد على الرافعي بك ص ١٩٦

<sup>(</sup>٢) اراهيم مصر لكربينس ص ٤٦

<sup>(</sup>٣) كتاب الاسراطورية العيانية لميلرص ٥٨

<sup>(</sup>٤) كتاب البيارات الرئيسية المناريخ الأور ب الميرنشو ص ١٦٢

في اليونان من السبان والأعيان ورجال الدين إليها وتولى زعامتها الميجر جنرال ومسلنت " وهوضا بطيوناني كان يعمل ياودا لدى قيصر روسيا "اسكندرالأقل" وفي ٢٧ يونيو عام ١٨٢٠ فيعل هدفه الأقل طرد الأتراك من أور با وبدأ بقيادة الثورة في (ياسي) من أعمال ولايتي البندان (ملدافيا) والأفلاق (رومانيا) فهاجم (ولاشيا وملدافيا) حيث دخل عاصمة الأخيرة في ٢ مارس عام ١٨٢١ دون مقاومة تذكر وهناك جرد الأتراك من سلاحهم وأعدمهم عن بكرة أبيهم في مذبحتي (جالاتر وياسي) مما أثار حفيظة قيصر روسيا عليه فأسقط اسمه من كشف الجيش الروسي وتخلي عن مؤازرته رغم أن هبسلنت هذا قد اختار هذه البقاع خصيصا لحركاته الأولى كي يكون بمقر بة من روسيا فتمذه بالجيوش والعتاد!! على أن هذا كله لم يمنع اليونانيين من تحديد شعار ثورتهم وهدو " اليونان لليونانيين كما وأن رومانيا للرومانيين " فأحست تركيا بوجود الجر المتقد الحار تحت الرماد وشرعت تعمل جاهدة على استعادة " ملدافيا " .

اشتعال نيران الثورة:

وكانت ثورة على باشا تبلان حاكم وويانينا على السلطان عام ١٨٢٠ هى الريح الصرصر التى أذهبت بالرماد المتراكم والتى ألهبت الجمر فأذكته نيرانا متقدة ... فقد رأى اليونانيون فى ثورته هذه وفى انشغال تركيا فى إخادها هى والثورات فى شرق الدانوب، الوقت المناسب لإعلان ثورتهم سافرة غير مقنعة .

فبعــد شهر من عبور <sup>دو</sup> هبسلنت " لنهر بروث اندلعت نيران الثورة فى المورة وتكونت فى " البلوبونيز" جمعـــة الأصدقاء الســبع ( إيفورز ) وكان " الكسندر

<sup>(</sup>١) كتاب الامبراطورية العبانية لميلرص ٥٨

<sup>(</sup>٢) كتاب إبراهيم مصرلكر بينس ص ٤٦

<sup>(</sup>٣) كتاب الامبراطورية العانية لميلرص ٧١

ما فركورد اتوس قد وصل من روسيا في مارس عام ١٩٢١ إلى البغدان (ملدافيا) على رأس فو م الصغيرة فرفع "جيرمانوس "كبير أساففه " بتراس " راية العصيان في "كلفريتا" في بلاد المسورة و بدأت الشورة بهجات متقطعة ومنفصلة عن بعضها على الأتراك ظلت تشتد و تتركز متخذة الطابع الديني الحطير حتى أصبحت عامة في أوائل أبريل حيث حاصر اليونانيون الأتراك في "كلفريتا" واستولوا على معسكراتهم في "كلاماتا" وبسقوط هذه الأخيرة اشتدت الثورة في "بتراس" واشتط اليونانيون في شعارهم فجعلوه تلك الأغنية المشهورة لديهم «لن يبقي أى تركى على أرض المورة » وكأنما تلك الكلمات قد ألهبت حماستهم فترجموها من الغناء على أرض المورة » وكأنما تلك الكلمات قد ألهبت حماستهم فترجموها من الغناء الى الأعمال فذبحوا الآلاف من الأتراك في شبه الجزيرة واستولوا على "و ثالتسي "قرب " تريبولينسا " وامتدت ثورتهم عبر " خليج كورنث " حيث استولوا على الأتراك و بول إذ حصنه الأثراك وقاوموا فيه حتى منتصف صيف ذلك العام .

وفى الغرب انضمت و ميسو لونجى وفاراكورى " إلى التؤار و بذلك أصبح الإقليم بأسره جنوب و مالياك وأمبراكيان " عدا القلعة فى أيدى الثوار ولما تمضى الاثة أشهر على بدء ثورتهم .

وفى كريت قام <sup>در</sup> السفاكيوتس " وتعدادهم يزيد على ١٦٠٫٠٠٠ نسمة بثورة سافرة استولوا فيها على <sup>در</sup>خانية " بعد أن حاصروها .

وقصارى القول لقد حلق <sup>وو</sup> مارس " بجناحيه فى ربيع عام ١٨٣١ ليظلل أرض اليونان وليجعلها مسرحا لحرب ضروس .

<sup>(</sup>١) کاب إراهم مصر لكر بينس ص ٤٦

<sup>(</sup>٢) كتاب الامبراطورية المنانية لميلوص ٧١

# الفصل الثاني

# مراحل الحرب في اليونان

# مراحل الحرب الثلاث:

والباحث المنقب في ثنايا تاريخ هذه الحرب يجد أنها تنقسم إلى ثلاث مراحل (١٠) رئيسية متباينة يتميز كل منها عن الآخر في النتائج والعمليات وهذه المراحل هي :

# (أوّلاً) المرحلة الأولى :

وتبدأ عام ١٨٢٦ حين أتخذت النورة اليونانية طابعها الحدّى الخطير وتنتهى في أوائل عام ١٨٣٥، وفي هذه المرحلة أحرز الشوار انتصارات خاطفة سريعية حاسمة على الأتراك فقوى ذلك ساعدهم وجعل النجاح يحالفهم رغم بعض الانتصارات القليلة الأولية التي حصل عليها الأتراك ، هذا إلى أن هذه المرحلة تشمل الحملة المصرية إلى كريت واستعدادات الحملة المصرية إلى المورة .

# ( ثانيا ) المرحلة الثانية :

وتبدأ فى أوائل عام ١٨٢٥ عندما وطئت أقدام إبراهيم باشا وجنوده أراض المورة وتنتهى فى منتصف عام ١٨٢٧، وفى هذه المرحلة أشاح الحظ بوجهه عن التوار فأنزل بهسم الهزائم المتتالية بفضل بسالة الجنود المصريين وعبقسرية قائدهم والراهيم باشا " وفيها أيضا أحرز الأتراك تحت قيادة " رشيد باشا " انتصارات رائعة عاونهم فيها المصريون فى بلاد اليونان .

# ( ثالثا ) المرحلة الثالثة :

<sup>(</sup>١) كتاب الامراطورية الميانية لميلوص ٥٥

# الفصـــل الثالث المرحلة الأولى (يونيو ١٨٢١ – فبراير ١٨٧٥ ) اعمــال الثـــقار :

لم تكن ثورة اليونان هـذه وليدة أيام أو شهور بل كانت ربيبة سنين طوال كا رأينا فلا عجب إن آت أكلها ناضجة شهية في بدء اندلاعها وهـذا ما نامسه واضحا جليا في المرحلة الأولى من مراحل هـذه الحرب فقد أحرز التؤار اليونانيون انتصارات خاطفة مريعة زادت في قوّة ثورتهم رغم أن هذا النجاح قـد حصل عليه قادة مستقلون عن أي سلطات مركزية .

ففى يونيو عام ١٨٢١ استولى الثؤار على «مونمفاسيا ونافارين» وذبحوا حاميتى الأتراك في هاتين المينائين فأحالوا مياه البحر الزرقاء في تلك البقاع إلى اللون الأحمر الفانى لكثرة ما تدفق فيها من دماء الأتراك .

وفى أكتوبر تمكن التؤارمن الاستيلاء على ووتريبوليتسا عاصمة الأتراك في المورة وأعقب ذلك مذبحة سالت فيها دماء ثمانية آلاف ما بين مسلم ويهودى .

وكان من المتوقع بعد سقوط العاصمة أن تهدأ الأمور قليلا ولكن هدا لم يحدث بل اندفع الثقار في غلوائهم تحسهم انتصاراتهم السريعة والروح الوطنية المستعرة بين جوانحهم وأعلنوا تكوين الحكومة اليونانية و دفعوا العلم اليوناني " الأزرق والأبيض " على " أكركو رئت " .

<sup>(</sup>١) كتاب الامبراطورية العثانية لميلرص ٥٠

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ص ۲۵



أمير البحر اسماعيل جبل طارق

## اعمال الأتراك:

ولم تقف الأتراك مكتونة الأيدى أمام هذه الانتصارات والمذابح المزعجة التي لم تقض مضجعهم فحسب بل زادت أيضا في صعوبة أعمال خورشيد باشا ضد على باشا تبلان حاكم ويانينا في وينينا الله ويانينا الراكن إثرانتصار خورشيد باشا على على باشا في ه فعراير عام ١٨٣٢ أمر السلطان بالهجوم المزدوج على الثوّار من الشرق والغرب وأسند قيادة الجيش الغربي إلى و الدراملي الذي تقدم في ١٢١ يونيو عام ١٨٣٢ فالتي الذعر في نفوس الأثينيين بغزوه السريع المدورة وأكركو رنث ووصوله إلى أرجوس رغم تسليم الأكرو بول الأوديسيوس قبل بده تقدمه هذا ولكن هذه العمليات السريعة الناجحة استنفذت الكثير من جهد رجاله فتفشت فيهم الأمراض ونقصت التعيينات والذخائر والعلائق فاضطر ثانية إلى الانسحاب والتراجع إلى شبه الجزيرة .

وفى نفس الوقت تقدّم وعمرفر يونس" الذى خلف على باشا فى ويا نينا "جنو با وحاصر «ميسولونجى» .

وسرعان ما انبرى القائد اليونانى " تيودوركواوكوترونز" الملقب " بآكل الأتراك " إلى الدراملي فهسزمه وأوقف غزو الأتراك السورة عام ١٨٢٧ واستولى. الثوار على " نو بلي " التي اتخذتها الحكومة الثورية مقرًا لها عام ١٨٢٣ .

وعندما انتهى السلطان من حروبه مع إيران التى اضطرته للحرب فى آسيا وأوربا فى وقت واحد سير بعض جيوشه لليونان فاقتحموا دو تسالى" ونهبواكنوز دلنى وتقدّمت قوّاته من دوسكوتارى" فى البانيا ونزلوا فى غرب اليونان .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٧٦

<sup>(</sup>۲) نفس الممدر ص ۷۷

<sup>(</sup>٣) كتاب الامبراطورية العيانية لميلر .

ولكن سرعان ما فاز الثؤار بانتصارين سريعين إذ استعادوا قلعة <sup>رو</sup>كو رنث" في الغرب وفكوا حصار <sup>رو</sup> أنا توكلين " .

## عصب الثورة:

ولا شك فى أن سر نجاح هؤلاء الشــقار يتلخص فى عظم استعدادهم وحسن تنظيمهم لأعمالهم فلقد وفروا لثورتهم ذلك الشــالوث. الضرورى لنجاح الشــورات ألا وهو:

المــال والدعاية والروح الوطنية العالية .

فبفضل الأموال تتدفق سيول الأسلحة والعتاد بل والأفراد اللازمة لاستمرار استعار نيران القتال و بالدعاية يحصل على الرأى العمام فتعطف الدول الكبرى على الثقوار وتحتضن صراعهم وتغذيه بالمال والرجال وهذا ما حدث فى تلك الثورة التي نحن بصددها الآن إذ كسب الثقار عطف دول أور با فلم تضن عليهم بالقروض الكثيرة المختلفة ولم يتوان رجالها الأفذاذ عن الإسراع للانضام إلى الشقوار كلورد وبيرون" الذي عمل وإياه للثقار فى ٢١ أغسطس عام ١٨٢٣ أقل قرض بريطانى بمبلغ ومرود الوطنية وذى جريت كرونيكل" فى ١٢ يناير ١٨٢٤ وأما الروح الوطنية فهى التي توفر القوى الآدمية وتبعث الروح المعنوية ذات الأثر الحاسم فى نجاح الحروب و

فبهذا الثالوث الذي قد توفر للثؤار قويت أعصاب ثورة اليونانيين واستفحل أمرها فكتبت لها الحياة مرارا بعد أن كانت شمسها تؤذن بالمغيب.

<sup>(</sup>١) كتاب الامبراطورية العثانية لميار.

<sup>(</sup>٢) نفس الممدر السابق .

الانحراف عن مبادئ الثورة :

وكأنما بريق ذلك الفوز السريع قد أعمى بصيرة اليونانيين فأبعدهم عن الهدف الأساسى لثورتهم وأصم آذانهم عن شعارهم الحاص الذى اتخذوه لأعمالهم فازداد الثوار عتوا بحا نالوه من نصر فى بحر الأرخبيل حيث أحرقوا الكثير من السفن التوكية وعاثوا فى البحر فسادا وأحيوا عهدا من القرصنة لم ير العالم ما يماثلها فى الشدة والفظاعة اكتوت بنيرانها أساطيل أمم أوربا التجارية مما جعلها شكو لتركيا وتطلق بدها فى إخماد تلك الثورة .

هذا إلى أن وهج الذهب الذى وصل إلى الثوّار مع " لـورد بيرون " نمى بـنور الغيرة والمنافسة التى بذرتها نسائج الانتصارات المنفصلة الأولى بين حزبى " الهبسلنت " (جمعية الأصدقاء) و " البلوبوتيز " ( ايفورز ) ندب الشـقاق بين الثوّار وبدت سحب الحرب الأهلية تجتمع فى سماء الأحداث فى تلك البقاع لتصادق على قول بلوتارك المائور : " إن التاريخ يعيد نفسه " فقد ولدت اليونان الحديثة فى مهد النزاع والشقاق ولم تذق للسـلم الداخلي طعما حتى وقت أن كانت تكافح فى سـبيل وجودها ولعل هذا ما نشاهده فى أيامنا هذه الآن .

# استعانة تركيا بالأسطول المصرى :

ولما استفحل أمر قرصنة هـؤلاء اليونانيين فى البحر أرسل السلطان محـود إلى محمد على باشا يعهد إليه أن يجرّد أسطوله لتطهير البحر من هـذه السفن وكان ذلك عام ١٨٣١ أى قبل الحملة المصرية على كريت بعام فاعد محمد على باشا أسطولا

<sup>(</sup>١) كتاب عصر محمد على الرافعي بك ص ١٩٩

<sup>(</sup>۲) کتاب نفارین لدرین ص ۳

<sup>(</sup>٣) كذب اراهيم باشا لبدران ص ٦٦

<sup>(</sup>٤) نفس المدرس ٥٧

<sup>(</sup>s) كتاب عصر محمد على للرافعي بك ص ١٩٩

مؤلفا من ستة عشرة سفينة تامة التسليح والعتاد بها ثمانمائة مقاتل بقيادة وطبوزاوغل " وأقلع هذا الأسطول من الاسكندرية في ١٠ يوليو عام ١٨٢١ متجها إلى مياه " رودس " لمطاردة سفن القرصنة اليونانية والتي بالأسطول التركى في الدردنيل ثم عاد إلى الاسكندرية في ٨ مارس عام ١٨٣٢ ليتأهب لنقل الحملة المصرية الى "كريت" مع بعض القطع البحرية الخاصة بالجزائر وتونس وطرابلس وتركياً.

# الحملة المصرية على كريت:

ولم تقتصر استعانة السلطان محسود بحمد على باشا على القرصنة اليونائية فقط بل لقد عرض عليه عام ١٨٢٢ ولاية جزيرتى كريت وقبرص إذا تمكن من إخماد الثورة التى قد أشمل نيرانها " السفاكيوتس " كما أسلفنا فى نفس الوقت الذى شبت فيه ثورة بلاد المورة وجزر الأرخبيل وانتصر فيها الثوار على الحاميات التركية التى اضطرت إلى التحصن فى بعض القلاع بالجزيرة فأعد محسد على باشا حملة بلغ تعداد رجالها خمسة آلاف مقاتل وخمسائة فارس بقيادة حسن باشا مصطفى وأقلم بهم الأسطول المصرى من الاسكندرية قاصدا جزيرة كريت فنزل الجنود إلى البرفي يونيو عام ١٨٢٢ .

ولقد كان النؤار في الجزيرة كثيرو العدد وشجعان فقاتلهم المصربون قتسالا شديدا مدى عامين أنقذوا في خلالها القؤات التركية المحاصرة في القلاع وقد مات حسن باشا خلال الفتح فخلفه حسين بك في قيادة القؤات المحاربة واستمر القتال

<sup>(</sup>١) كَتَاب تاريخ مصر في حكم محمد على لمانجان ج ٢ ص ٢٤٠

<sup>(</sup>۲) کتاب الناریخ العسکری محمد علی وأبناءه لفیجان ج ۱ ص ۲۳۳

<sup>(</sup>٣) كتاب مؤسس مصر الحديثة لدردر بل ص ٧٠

<sup>(</sup>٤) كتاب عصر محمد على للرافعي بك ص ٢٠١

<sup>(</sup>a) كاب مؤسس مصر الحديثة لدودو يل ص ٧٠

الى أن ظفر المصريون بالشقار وضيقوا عليهم الخناق وحصروهم على الساحل في وسفا كيا" التي أضحت آخر معقل لهم ثم سرعان ما شتتوا شملهم ففر الكثيرون منهم الى الجزر اليونانية الأخرى واستنبت السكينة في الجزيرة .

وكذلك أخمد ألفان مر الجنود المصريين تحت قيادة صلاح بك الشورة في عن المنافق . في جزيرة قبرص .

#### الحملة المصرية على المورة:

ولا شك فى أن النجاح الذى أحرزته قوات محمد على باشا فى كريت جعلها محط أنظار السلطان فطلب منه عونا آخر بأن أصدر فى ١٦ ينايرعام ١٨٢٤ فرمانا يدعو فيه محمد على باشا إلى تجريد جيشه على الثوار اليونانيين و يخــوله حق ولاية المـــورة .

وهنا يختلف المؤرخون في سرهدذا المطلب فيرجعه بعضهم إلى عجز القوات التركية عن إحماد الثورة بعد أن تكبدوا خسائر فادحة كما أسلفنا فتلفت السلطان حوله يبحث عن العون وحينئد أشار عليه سفير النمسا بذلك السيف الذي ما زالت تقطر منه دماء النصر والفتوح وهو محمد على باشا قاهر الوهابيين وفاتح السودان ويعتقد البعض الآخر بأن التجاء الباب العالى إلى محمد على باشا إنما كان ينطوى على الرغبة في إضعافه بإشراكه في تلك الحرب وحرمانه من المضى في تنظيم جيشه ومضاعفة قواته إذ كان يخشى لو استمر ماضيا في سبيله هذا أن يقوى على تركيا

<sup>(</sup>١) نفس المدر -

<sup>(</sup>٢) كتاب عصر محمد على الرافعي بك ص ٢٠١

<sup>(</sup>٣) كتاب الناريخ المسكرى لمحمد على وأسائه لفيجان ص ٢٣٣ ج ١

<sup>(</sup>٤) كتاب مؤسس مصر الحديثة لدردر بل ص ٧١

<sup>(</sup>٥) اب حروب عمد على لسيد فرج ص ١٨٤

و يحقق فكرة الانفصال عنها و إعلان استقلاله بمصر . وتجمع فئة ثالثة بين السببين فتقول إنما السلطان قد قصد بذلك تحقيق غرضين : أقلما الاستعانة بالجيش المصرى على إخماد الثورة بعد عجز الأتراك والثانى صرف محمد على باشا عن المضى في تنظيم جيشه ومضاعفة فؤته .

وأى من هـذه الأغراض كان السبب فى ذلك العرض ليس مجال بحثنا الآن إذ أن ما يعنينا فى هـذا المقام هو أن محمد على باشا قد قبل هذا العرض الذى يرفع من شأنه و يزيد فى مكانت باستنجاد تركيا به وذلك بعـد أن استشار كبار رجال حكومته فأقروا جميعا إجابة دعوة الباب العالى .

المنظار الذي يجب أن ننظر به لهذه الحملة :

وقبل أن نبدأ بالتحدث عن هذه الحملة وأعمالها فى المورة يجب أن نكون على بينة تامة من أمر هام سيكون هو العامل الأساسى فى الحكم على هذه الأعمال ألا وهو غرض محمد على باشا الأساسى من قبول همذه الحملة وما كان يرمى اليه عند إرسالها .

لقد زعم بعض الكتاب الإفريج بأن غرضه الأساسي كان عو اليونانيين أو بالأحرى المسيحيين وإبادة شعب المورة ليبنى على أنقاضه دولة إسلامية وهدا أو بالأحرى المسيحيين وإبادة شعب المورة ليبنى على أنقاضه دولة إسلامية وهدا ولا شك زعم خاطئ فمنذ نشوب الحرب في المورة بين تركيا واليونان أخذ محمد على باشا في تنبع أخبارها وتحولها أملا منه بأن يدعوه الباب العالى الى مساعدته على الخضاع العصاة ... لأنه وهدو صديق لليونانيين والمسيحيين لم يرفى هدذه الحرب سدى فرصة سانحة ليظهر فيها للعالم مدى قوته الفتية وتفوقه على الباب العالى

<sup>(</sup>١) كتاب عصر محد على الرافعي بك ص ٢٠١

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٢٠٢

<sup>(</sup>٣) كتاب محمد على لكريم ثابت بك ص ١٧٧

وليحاول في مقابل الحدمات التي يسديها إليه التخلص من سلطته وليفوز في الوقت عينه بتنظيم المورة وليستفيد من نشاط اليونانيين في خدمة مصر وليبسط حكمه على جنوب أوربا فيحول شرق البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة مصرية .

تلك كانت أغراض محمد على باشا الحقيقية وهي أغراض سياسية محضة تحقق أمنيته التي وقف عليها كل قواه وهي تعزيز قوى مصر في الداخل و بسط نفوذها في الحارج ويدلنا على صدق ذلك ما أكده لوڤرني نقلا عن سليان باشا بأنه كان واثقا من أن محمد على باشا سيمنح البحارة اليونانيين عفوا عاما بشرط أن يجيئوا إلى مصر بعائلاتهم . هذا إلى أنه وابنمه إبراهيم باشا كانا كراما إلى أقصى حدود الكرم في معاملة الحالية اليونانية الكبيرة في مصر وليس أدل على هذا من أن "الفليكي الكرم في معاملة الحالية اليونانية الكبيرة في مصر وكان وشيود ورتسزا" أكثر أعضائها هيتاري "كانت تبث دعوتها بنشاط في مصر وكان وشيود ورتسزا" أكثر أعضائها في أهريقية في مبدئها بل إنه نشاطا وجلدا ، ولم يكتف الباشا بعدم مقاومة الثورة الإغريقية في مبدئها بل إنه ظاهرها وأعانها على أغراضها .

فلتكن هذه الأغراض بمثابة المنظار الذى نرى من خلاله أعمال الحملة المصرية في المورة حتى يمكننا الحكم الصائب عليها .

#### الاستعداد للحملة .

ولقد بذل محمد على باشا همة كبرى وجهودا مضنية جبارة مدى الستة أشهر التي تلت صدور هــذا الفرمان في تجهيز معدّات الحملة على المورة فأعدّ قوات برية

<sup>(</sup>١) كتاب الامبراطورية المصرية للدكنور صبرى -

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٣) كتاب عمد على لكريم نابت بك ص ١١٧

<sup>(</sup>٤) الحيلينية ومصر الحديثة لاثنازي ج ١ ص ١٨٩

<sup>(</sup>ء) من المدر -

<sup>(</sup>٦) آب مؤسس مصر الحديثة لدودويل ص ٧١

من جيشه النظامى الجديد أسلم قيادتها إلى نجله الأكبر إبراهيم باشا بطل الحجاز وقاهر الوهابيين و بلغت هذه القوات في بدء الحملة ثمانية عشر ألف مقاتل من المشأة مؤلفين من الآلايات الآتية :

الآلاى الشالث بقيادة الأميرالاي خورشيد بك ٠

- « الــرابع « حسين بك ٠
- « الخامس « سلم بك ·
- « السادس « « سليان بك (الفرنساوى) .

ومعها قواتها المعاونة وهي أربع بلوكات من مهندسي الطرق وثمانمائة فارس بقيادة حسن بك ومقدار كبير من مدفعية الميدان والحصار وجهزهم بأحدث ما لديه من أسلحة وعتاد وذخيرة وأعد السفن البحرية اللازمة لنقل هذه الحملة بعتادها على أن يتولى حمايتها الأسطول المصرى المرافق لها بقيادة الأميرال (إسماعيل أغا الجبل الأخضر "فبلغت هذه العارة في مجموعها إحدى وخمسين سفينة حربية ومائة وستة وأربعين سفينة نقدل تجمعت كلها في ميناء الإسكندرية فكالن منظرها يأخذ بالألباب ... إذ لم ير الشرق حملة بحرية تدانيها في ضخامتها منذ حملة بونابرت وكأن الشرق بذلك قد أراد أن يغزو الغرب جوابا على حملة أور با عليه وهكذا تنقلب الأطوار في سير التاريخ .

<sup>(</sup>۱) كتاب الناريخ المسكري محمد على وأبنائه بع ١ ص ٢٣٥

<sup>(</sup>٢) كتاب الجيش المصرى في عهد عمد على لعبد الرحن ذكي ص ٣٧

<sup>(</sup>٣) كتاب الناريخ المسكرى محد على وأبنائه ج ١ ص ٢٣٦

 <sup>(</sup>٤) كتاب مصر في القرن الناسع عشر لأدوارجون ص ٦٦٣

<sup>(</sup>٥) وثيقة رقم ١٤ من وثائق المورة وهي رسائل المسبو روفي قنصل فرنسا الى وزير الخارجية الفرنسية .

<sup>(</sup>٦) كتاب تاريخ اليونان السياسي لدريو ج ١ ص ٢٥٧

## الحرب البحرية على شواطئ الأناضول:

وعندما أبحرت القوّات المصرية من ثغر الإسكندرية في شهر يوليو عام ١٨٢٤ لم تكن الآستانة قد استقر رأيها على من يعقد له لواء الحملة المشتركة ولم تقصد هذه القوّات شبه جزيرة المورة رأسابل اتجهت إلى مياه «رودس» ومنها إلى خليج «ماكرى» على شاطئ الأناضول لتلتق بالأسطول التركى الذي نيط به مطاردة السفن اليونانية في مياه بحر الأرخبيل وتطهير البحر من قرصتها وإحماد الثورة في الجزر والاستيلاء على «بسارا» الذي تم في ٣ يوليو .

ولما وصلت العارة المصرية إلى خليج وما كرى" أنزل إبراهيم باشا جنوده إلى البر تبيا الإقلاع بأسطوله فقط شمالا ليتصل بالأسطول التركى الذى جاء من الدردنيل بقيادة خسرو باشا فالتق به فى ميناء وبودروم" على شاطئ الأناضول فى أواخرا غسطس وهنالك ظهر الفرق جليا بين نظام الأسطول المصرى وفوضى الأسطول التركى الذى قد لاقى الأهوال من مهاجمة سفن النؤار اليونانيين حينا اعترضت طريقه فى مياه جزيرة وساموس" فأحرفت بارجة الأميرال وسفينتين أخريين فتراجعت العارة التركية جنوبا حتى التقت بالأسطول المصرى و

وهاجمت السفن اليونانية العارتين بالقرب من بودروم ودارت رحى القتال بين الفريقين فلاذ الأسطول التركى بالفرار من الميدان أما إبراهيم باشا فقد صمد بأسطوله للسفن اليونانية إلى أن اضطرها للتقهقر في سبتمبر عام ١٨٢٤

وانصلت العارتان المصرية والتركية ثانية وغرتا عباب السيم سويا إلى جزيرة ومدللي "ثم تابعت العارة التركية سيرها شمالا إلى الدردنيل بينها عاد الأسطول المصرى جنوبا فاعترضته السفن اليونانية في مياه جزيرة وسافز " واشتبكت معه في معركة

<sup>(</sup>١) كتاب إبراهيم باشا ترجمة بدران ص ١٥

<sup>(</sup>٢) كتاب مؤسس مصر الحديثة لدودو يل ص ٧٢

شديدة أفضت إلى غرق سفينتين مصريتين (أكتو برسنة ١٨٧٤) فقط وعاد إبراهيم باشا بأسطوله إلى ميناء «بودروم» .

ولقد أدرك إبراهيم باشا من هذه الوقائع البحرية أن هزيمة اليونان لن تكون فوق سطح البحر حيث لهم السفن المسلحة المنبثة في نواحيه و إنما ستكون بالقضاء على قواتهم في البرأى في شبه جزيرة المورة فرجع أدراجه إلى ميناء ومرمريس على قواتهم في البرأى في شبه جزيرة المورة فرجع أدراجه إلى ميناه ومرمريس جنو با ثم أقلع إلى جزيرة كريت في ديسمبر عام ١٨٢٤ ورسى بعارته في خليج السودة حيث أخذ يتحين الوقت المناسب للإقلاع إلى ساحل المورة، ولقد برهن إبراهيم باشا خلال هذه المرحلة الابتدائية على شجاعته التي امتاز بها في حروب البر فإنه قد صمد عدة أشهر لقتال السفن اليونانية التي اشتهرت بعظم قدرتها على خوض غمار البعار ومهارتها في مهاجمة السفن اليونانية ولولا عزيمته ورباطة جأشمه في مواجهة المخاطر لتشتنت شمل العارة المصرية ولتبددت أمام هجات السفن اليونانية .

#### توحيـــد القيــادة:

ولا شك فى أن مسلك خسرو باشا العجيب أمام شاطئ " رودس " لم يزد عمد على باشا وابنه إلا بغضا لفكرة القيادة المزدوجة إذ كانا من بادئ الأمر غير موافقين على فكرة تقسيم القيادة ولذلك كتب مجد على باشا إلى الباب العالى فى ١٣ سبتمبر عام ١٨٢٤ كتابا جمع فيه بين الأسف وشىء من الغبطة الشخصية فقال :

" يؤسفنى كل الأسف أن ما طلبته من توحيد قيادة الأسطول كله لم يجب وأن هـذا الشرف لم ينله ولدى إبراهيم ، وليس بخاف أن النصر فى المواقع الهامة لا ينال إذا عهد بالقيادة العليا إلى أكثر من رجل واحد ذلك بأن اختلاف الرأى لا بد وأن يؤدّى إلى هذه النتيجة السيئة ، وقد كانت الحوادث الأخيرة مع الأسف الشديد أكبر دليل على صدق هذه العقيدة" ،

<sup>(</sup>۱) كتاب عصر عمد على للرافعي بك ص ٢٠٣ (٢) كتاب إبراهيم باشا لبدران ص ٧٤

<sup>(</sup>٣) مجموعة رسائل محمد على وثبقة رقم ١٥٨

فن هذا نرى أن مطلب مجمد على باشا وإبراهيم باشا فى توحيد القيادة لم يكن وليد الرغبة فى حظوة إبراهيم باشا بها بل هى عقيدة يقدر قيمتها هذان العسكريان وهما فى ذلك لم يتجنيا أو يطالبا بما هو مخالف للاسس العسكرية السليمة فقد قال نابليون: " لاشىء أهم من توحيد القيادة" ولقد ردّد هذا النداء "جيوليود وهيت" فى تعاليمه الأساسية للحروب الجؤية وصم "إيزنهاور" على تحقيقه عند تفكير الحلفاء فى غزو أور با وتدمير حائط الأطلنطيق فقد اشترط ضرورة توحيد الأعمال البرية والحق في تحت قيادته وقد سلمت رئاسة هيئة أركان حرب جيوش الحلفاء بوجهة نظره .

ولقد أثمر خطاب محمد على باشا هذا ثمره المرجوّ فولى إبراهيم باشا قيادة الحملة التركيـة المصرية وكانت هـذه التولية هى الحجر الأساسى الذى بنيت عليـه جميع انتصارات هذه الحملة .

ولقد صحت عزيمة إبراهيم باشا بمدذلك على أن يقضى الشتاء فى جزيرة كريت .

القائد المصرى إبراهيم باشا:

لا شك وأن أهم جانب فى دراسة التاريخ المسكرى هو دراسة شخصيات القادة إذ أن أعقد ما يواجه الدول عند نشوب الحروب هو انتخاب القائد العام فبتقرير ذلك قد يخلق جيش يحلق فى سماء النصر وقد يذهب بجهود الأمة بأسرها لأن جميع الجنود تحارب جيدا إذا قيدت جيدا ،

وليس أدل على أهمية القادة في المعارك من قول فوش : " تتوقف النسائج في الحروب على القادة لدرجة كبيرة والتاريخ محق في جعلهم أصحاب النصر فيمجدهم

<sup>(</sup>١) تاريخ العالم العسكرى لميتشل ص ٦

<sup>(</sup>٢) تفرير بعثة ضباط الحيش عام ٧٤٧ لانجلترا وفرنسا ص ٢٧٤

<sup>(</sup>٣) كتاب إبراهيم باشا ترجمة بدران ص ٥٥

أو المسئولين عن الهزيمـــة وحينئذ ينقدهم ... و بدون القـــادة لا توجد معارك ولا التحقق الانتصارات " .

ولم ينس نابليون أن يشير إلى ذلك أيضا فقال: "لم يغزو الفرق الرومانية الغال بله هزمها قيصر ... ولم ترتجف روما فرقا أمام القرطاجنين و إنما أمام هانيبال ... ولم تفتح الهند بالفلانكس المقدونية و إنما غزاها الإسكندر ".

فسلا عجب إن أضحى لزاما علينا أن نلم بصفات إبراهيم باشا ذلك القائد الذى قاد الحملة المصرية على المورة كى نامس بوضوح مدى قوّة شخصية هذا الرجل الفذ الذى قاد النصر طائما مختارا للقوّات التي تحت إمرته .

ولعل أصدق ما يجب أو يورد في هذا المجال هو ما قد أبدعه يراع كاتب عرف صفاته كلها دون واسطة فوصفه وصفا مفصلا قال فيه :

"هو رجل لا تفارقه الهيبة ولا حب العدالة ... أمره مطاع ... ثابت العزيمة شجاع رحم لين العربك لكنه شديد الحرص على النظام لا يرضى أن يعمل أحقر رجل فى جيشه ما لا تطاوعه نفسه هو على عمله . يطيعه الناس و يخشونه أكثر من سواه لأن فى يده العقاب، ومع ذلك التفت حوله قلوب جنده . و إذا كانت الرتب العالمية لا تتعارض فى نظر أبناء العرب مع الصراحة فإن الجند كثيرا ما كانوا يطلعونه على أسرارهم الخاصة ... وكنت تراه فى الحروب الأخيرة دائم اليقطة لا يغفل عن الرقابة . يدهش الناس بسرعة تنقله بين الجند دون أن يشعروا به وكثيرا ما كان الموام على الثلج فى العراء ليضرب بذلك المثل لغيره ... وهو حدب على جنوده بعطف عليم ويعادثهم و يصغى إلى قصصهم و يبث فى قلوبهم الشجاعة و يشاركهم فى شعورهم واجتماعهم و يبث فى قلوبهم الشجاعة و يشاركهم فى شعورهم واجتماعهم و يبث فى قلوبهم الشجاعة و يشاركهم فى مضاربهم كأنه واحد منهم ولكن لا ينسى قط مقامه .

<sup>(</sup>١) كتاب الاستراتجية الألمانية لنيام ص ١

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٢

ولم يعسرف عنه أنه ضحى يوما بشرفه فسفك دماء أحد فى ساعة من ساعات غيظه وتراه فى ميدان القتال رابط الجأش لا يفارقه هدوه ه إذا دنت ساعة الخطر أو ثارت عليه القبائل من حوله ، يثبت فى جنوده روح الشجاعة والإقدام ويضرب لهم بنفسه خير مثل فى البسالة وخوض الغمرات وكثيرا ما استعان ببعد نظره وصدق فراسته على كشف ما يبث له من المصائد و ينصب له من المكائد ... ولولا جهود أبراهيم لما استطاع والده أن ينجز نصف ما أنجز وأعلم الناس بذلك هو محد على نفسه "

تلك هي صفات إبراهيم باشا وكلها تنبي بأن صاحبها لا شك واصل إلى نصر سريع حاسم بفضل شخصيته القوية وصفات خلقه المتينة على أن أهم ما يجب أن نذكره هو أن إبراهيم باشا كان قائدا عسكريا فذا دالت له أصول الاستراتيجية فعرف كيف يستخدمها الاستخدام الرائع الذي لا يزال يأخذ بالبابنا كلما تعمقنا في دراسة خططه وأساليبه في القتال وهذا ما سيتضح لنا جليا في إبان بحثنا في هذه الحملة .

#### تأمين خطوط مواصلاته :

ولم يقف إبراهيم باشا مكتوف الأيدى خلال فترة انتظاره فى خليج السودة متحينا الفرص كى يقلع إلى شاطئ المورة وإنما عمل على الاستيلاء على "كاسوس" لتكون كقاعدة لصيانة كريت من الغزوات المفاجئة كما أنه أنزل ضربات سريعة مفاجئة بسيفن الثوار جعلتهم يلوذون بأذبال الفرار و بذلك أمن خطوط مواصلاته مع كريت التى كانت فى أيدى القوات المصرية فى ذلك الحين .

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر وحالها في الوقت الحاضر ( ١٨٤٢ ) لياتس الجزء التاني ص ١٧٤

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرج ٢ ص ١٧

<sup>(</sup>٣) كتاب الامبراطورية العنانية لميرص ٨٩

انتهاء المرحلة الأولى من هذه الحروب :

وبانتهاء عام ١٨٦٤ انتهت المسرحلة الأولى من مراحل الحسلة على كريت والمورة وفيها كما قد رأينا أحرز النؤار انتصارات سريسة على الأتراك وهزموا جيوشهم شر هزيمة ولكن سرعان ما دب بينهم الشقاق كما أسلفنا من قبل فألهم ذلك عن الخطر الأكبر الذي كان يتهددهم وأغمض أعينهم عما حل بكريت فسلم يفكروا في أنهسم سيلقون نفس المصير من ذلك العاهسل العظيم الذي كان يتربص المواتية ليقلع إلى شواطنهم ، وقد واتته هذه الفرصة طبعة مختارة عندما وقع الاضطراب بين بحارة السفن اليونانية لتأخر عطائهم وتسازع زعمائهم من رؤساء المحكومات الثورية فأبي البحارة الاستمرار في القتال ، وما كاد إبراهيم باشا يعلم بذلك الا وأقلع بعارته من وخنانية " إلى "مودون "جنو بي المورة فأنزل جنوده إلى السبر في ك ٢٦ فبراير عام ١٨٦٥ و بذلك بدأت المرحلة الثانية من مراحل هدفه الحرب وهي المرحلة التي تخلي فيها الحظ عن الثوار ولمع فيها نجم القوات المصرية بفضل عبقرية قائدهم الفذ الذي ظل طوال وقته يقظا متحفزا للوثوب إلى هدفه .

# الفصل الرابع المرحلة الثانية ( ٢٦ فبراير ١٨٢٥ – يونيو ١٨٢٧ ) ١ – تخليص كورون والاستيلاء على نفارين

مسرح العمليات:

لاشك وأن طبيعة أراضى مسرح الحرب وطبوغرافيتها ومناخها وموارد المياه بها من أهم العوامل المؤثرة على سير العمليات التي تجرى عليها فلا غرو إن أضحى وصف مسرح العمليات في حرب المورة أقل ما يجب أن نلم به قبل البدء في سرد

<sup>(</sup>١) كتاب الناريخ المسكرى محمد على وأبنائه لفيجان ص ٣٣٦

 <sup>(</sup>۲) معظم المعلومات عن مسرح العمليات مستقاة من كتاب التاريخ العسكرى لمحمد على وأبنائه عجنرال فيجان جن ١ ص ٢٣٩

المعارك المختلفة ودراستها الدراسة العسكرية الحقـة حتى نكون على بينة واضحة من جميع المؤثرات فى تلك العمليات وحتى يمكننا أن نحكم على قدرة القوات التى خاضت غمار هذه المعارك .

# طبيعة أرض المورة :

تكاد المياه تحيط بشبه جزيرة المورة من جميع الجهات عدا تلك الأرض الضيقة الصغيرة التي تمرّ بكورنث وتصلها بشبه جزيرة تساليا أو بالأحرى بأو ربا ... وتمتاز شبه المورة بتشعب امتداد أراضيها في داخل البحسر وهذا بما يوفر لها الموانئ الصالحة لرسو السفن والمضايق الكثيرة الصالحة لأن تكون أوكارا للسفن التي تعمل في البحر ... وطبيعة أراضيها جبلية عالية إذ تمتد فيها سلاسل من الجبال المرتفعة أهمها تلك السلسلة الساحلية التي يزيد ارتفاعها على ٠٠٠٠ متر والتي تسير محاذية لخليج "كورنث" وتمتد إلى خليجي "أجين و بتراس" وأعلى قمها "تربكالا وابر يمانث" ثم تعدر متجهة صوب الجنوب إلى البحر الأبيض المتوسط على ضفتي خليج "ماراتون" وتسمى "أركاديا" (في الوسط) و"بلاكوني وتايجيت" (في الجنوب) وتقع سلسلة جبال "مسيني" في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة غرب نهر "برما تزا" وتكاد تكون شبه منطقة مستقلة وهدذه المناطق الجبلية بأسرها وعرة وقاحلة وشديدة تكون شبه منطقة مستقلة وحدث توجد بعض الأدغال كما في "أركاديا ومسينا".

أما فى وسط شبه الجزيرة فميز بانخفاض عميق توجد فيه التربيولينسا العاصمة التركية القديمة كما توجد بها مساحات صحراوية شاسعة بها بعض المناطق الصالحة للزراعة وهذه تتوافر بجوار السواحل وعلى شواطئ الأنهار القليلة التي تخترق تلك السلامل من الجبال .

<sup>(</sup>١) انظرخريطة رقم (١) ـــ المورة ٠

#### موارد المياه:

وشبه جزيرة المورة فقيرة جدا في موارد المياه وذلك لأن أغلب أراضيها كما رأينا جبلية قاحلة أو صحراوية جافة على أن أهم الموارد بها هي نهر "ايروناس" الذي يصب في خليج "مديني" ونهر "ألفي" في خليج "مديني" ونهر "ألفي" الذي يصب في خليج " أركاديا " وهذه كلها أنهار صغيرة تعترضها العوائق الرملية الكثيرة بالقرب من منابعها .

#### المناخ:

ومناح شبه حزيرة المورة حار بالقرب من السواحل وغير صحى لوجود مستنقعات كثيرة بها أما وسط شبه الجزيرة فحقة مرهق للقوات الحاربة إذ أنه حار جدا في الصيف و بارد جدا في الشتاء وفي منطقة وترببوليسا" تهب رياح شمالية داعة.

#### المواصلات:

ولقد كانت المواصلات لهذه الأراضى قليسلة جدا بل لقد أصبحت متعذرة يسبب تلك النورة التي دامت خمس سنوات دمر فيها النؤار الطرق وقطعوا وسائل الاتصال .

## حالة الأتراك عند نزول القوّات المصرية إلى المورة :

ولقد ألنى ابراهيم باشا، عند نزوله وقواته فى ميناء دمودون " فى فبراير عام ١٨٢٥، القوات التركية فى أسوأ حال لغلبة الثوار عليهم بحرا و برا لاسيما وقد سقطت دنفارين "

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٢٤٠



عند نزول القوّات المصرية ولم يبق فى شبه الجزيرة تحت أيدى الأتراك سوى درون وميناء «كورون» التي كان يحاصرها الثوّار .

# خطة إبراهيم باشا للغزو :

ولو أن المراجع التاريخية لم تحدّثنا بوضوح عن خطة إبراهيم باشـــا التي اعترم اتباعها ونفذها في غزو شبه جزيرة المورة إلا أنها بسردها لأعماله المختلفة قدرسمت لنا الأسس التي قد بني عليها ذلك القائد الفذ خطته التي تتمشى مع أحدث أساليب المرب الآن والتي تثبت أنه كان استراتيجيا من الطراز الأقل فبوصوله إلى و مودون " أيقن بأن شبه جررة رو بيليا " هي أصلح مكان لتكون قاعدة لعملياته وأدرك الأول وهلة بأن ومودون عذه لا تكفي لأن تكون رأس الكوبري الذي يقيم عليه حملته وذلك لمعرفته التامة بقؤة عدؤه البحرية التي قد تضرب مع فؤاته البرية الحصار التام عليه فتضطره إلى التسليم في البر أو الاندحار في البحر ولذلك رأى أن يوسيع رأس الكوبرى هــذه باستيلائه على سلســلة الموانئ المجــاورة له في و بيليــا " كي يوفر لقواته قاعدة تثبت فيها أقدامها ويمكنها أن تعمل منها بحزية تامة لا تعوق حركاتها ضيق المواجهة ولايجعلها ذلك الضيق عرضة لإلقائها في البحر إذا هاجمها العدق ولا شك في أن الدهشة متأخذ بتلابيهنا إذا عرفنا أن نفس هذه الفكرة هي التي خطرت المارشال "مونتجمري" عند وضع خطط غزو أوربا فقد عدل خطة وو كوساك" التي قد وضعتها هيئة أركان حرب وايزنها ورسمن قبل فزاد في مواجهة رأس الكويرى المفترح وهذا يحقق لنا صدق قول "البارون دى جومينى": "إن الاستراتيجية أيام قيصر هي بعينها أيام نابليون و إن لم تدوّن في أي كتاب .

<sup>(</sup>١) كتاب عصر محمد على الرافعي بك ص ٢٠٦

<sup>(</sup>٢) كتاب عمليات النصر جينجاند ص ٣٤١ ، ٣٤١

 <sup>(</sup>٣) كتاب الاستراتجية كما استخدمت في الحرب العالمية النانية الكولونيل ا ه بورن .

#### الاستكشاف والوقاية:

وفى اليوم التالى لوصول إبراهيم باشا عهد إلى قواده العناية بترتيب المعسكرات و إقامة المخازن والمستودعات وتنظيم شئون الوحدات الادارية ثم استصحب فصيلة من المشاة وأخرى من الفرسان ليستطلع بنفسه الأماكن القريبة من "نفارين" و بعد أن تم له الوقوف على ما أراد من معلومات عاد بعد الظهر إلى المعسكر بجلة قطعان من الأغنام والماشية استولى عليها خلال ذلك الاستطلاع وأصدر أوامره لمعض الوحدات كى تقوم بحاية الطرق الرئيسية المتفرعة من "مودون" حتى لا يدمرها الثوار وحتى يوفر الوقاية التامة لقواته فى أماكنهم بمودون .

## إنقاذ كورون :

وفي مارس تقدم إبراهم باشا بقؤات كبيرة لتخليص "كورون" فأزال كل مقاومة أراد بها الثوّار صدّه عن مواصلة التقدّم وتمكن في ه مارس من اختراق خطوط الحصار واتصل بالقلعة وأبعد المحاصرين عنها وعسكرت جنوده تحت أسوارها أسبوعا صدّوا في خلاله كل الهجات المضادّة التي وجهها إليهم أشياع اليونان وبعد أن عزز حامية هذا الموقع وزوده بما فوق حاجته من المؤن والماشية التي غنمها في غزواته عاد إلى مركز قيادته ألمام .

ولقد أظهرت تلك العملية الأولى مدى قدوة الجنود المصريين المشاة وأهمية الفرسان المعاونة لهسم التي أزعجت الشوار في الجبال وفي السهول والتي كانت دائما وأبدا تغير على مواصلات العدو فتأتى بأعمال حاسمة مفيدة وتؤثر على الروح المعنوية في قواته كما أبرزت دقة المدفعيسة المصرية التي كانت منظمة على أحدث النظسم الأوربية وقتلاً .

<sup>(</sup>١) كتاب مصرفي القرن التاسع عشر لادوار جوان ص ٦٦٦

<sup>(</sup>٢) نفس المعدر ص ٦٦٧

<sup>(</sup>٣) كتاب التاريخ المسكري لمحمد على وأبنائه لفيجان ص ٢٤١

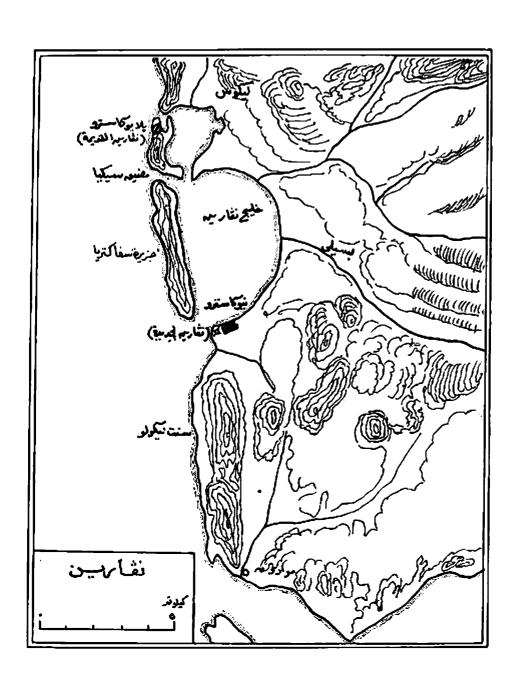

ولم يمض إبراهيم باشا سوى ست ساعات فقط فى مركز قيادته عاد بعدها إلى استثناف الإيغال فى داخل المورة بحس نبض الأعداء فى جعلة من مواقعها المختلفة واستولى على بعض المواقع الدفاعية الهامة على جبل «هاجيو ديمترى» كى يق خطوط المواصلات إلى «كورون» ثم عاد إلى «مودون» فى ١٥ مارس واستراح ليوم واحد فقط سافر بعده فى اتجاه الشمال الشرقى لاستكشاف مدخل « مسينى » وهو الباب الغربى المورة ولم تصادفه أى مقاومات للعدة حتى عاد يوم ٢٢ مارس إلى قاعدته ،

من هذه العمليات البدائية ندرك لأول وهلة مدى استيماب إبراهيم باشا لمبادئ الحروب فاول ما عمل عليه هذا القائد هو وقاية قواته التي أنزلت في أرض العدو فبدأ بالاستطلاع وملك ناصية المبادأة بالأعمال الهجومية فأثار الرعب في نفوس الثوار وأمن طرق مواصلاته مع قاعدة عملياته ومع و كورون التي استولى عليها وفي كل ذلك لم يتغاض عن توفير الشئون الادارية لقواته باستغلاله للوارد المحلية في التو والمحظة . وكل هذه الحطوات لاشك وأنها تنبئنا بمدى ما سير قعنا به إبراهيم باشا من عمليات حربية رائعة إبان هذه الحملة .

#### حصار نفارين :

بعد أن استولى إبراهيم باشا على <sup>رو</sup>كورون " التى تممى قاعدته من الجنوب تلفت شمالا ليقرر احتلال <sup>رو</sup> نفارين " التى تعتبر أهم الموانئ فى شبه جزيرة المورة لكبرها ولاعتصام الثوار بها .

وتحمى ونفارين هذه قلعتان حصينتان على جانبى خليج نفارين الذى يبلغ عرضه من الشمال الى الجنوب . . ٥٥ متر وطوله من الشرق إلى الغرب . . ٣٥ متر وعمقه يسمح بإيواء أكبر قطع الأسطول كما أنه يحيها ضد عواصف البحر الأيونى لوجود جزيرة ود سفاختريا "عند مدخله وتوصل بعض الطرق الرملية إلى هاتين القلعتين .

<sup>(</sup>١) كتاب الناريخ العسكرى لمحمد على وأبنا أه ج - ١ ص ٢٤٢

أرسل إبراهم باشا يوم ٢٣ مارس الآلايين الثالث والرابع بقيادة خورشد بك وحسين بك ومعهما المعدّات اللازمة لحصار نفارين فأسرع الثوّار لنجدة هذا الموقع ولكن أورطتي عنمان أغا ويوسف أغا بادرتا بمهاجمتهم فألحقتا بهم الهزيمة عند أوّل اشتباك ولم يتمكن القوّاد اليونانيون من النجاة بأنفسهم مع بعض رجالهم إلا بشق الأنفس أما الباقون فقد قسل فريق منهسم وأسر الفريق الآخر وحاولت الحامية تعزيز حركتهسم فحرجت لمهاجمة القوّات المصرية لكنها عندما شهدت ماحل بقوّات نجدتها أسرعت بالعودة إلى المدينة بعد أن تكبدت خسائر فادحة واغتنم المصريون هذه الفرصة فطاردوهم حتى وصلوا بهم إلى القنطرة الممدودة على خنادقهم والموصلة لمدينتهم .

وف ٢٥ مارس سار إبراهيم باشا ببقية قواته من مودون فعسكر أمام الأسوار التي نيط الدفاع عنها بالقائد اليوناني (نيكولاؤس) وكانت الأوامر قد صدرت إلى الثوار في المورة بالتحرك لإمداد ونفارين فأخذ إبراهيم باشا يصد هذه القوات كلما هاجمته مستعينا على ذلك بالأورط الثلاث التي كانت تحت قيادة مصطفى أغا وعثمان أغا وسلمان أغا .

ولقد كانت خطة إبراهيم باشا للاستيلاء على <sup>10</sup> نفارين " نتلخص فى الهجوم المزدوج على القلعتين فى آن واحد فأرسل حسين بك ومعه أورطة من كل من الآلايين الثالث والرابع و بعض الخيالة لمحاصرة القلعة القديمة ومهاجمتها بينها يقوم هو بجيشه بأكله بالهجوم على القلعة الجديدة بعد حصارها ولكن اليونانيون تمكنوا من إمداد القلعة القديمة فقاومت هجوم حسين بك مقاومة شديدة .

<sup>(</sup>١) كتاب مصرفي الغرن التاسع عشر لادرارد جوان ص ٧٦٨

<sup>(</sup>٢) نفس المدر -

<sup>(</sup>٣) كتاب التاريخ المسكري لمحمد على وأبنائه ج ١ ص ٢٤٣

و بينها كان إبراهيم باشا منهمكا في حصار القلعة الجديدة فطن اليونانيون للخطر الذي سيحدق بهم لو تمكن القائد المصرى من إحكام حصاره فتقدّمت قوات منهم بلغت . . ٣٥٠ مقاتل تحت قيادة الكابتن " ياني " لمهاجمته وسرعان ما أرسل إليهم إبراهيم باشا ثلاث أورط بقيادة عثمان أغا ومصطفى أغا وآكل سولاي أغا فشتت شمل قوات "ياني" وأسرته مع الكثيرين من جنوده ... ولقد حاولت الحامية مرارا الخروج بقيادة " نيكولاؤس " الذي كان اليونانيون المتواردون لنصرته يعززون جانبه خارج الموقع لكن هذه المحاولات لم تجدهم نفعا وتمكن المصريون من أسر بيكولاؤس " نفسه في إحداها .

وفى ١٩ أبريل تناهت إلى إبراهيم باشا الأخبار باحتشاد ١٠٠٠٠٠ من الشوار في قرى و كرميدى على بعد ٩ ميل جنوب و نفارين وأنهم قد تحصنوا في ثلاث من القرى وجبلين واقعة كلها على مسيرة ١٢ كيلومترا من المسكر فلم يترقد إبراهيم باشا في المسارعة إليهم في ١٠٥٠، ١٥ مقاتل من وحدات الآلاى الثالث والرابع و ١٠٠٠ فارس وتولى هو بنفسه قيادة الفرسان فعهد إلى عمر أغا وكوجك عنمان بمهاجمة الجبلين من جهتين متقابلتين لأنهما مفتاح الموقع وأمر باقى الجنود بمهاجمة القرى الثلاث فلما فوجئت الجيوش اليونانية بالهجوم مر كل ناحية وفى وقت واحد فشلت مقاومتها فقتل منها الكثير واستسلم الباقون وضرب إبراهيم باشا بعد ذلك كل الحصون والاستحكامات فدمهها ثم عاد الى معسكره في ٩ مايو ٠

وشدد إبراهيم باشا الحصار على "نفارين" ولكن قلعتيها لم تستسلما لتوالى ورود الإمدادات لها مر البحر وعند ذلك أيقن إبراهيم باشا بأن مفتساج الموقف في الاستيلاء على جزيرة "سفاختريا" فصمم على احتلالها وعهد بهذه المهمة إلى

<sup>(</sup>١) كتاب مصر في القرن التاسع عشر لادوار جوان ص ٦٦٩

<sup>(</sup>٢) كتاب مصر الحديثة لفولابل جزء ١٢ ص ٣٢١

سليان (باشا) الفرنساوى فارسل معه بلوكين من الأورطة السادسة المشاة إلى (مودون) حيث أبحربهما في ١٥ سفينة مسلحة فلما علم اليونانيون بأن هذه القوة آتية لاحتلال الجزيرة عززوا حاميتها بقوات مختسارة من المحاربين والبحارة ولما سارت السفن المصرية في مرمى نيران مدفعية السواحل للعدو أطلقت قلاعه النيران عليها ولكنها أجابتها بالمثل بينها راحت تنزل الجندود في الزوارق فقصدوا الجزيرة تحت وابل من النيران وتمكنوا مرس الوصول إلى البر واحتلوا الجزيرة ورفعوا العلم المصرى على استحكاماتها وقد قتل في هذه العملية بطل اليونان ووتسامادوس" وجرح سليان باشا وفر « مافر كورد اتوس » وهربت بقية السفن اليونانية و بذلك تم تطهير خليج وفر « مافر كورد اتوس » وهربت بقية السفن اليونانية و بذلك تم تطهير خليج

#### استسلام نفارين:

وفي ليلة ١٣ – ١٣ مايو هاجم ٣,٠٠٠ من النؤار مؤخرة حسين بك ولكن جنوده كانت متأهبة للقائهم بل والهجوم عليهم فشتت شملهم وفي الوقت نفسه حاول المحصورون في القلعة القديمة الزحف عليهم تحت جنع الظلام ولكن القوات المصرية قابلتهم بنيران حامية أوقفت تقدمهم وجعلتهم يلوذون بالقلعة ثانية فطاردتهم الخيالة المصرية وفتكت بهم وأسرت الباقين فاستسلمت القلعة القديمة في ١٣ مأبو .

وفي هذا اليوم أراد الأميرال (ميلوليس) اليوناني الثار لمقتل (تسامادوس) أغار بأسطوله على ومودون وأشعل النيران في بعض قطع الأسطول المصرى وزادت فالرياح العاصفة في اشتعال النيران حتى امتدت إلى المدينة فدمرت بعض مخازن

<sup>(</sup>١) كتاب مصر الحديثة لفولابل جزء ٢ ص ٣٢١

<sup>(</sup>٢) كتاب التاريخ المسكري لمحمد على وأسائه ج ١ ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٣) کتاب عصر محد على الرافعي بك ص ٢٠٨

<sup>(</sup>٤) كتاب الناريخ العسكرى لمحمد على وأبنائه لفيجان ج ١ ص ه ٢٤

البارود ولكن ذلك كله لم يفت فى عضد إبراهيم باشا ولم يجمله يتحوّل عن هدفه الأساسى بل شدّد الحصار على القلعة حتى استولى الباس على المحصورين فأرسلوا فى ١٦ مايو وفدا من وجوههم يلتمسون الأمان فأمنهم إبراهيم باشا على حياتهم بشرط أن نسلم إليه المدينة بقلاعها وما فيها من المؤن والذخائر والأسلحة فاستجابوا لهذه الشروط وفى ١٨ ما يو سنة ١٨٦٥ دخل إبراهيم باشا وجنوده المدينة فكان ذلك أعظم الانتصارات التى تزين تاريخه الحربى وكان لسقوط ونفارين أثر بالغ فى الموقف المونيين ووطد مركز فى الموقف الحربى إذ جعمل الباس يدب فى صفوف اليونانيين ووطد مركز الجيش المصرى باستكال قاعدته اللازمة للعمليات فى داخل المورة .

# التحليل الفني لهذه المعركة :

لا شك وأن هذه المعركة تحتل المكان الأول من الأهمية في حملتنا هذه لأنها حجر الزاوية التي بني عليها النجاح المستقبل ولذلك يجب علينا أن نحللها التحليل الفني المسهب لندرك ما فيها من روعة أعمال الجيش المصرى وعبقرية قائده الفذ إبراهيم باشا الذي تمكن من تطبيق مبادئ الحرب تطبيقا قلما يوفق إليه أي قائد قديم أو حديث ولننظر الآن كيف طبق إبراهيم باشا جل مبادئ الحرب في هذه المعركة حتى أوصلته إلى ذلك النصر الحاسم السريع .

## مبدأ المحافظة على الهدف:

إن أول مبدأ من مبادئ الحرب عمل إبراهيم باشا على تحقيقه هو مبدأ المحافظة على الهسدف فلقد كان هدفه الأساسى الاستيلاء على نفارين ولم يصرفه عن هذا الهدف كل ما قام به التؤار من مختلف الأعمال والهجات كما رأينا ففي كل موقف من المواقف التي هاجمته فيها قوات التؤار أو شرعت في الاحتشاد لمهاجمته لم يترك و يتوجه إليهم بل كان يسارع لتشتيت شملهم في الوقت الذي لا زالت

<sup>(</sup>١) کتاب عصر محمد على الراضى بك ص ٢٠٨

قواته المحاصرة تشدّد قبضتها على القوات المحصورة ، فالأهداف المفاجئة لم تجعله يهمل هدفه الأساسى، هذا إلى أن كارثة حرق بعض قطع أسطوله في "مودون" ونسف ذخيرته لم يفت في عضده ولم يصرفه عن تحقيق هدفه الأساسى فلا عجب إذا أمكنه تحقيق ما قد رمى إليه وحصوله على النصر الحاسم في النهاية .

## مبدأ اذخار القوى :

ولم تدفع رغبة تحقيق الهدف الأساسي إبراهيم باشا إلى تجاهل مبدأ اذخار القوى فتجعله يجازف بكل قؤاته في حصار نفارين بل لقد عمل على تحقيق مبدأ اذخار القوى بإرساله بعض قؤاته فقط لحصارها واحتفاظه بقؤة احتياطية كبيرة (ثلاث أورط وبعض الخيالة كما أسلفنا) لمواجهة جميع المفاجآت التي حاول الثؤار تحقيقها بهجاتهم المختلفة التي تصدى لهم فيها إبراهيم باشا ودحرهم المزة تلو الأخرى حتى أصبح هدفه الأساسي أقرب ما يكورن إلى المنال بواسطة هذه العمايات منه بالحصار الدائم .

## مبدأ خفة الحركة :

و يدهشنا إبراهيم باشا في هذه العمليات بتطبيقه الرائع لمبدأ خفة الحركة ففي جميع الأحوال التي كانت الأنباء تصله باحتشاد قوات للعدو للقيام بهجات مفاجئة كانت قواته المجهزة والمستعدة تهرع في خفة و إسراع إلى الذهاب بجهود العدو ودحر قواته ولقد عرف إبراهيم باشاكيف يستفيد من خفة حركة فرسانه بعمليات النطويق التي قام بها عند هجومه على جموع العدو في قرى " كرميدى " وأيضا في مطارداته الدائمة للقوات المنسحبة التي أمامه وكأنه في ذلك كان يحقق قول ناطيون : " أن سر الحرب هو أن تمشى إثنا عشر فرسخا وتخوض غمار المعركة ثم تمشى إثنا عشر فرسخا أخرى الطاردة ".

<sup>(</sup>١) كتاب الحرب لمحمد عبَّان ص ٩٩

# مبدأ المفاجأة :

ولا شك فى أن أهم مبدأ استخدمه إبراهيم باشا وأتى بمُساره ناضجة شهية هو مبدأ المفاجأة فأنّى علم باقتراب جيوش التخليص لم يتخبط فى العمل الذى يجب أن يقوم به بل أسرع بقواته المهيأة لذلك والمتوفرة لديه كاحتياط مجهز وفاجأ تلك الجيوش التى لم تكن تتوقع هجومه مطلقا، كما وأن يقظة قواته وفواده أخفقت الكثير من محاولة العدق مفاجأة هذه القوات تحت جنح الظلام أو فى حصرها بين هجومين من داخل القلاع وخارجها .

#### مبدأ التعاون :

وأروع دليل على مدى استخدام إبراهيم باشا لمبدأ التعاون وتفهمه لأهمية هذا المبدأ جيدا هو ذلك الحصار البرى والبحرى الذى ضربه حول " نفارين "، وأيضا تعاون مدفعيته ومشاته فى الحصار أشاء إسراعه هو وفرسانه و بعض المشاة لملاقاة جيوش التخليص المتالية ثم يتضح لنا ذلك جليا فى تعاون مشاته المحملة فى المراكب مع بحريته إبان الهجوم على جزيرة " سفاختريا" واحتلالها، والحق إننا لنلمس فى كل أعماله هذه روح التعاون الوثيقة المطلوبة وهى التى نادى بها " جيوليود وهيت " والتي أصبحت أساسا لتنظيات وحدات العمليات المشتركة ، ونواة لوحدات

# مبدأ الوقاية:

الأسطول البرية والجؤية التي آستخدمت في الحرب الأخيرة •

وفى جميع عمليات إبراهيم باشا منفذ وصوله إلى أرض المسورة حتى سقوط "نفارين" أبرز لنابوضوح أهمية الوقاية فعملياته الاستكشافية الدائمة وتأمينه لخطوط المواصلات الموصلة للا ماكن التي احتلها ولقاعدة عملياته كانت خير دليل على عظم قيمة هذا المبدأ فهو دائما وأبدا كان يتى قواته شر مفاجأة العدو لها أو محاصرتها و إن وقوفه في كل آن على نيات العدة وتحركات قواته وفر لجيوشه الأمن اللازم وجعلهم يواجهون العدة أتى فكر في الإغارة عليهم .

مبدأ حشد القوى :

أما مبدأ حشد القوى فهو كفيل بذاته لإثبات وجوده دائما في هذه الممارك و إنه ليتضح جليا في ما أقدم عليه إبراهيم باشا من حشد قواته لمحاصرة " نفارين " وفي ذهابه لملاقاة جيوش التخليص وفي مهاجمته لقرى و كميدى " ومر نفعاتها بل وفي محاصرته النهائية " لنفارين " نفسها ، حيث جمع كل قواته البرية والبحريه المتوفرة لبلوغ هدفه الرئيسي في النهاية .

تلك هي مبادئ الحسرب التي نصت طيها أغلب تعليات الكتب العسكرية الاستراتيجية وقد حققها إبراهيم باشا جميعها في هذه المعارك إلا أن الكتب العسكرية الأميركية الحديثة تضيف مبدأ آخر ألا وهو مبدأ البسأطة وهذا المبدأ يعتبر من أهم المبادئ حقا فالخطط العسكرية المبسطة دائما وأبدا تأتي بنتائج طيبة ولا شك في أرن إبراهيم باشا قد حقق هذا المبدأ إلى حد كبير جدا فخططه بأسرها كانت مبسطة وراثعة وتهدف دائما إلى دحر العدو دون ما تعقيد في تنفيذ ذلك فهو عند نزوله في المورة لم يفكر في القيام بحركة تطويق كبيرة بإنزال قواته في جانبي شبه الجزيرة ولم تستهوه أهمية سقوط "نو بلي "عاصمة التوار بل بلأ إلى أخذ الأمور من أبسط نواحيها وهي النزول في المنطقة التي في يد الأتراك والتي تصلح لأن تكون قاعدة لعملياته ، هذا إلى أنه وضع نصب عينيه أن يعمل دائما بقول نابليون : "فيا يختص بي فإني داعا أعمل على خطوط داخلية" فلم يفكر في العمل نابليون : "فيا يختص بي فإني داعا أعمل على خطوط داخلية" فلم يفكر في العمل على الخطوط الخارجية وكأنما في كل ذلك كان يحقق تعليات " البارون جوميني " عيث قال: إن أر بعة شروط ضرورية لنجاح العمليات على الخطوط الداخلية وهي:

(١) ضرورة توفير قاعدة مناسبة للعمليات تعمل منهـــا القوّات بحـــرية ولا تحاصر فيها .

<sup>(1)</sup> كتاب تاريخ العالم المسكرى لمنشل ص و ٢ > .

<sup>(</sup>٢) كتاب الاستراتجية كما استخدمت في الحرب العالمية النائية لبورن .

- (٢) عدمالتوسعالغيرضرورى في هذه القاعدة حتى لا تكتسح أجنابها بسهولة.
  - (٣) مهاجمة أجناب العدودون قلبه .
- ( ٤ ) هزم قوّات العدو المشتبك معها نهائيا قبل البدء في عمل أى هجوم آخر جـــديد .

وإن نظرة فاحصة لما قام به إبراهيم باشا خلال هذه العمليات ترينا بوضوح أنه قد قام بتنفيذ هـذه التعليات بدقة تامة فعمل على تهيئة قاعدته على مساحة مناسبة كما أسلفنا وهاجم ووكورون "أولاحتى هزم قوات العدو وأمنها ثم اتجه إلى "نفارين " وطوق أجناب العدو في حصاره " لنفارين " وفي هجومه على قرى "كرميدى". فلله درّه من قائد كان يعرف كل صغيرة وكبيرة من فنون الاستراتيجية التي لم تكن قد دونت أو نشرت تعاليمها .

## الدروس المستفادة من هذه المعركة

و يستخلص من هذه المعارك بعض الدروس الهامة الآتية :

## (١) أهمية القائد في المعركة:

إن هذه المعركة قد أظهرت لنا بوضوح أهمية القائد وقدرته في المعركة فالتعاليم الاستراتيجية تعتبره المقل المحترك لكل آلة الحرب وعلى قرارات هذا العقل وتصرفاته تتوقف التتأنج النهائية لهل ... ولا شك في أن من حسن طالع القوات المصرية أن كان قائدها إبراهميم باشا الذي عرف كيف يتصرف في كل المواقف المختلفة التي طرأت إبان هدف المعارك من هجات جيوش التخليص والذي كان داتما وأبدا بعيد النظر وعلى جانب كبير من الصواب في جميع قراراته .

## (٣) أهمية الضبط والربط فى النيران والتدريب الجيد للجنود :

ولقد رأينا الثؤار يهاجمون القوات المصرية تدفعهم فى ذلك روحهم الوطنية العاليسة وحماستهم المتأججة ولكن ثبات القوات المصرية وهسدوئها وعدم إطلاقها النيران حتى الوقت والمرمى المناسب أذهب بكل جهود المهاجمين وأذاقهم علقم الهنريمة ولا شك فى أن هذا العمل لن يتأتى إلا من قوات مدرّبة بلغت الذروة القصوى فى ضبط وربط واستخدام النيران وهذا من أهم عوامل النجاح فى هذه المعارك.

## (٣) أهمية التعاون بين القوات المحاربة:

وتبدو لنا أهمية التعاون التام فى تلك المعركة فى ذلك الحصار البرى والبحرى على و نفارين " الذى لولاه لذهبت جهود الجنود المحاصرة هباء منثورا ولطال أمد الحصار دون جدوى طالما تصل إليها الإمدادات من البحر .

(٤) أهمية الخيالة في الأراضي الوعرة وقطع مواصلات العدو: وتبرز لنا الخيالة في هذه المعارك لترينا أهميتها في الأراضي الوعرة وخفة حركتها في تطويق أجناب العدة وقطع خطوط مواصلاته وذلك مالم يغفله إبراهيم باشا بل لقد رأيناه يقودها بنفسه في مهاجمة قوات العدة بقرى كرميدي والمرتفعات العالية بها، (٥) أهمية المطاردة:

ولا شك فى أن أعظم درس مستفاد من هذه المعارك هى أهمية المطاردة فقد قال نابليون : "الانتصار لا يعدّ شيئا إذ يجب إتمام وتعزيز هذا النصر بالمطاردة" وهمذا ما اتبعته قوّات إبراهيم باشا دواما إذكان ديدنها دائما وأبدا مطاردة العدق المنسحب وقد رأينا ذلك فى كل عملية كبيرة أو صغيرة خلال هذه المعارك .

# الروح التي خاض بها إبراهيم باشا غمار هذه المعركة

ولف يتساءل بعض الباحثين عن السر في عدم إصدار ابراهيم باشا أوامره المباشرة منذ بدء الحصار بالاستيلاء على جزيرة «سفاختريا » وقد يعزون ذلك إلى أنه قد غاب عنه أن هذه الجزيرة هي مفتاح الموقف مدى تلك الأسابيع الطويلة التي أمضيت في الحصار ، ولكن لا شك في أن هذا لم يغب عن ذهن إبراهيم باشا مطلقا

<sup>(</sup>۱) كتاب الحرب لمحمد عبان ص ۹ ۹

وإنما هو قد آثر ألا يلجأ إلى العنف والبطش والشدة والضربات الحاسمة القاصمة في أوّل معركة له بسبب أوامر والده له التي قد أوردنا بعضها فيا سبق ، هذا إلى أنه كان يتوقع استسلام الثوّار من الروح التي قد قو بل بها في "مودون" وبما تناهى لأسماعه من الآثار السيئة التي فعلها المال الذي أحضره وإياه اللورد "بيرون" وليس أدل على ذلك مما ذكره لوڤرني في كتاب " ذكريات عن اليونان " عن هذه الآثار الذي استنتج منها أن إبراهيم باشا لم يكن يستحيل عليه أن يصل إلى نفارين بشرائه صمار اليونانييين إلى أن قال: " ولو تم له ذلك لنادي به السكان واليا على المورة ولأعلن هدنة عامة إرضاء لليونانيين الذين استسلموا له ويؤيد رأيي هذا ما شهدته بنفسي في ممهول مودون فقد رأيت الفياس جيعا أنى أبوكم وأنى لن أقسو إلا ينصاة الثائرين" فهذه هي الروح التي خاض بها إبراهيم باشا هذه المعركة وإنا لنري على العصاة الثائرين" فهذه هي الروح التي خاض بها إبراهيم باشا هذه المعركة وإنا لنري الفكرة الهامة لم تفت ولاشك تفكير ذلك القائد الفذ وها نحن رأيناه عندما اشتدت مقاومة الشوار صمم على تنفيذها وحصل عليها في التو والمحظة وقسي على العصاة الثائرين كما أعلن من قبل .

## مهاجمة السفن اليونانية لسواحل مصر:

وتطالعنا هذه الحملة ببعض أعمال تشير في النفوس الدهشة لوقوعها في ذلك العهد لأنها تشبه إلى حد كبير أعمال إغارات والكومندوز "في الحرب الأخيرة فلقد استهدفت السواحل المصرية في خلال تلك الحملة لقرصنة السفن اليونانية التي أحفظها اشتراك مصر في الحرب فأقبلت في شهر يونيو ثلاث من حراقات اليونان إلى بوغاز الاسكندرية ودخلت واحدة منها إلى الميناء أمام طابيسة "صالح" وأشعلت النار في نفسها تريد بذلك حرق الأسطول المصرى الذي كان راسيا أمامها وهذه طريقة

<sup>(</sup>۱) ص ۲۷ من کتابه هذا .

قد اشتهرت بها الحراقات اليونانية ودمرت بها الكثير من السفن العثانية ولكن حراس القلعة بادروا بإطلاق المدافع على السفينة اليونانية و بادرت السفن الحربية المصرية إلى إرسال زوارقها المسلحة بالمدافع فهاجمتها وأخمدت ذارها و برهنت في تلك الحركة على مهارتها و يقظتها فلها رأت السفينتان الأخريان ما حل بالأولى لاذتا بالفرار ولما علم محمد على باشا بهذه المحاولة الجريئة أصدر أمره إلى محرم بك أميرال الأسطول المصرى ووكيله بلال أغا بالخروج مع خمس سفن حربية لتعقب الحراقتين اليونانيتين وخرج محمد على باشا بصحبة هذه الحملة على ظهر السفينة الحربية ( جناح بحرى ) ولكن الحملة لم تسطع المحاق بالحراقتين وقد تابع محرم بك تجواله بالأسطول حتى بلغ مياه و رودس "حيث كانت السفن اليونانية راسية هنالك فلها أبصرت الأسطول المصرى لاذت بالفرار وأقلعت إلى مياه الأرخبيل .

ومن تلك الحادثة العابرة ندرك مدى ماكان عليه هؤلاء النؤار من قؤة وقدرة على التفكير وتحكم على مدى عبقرية إبراهيم باشا لتمكنه من الانتصار السريع عليهم وعلى يقظه القؤات المصرية في كل آن .

## الموقف العام بعد هذه المعركة :

ولقد أحس التؤار بعد هذه الموقعة بحرج موقفهم فإنهم بالرغم من تمكنهم من تهريب بعض رجالهم ومدفعيتهم وذخيرتهم بواسطة المراكب البريطانية والنسوية إلى "كالاماتا ومسيني" فان "بيوتى" كانت مهددة بالأتراك وفي "ميسولونجي" مات "بيرون"، فهرع الكثير من اليونانيين الذين في الخارج إلى بلادهم ليدافعوا عنها وأفرجوا عن القائد "كولوكوترونيس" الذي كان في السجن في "هيدرا" لاتهامه بتبديد بعض الأموال لكن وصوله المورة جاء متأخرا إذ أصبحت الأرض التي شهدت نصر " الأرجوس "و" الإسبارطين " و "كورنث " تحت رحمة قائد الجيوش المصرية إبراهيم باشا ،

<sup>(</sup>۱) كتاب عصر محمد على للراضي بك ص ٢١٠

<sup>(</sup>۲) كتاب الناريخ المسكرى لمحمد على وأبنائه ج ١ ص ٢٤٧

# الفصل الحامس العامس الم المرحسلة الثانيسة ٢ – احتلال المورة

تطهير بيليا: (أنظرخريطة رقم ١)

بعد أن حصل إبراهم باشا على موقع إستراتيجي محصن بثلاث قلاع (مودون و نفارين - كورون) في سيلان على اختراق البلاد واحتلال أراضيها ثم السير إلى شريبوليتسا العاصمة القديمة للسنجق التي سقطت في أيدى النوار في ه أكتو برعام ١٨٢١ ولكن قبل تقدّمه رأى أن يطهر سيليا الماما من النوار فاتبع تكتيكات رائمة في تقدّمه وهي أنه كان يدفع بقولات الخيالة أمام مشاته لتسبقها باحشة عن العصابات فإذا عثرت على بعضها عملت على قطع مواصلاتها من الخلف وعزلها حتى إذا حاولت الانسحاب ضيقت عليها الخيالة الخيالة الخيالة من الأجناب وتعاصرها من الخلف فيقضى عليها ، ولقد نجحت هذه التكتيكات نجاحا باهرا فأزالت الكثير من مقاومة العصابات اليونانية وطهرت "بيليا" من النوار فبدأ إبراهي باشا في تحقيق تقدّمه إلى " تربيولينسا" .

#### حشد قواته في نيسي :

ولقد جعل إبراهيم باشا بلدة دو يسى "الواقعة شمال شرقي دو كورون" على الشاطئ الأيمن لنهر دو بيرماتزا " مركزا لحشد قواته من مختلف الميادين حتى يتمكن من التقدم بها إلى داخل البلاد .

تأمين خطوط مواصلاته قبل الزحف :

ولم يقف إبراهيم باشا مكتوف الأيدى خلال إتمام ذلك الحشد بل تقدّم ومعه

<sup>(</sup>١) كتاب التاريخ العسكرى لمحمد على وأبنائه ج ١ ص ٢٤٩

٠٠٥١ مقاتل قاصدا ممر "ليوندارى " وهو أحد منافذ هضبة " أركاديا " الذى يجرى فيه نهر " ألفى " وكان يحتله ( البابا فلشياس ) من الهتيرى ومعه بعض رجاله الأقو ياء ليمنع تقدّم المصريين لاحتلال قلب "أركاديا" وليهدّد خطوط مواصلاتهم إذا تقدّموا جنوبافى "تايجيت" فصمم إبراهيم باشا على الاستيلاء على ذلك الموقع الاستراتيجى الهام فهاجم عصابات " فلشياس " فى ١٠ يونيو بتكتيكاته المعتادة الرائعة فهزمهم بعد مقاومة عنيفة دامت لست ساعات . و بعد أن فتح إبراهيم باشا ذلك الباب الموصل " لأركاديا " حصنه وأسند حراسته لبعض قواته ثم عاد إلى د" يسى "حيث تم حشد قواته فأمى بالتحرك بعد ثلاث ساعات إلى "كالاماتا" .

#### فتح كالاماتا:

تقع ووكالاماتا على الشاطئ الأيمن لنهر ووبرماتزا وكان ووبترو القائد العام للشوار في تلك البقاع قد حشد فيها . . . ٤ مقاتل وحصن مواقعه وحفر الخنادق حولها فهاجمه إبراهيم باشا في الحال بثلاث آلايات وفرقة من الفرسان ولم يكد اليونانيون يبصرون بالجنود المصرية حتى ولوا الأدبار لما تناهى إلى أسماعهم من أنباء عن هن يهة و فلشياس وقواته فأرسل إبراهيم باشا فرسانه خلفهم فطاردتهم وقتلت غوه . ه منهم وأحرقت بعض القرى منها و كتيريا "بلدة و بيترو" واستولى على الميناء،

وفى اليوم التالى حاصر ٢٠٠٠ من الثؤار فى دير بلدة "فلاميديا" القائم على أكمة عالية فاستولى عليه وأسرهم .

## الاستيلاء على تريبوليتسا:

وفى ١٨ يونيو تقدّم إبراهيم باشا فعبر سلسلة جبال " تايجيت " وسار إلى "تريبوليتسا" عاصمة جزيرة المورة فمر بعض الجيش بإقليم "أركاديا" والبعض الآخر بإقليم "ليوندارى " فحرب القولان فى طريقهما قريتى "كالافيا وبولاكى " وكان

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٢٥٠

سليان بك وحسين بك ورشوان أغا يحمون إبراهيم باشا فى زحفه وصعوده فى الجبال وقد صعدوا فيها معه للاستطلاع وكان "كولوكو ترونيس" و " بتراكو" قد تحصنا يقمة جبل (تركى خورا) لمقاومة الجيش المصرى . ووقف إبراهيم باشا على نياتهما فانقض عليهما ودحرهما ودمر استحكاماتهما وقنسل خمسمائة من رجالهم ومنهسم الجغزال " بتراكو " وما أقبل المساء حتى انضم إبراهيم باشا إلى جيشه الأساسى .

وفي ١ يونيو تأهب للنزول في سهل ووليو ندارى "وعلم أن الأعداء ينصبون له كينا فانفذ إليهم فصيلة دحرتهم وكان و كولوكوترو نيس "قداتخذ له في النقط الخلفية موقعا منيعا لكن جنوده لم تجرؤ على البقاء فيه خيفة أن يدهمهم إبراهيم باشا فينكل بهم ولذا فروا على وجوههم في الجبال لا يلوون على شيء و بذلك بات الطريق مفتوحا للجيش المصرى فدخل في ٣٣ يونيو وفي طليعته إبراهيم باشا مدينة و تربيوليتسا " بعد أن هجرها سكانها وأشعلوا فيها النار .

ولم يستنم إبراهيم باشا إلى هذه الانتصارات السريعة فقرر على الرغم من المشاق التي كابدها جيشه في المواقع الأخيرة أخذ ( نو بلي دى رومانيا ) التي اتخذها النوار عاصمة لهم فترك لهذا الغرض في عاصمة المورة جيشا اختياطيا قو يا وتحرك في ٢٥ يونيو في قوّة مؤلفة من . . هفارس وأورطة مشاة و بعض المدفعية والهاون فوصل في اليوم الثالث من زحفه إلى سهل "أرجوس" حيث أحرق كل ما فيه من أشجار الزيتون ثم انقض على طواحين "نو بلي" التي كانت في حراسة "ابسلانتي "و . ٣٠من جنوده المشهورين باسم ( الباليكار ) فترامت القـقات بالنيران وتصنع إبراهيم باسا حركة رجعية قصد بها إلى استدراج العدة في طريق "تربيوليتسا "فكالت هذه الخدعة بالنجاح واستولى على جميع مواقع الأعداء ثم استأنف السيرحتي عاد إلى معسكره في ٣٠ يونيو

<sup>(</sup>١) كتاب مصر في القرن الناسع عشر لاد وارد جو ن ص ٦٧٩

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر -

توفير المؤن وتنظيم الشؤون الإدارية:

وأقل ما اهتم به إبراهيم باشا عند عودتة إلى عاصمة المدورة هو تدبير الوسائل اللازمة لإقامه جنوده بها في فصل الشتاء فحصد ودرس مالم يتيسر الأهالي أن يحصدوه أو يدرسوه من الحبوب ونقله على الخيل التي غنمها منهم إلى المخازن والمستودعات ولكي يضمن للعال الذين قاموا بهذه الأعمال الأمن على حياتهم بث الداوريات حولم للاستطلاع وكان يختلف دائما إلى النقط الأمامية منها ليشرف بنفسه على أحوالها وقاد بعض الدوريات المحاربة بنفسه ومعه فرسان حسين بك لأخذ الطواحين اللازمة لطحن الحبوب المحصودة فقاتل الثوار واستولى على ما أراد .

#### احتلال بتراس:

وفى ٢٧ يوليو عرج إبراهيم باشا على وادى "لكونيا" حيث كان التقار يرابطون فى معاقلهم فهزمهم واستولى على استحكاماتهم ثم احتل "بتراس" وبذلك صار شبه جزيرة المورة فى قبضة الجيش المصرى عدا مدينة "نو بلى" عاصمة الحكومة الثورية فاخذ يتأهب لحصارها .

#### الموقف في نهاية عام ١٨٢٥ :

لقد أصبحت شبه جزيرة المورة بأسرها فى يد إبراهيم باشا عدا "نو بلى" ولكن كان الثوار يزعجون معسكراته بمناوشاتهم وهجاتهم الجزئية فأرسل إبراهيم باشا إلى محمد على باشا فى طلب إمدادات له فجهزله عاهل مصر الآلايين السابع والشامن بقيادة حسن بك وحسين بك للإبحار إلى "ونفارين" وبرفقتهما بلوكين من المهندسين وقوة كبيرة من الفرسان ومدفعية حصار وجبلية فبلغت القوة فى تعدادها جميعا وقوة كبيرة من الفرسان ومدفعية حصار وجبلية فبلغت القوة فى تعدادها جميعا دوملته فى ١٠ يناير عام ١٨٢٦ .

<sup>(</sup>١) يفس المصدرص ١٨٦

<sup>(</sup>٢) كتاب عصر محمد على الرافعي بك ص ٢١١

<sup>(</sup>٣) كتاب التاريخ العسكرى لمحمد على وأبنائه ج ١ ص ٢٥٤

#### التحليل الفني لهذه المعارك

لاشك وأن هذه المعارك الخاطفة التي قامت بها القدوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا تثير دهشتنا ، فني أقل من شهرين من بده زحفها إلى داخل المدورة احتلت كل أراضها وبلادها عدا "نو بلى" ومثل هذه التائج لا تتأتى إلا من خطط رائعة قد أحكم ندبيرها ونسق تنفيذها فأتت بأكلها سريعة شهية ، والحق إنه بتقرير إبراهيم باشا جعل جميع عملياته على الخطوط الداخلية كنابليدون ضمن وقاية قواته وخطوط مواصلاته وتمكن من التقدم عنة ويسرة بالتوالى حتى لا يعرض أجنابه للعدة مطلقا فباحتلاله " كالاماتا " ثم " أركاديا " و" تربيوليتسا و" أرجوس " ثم " بتراس " تمكن من الحصول على نصر سريع بفضل تجميع قواته واستخدامه لأصول الحرب في كل معاركه ولننظر كيف طبق إبراهيم باشا مبادئ الحرب في هذه المعارك:

## (١) مبدأ المحافظة على الهدف:

قال نابليون: "إنى لأرى دائما شيئا واحدا وهو جيش العدة الرئيسى" والحق إن الهدف الأساسى لأى جيش مهاجم هوقةات العدو وليست الأهداف الجغرافية كعاصمة مملكته لأنه إذا هزمت تلك الجيوش إنهارت مقاومة العواصم ولقد كان هدف إبراهيم باشا خلال هذه المعارك قةات العدة المختلفة فأنى وجدت هذه الققات هاجها ودحرها ولم يلق بالا لعاصمته "نو بلي" إذ أنه كان موقنا من الاستيلاء عليها بعد تهيئته للفرص المناسبة، هذا إلى أن انتصاره على قوات العدة أنى صادفها في المورة أوصلته إلى احتلال المورة بأسرها عدا رونو بلي" كما رأينا .

# (٢) مبدأ القتال التعرّضي:

ولقد حرص إبراهيم باشا طوال حرو به فى المورة على الاحتفاط بالمبادأة وهذه لا تتأتى إلا بالقتال التعرضي دواما ففى جميع عملياته هذه كان رائده الهجوم المستمر

<sup>(</sup>١) كتاب فن الحرب على الأرض لبورن ص ١٢

على قوات العدو لإجلائها عن مواقعها التي لو تحصنت فيها ودافعت عنها دفاع المستميت لعرقلت تقدّم قواته وهذا الهجوم قد ثبط روح العدو المعنوية فجعله يفرّ من أمام قواته إذا سمع باقترابها و بذلك حقق له النصر السريع .

## (٣) مبدأ خفة الحركة:

ولا شك في أن هذا القتال التعرضي المستمر لم يكن ليصبح طوع بنان إبراهيم باشا لولا توفيره التام لمبد أخفة الحركة لقواته فباتباعه لتلك النكتيكات الرائعة ، التي سبق أن أشرنا إليها ، أعطى وحداته قوة دافعة جعلتها "سير من نصر خاطف إلى آخر مربع إذ استخدم كل سلاح فيا هو أهل له فعرف كيف يستفيد بخصائص كل سلاح وأمكنه الاستعانة التامة بخفة حركة الخيالة التي لم تقتصر أعمالها على تطويق أجناب العدة وقطع خطوط مواصلاته فقط بل لقد دأبت دواما على مطاردة فلوله الهار بة لتوقع الخسائر الفادحة في صفوفها .

# (٤) مبدأ الوقاية :

و إذا لا نجد مبدأ حظى بعناية إبراهيم باشاكبدأ الوقاية فهو فى كل أعماله هذه كان يطبقه التطبيق الرائع المنتج فباستكشافاته السريعة الدائمة كان يوف الوقاية لقواته المتقدمة و بتأمينه لخطوط المواصلات قبل التحرك كان يثبت صمام الأمن الذي يعطى لقواته الحرية في العمل باطمئنان وبدفعه للداوريات المحاربة باستمرار كان يق قواته من أى عمل مفاجئ يخفيه له العدة .

# (٥) مبدأ حشد القوى:

وُلقد حرص إبراهيم باشا في جميع أعماله في المورة على تطبيق مبدأ حشد القوى فقبل بدء تقدمه حشد قواته كما أسلفنا في "نيسي" وفي كل معركة من المعارك التي خاضها كان يوفر القــــقات اللازمــة لإحراز النصر فيها و إننا لنامس ذلك في أنه لم يضطر لإمــداد أي قوات قد دفعت لأي معــركة إذ كانت القـــقات المحشودة دائمــا وأبدا كافية لدحر العدق ومطاردته .

### (٦) مبدأ المفاجأة :

ولقد حققت خفة حركة قؤات إبراهيم باشا واستخدامه لها الاستخدام المنتج مبدأ المفاجأة دواما في هدده المعارك ، فدائما وأبدا كانت قؤاته الخفيفة تقطع خطوط مواصلات العدو فتفاجئه بظهو رها خلف قؤاته ولقد بلبل إبراهيم باشا أفكار الثؤار باتخاذه تلك الخطة السريعة في الهجوم التي كانت في أهدافها تتجه يمنة ثم يسرة دون أن يقف العدو على نواياه فكانت هذه سلسلة من المفاجآت لقؤات العدة جعلتها تستسلم لقؤات إبراهم باشا أنى ظهرت أمامها .

### (٧) مبدأ التعاون :

كما وأن قوات إبراهيم باشا فد حرصت على تطبيق مبدأ التعاون بين أسلحتها المختلفة حرصا كبيرا فالفرسان والمشاة باتباعهم لتكتيكات إبراهيم باشاء التي لا تختلف عن تكتيكات الجيوش الحديثة الآن في شيء كانوا يظهر ون مدى أهمية التعاون بين الأسلحة المختلفة في إحراز النصر السريع .

الدروس المستفادة من هذه المعارك

ومن هذه المعارك نستخلص الدروس الهامة الآتية :

# (١) أهمية تأمين قاعدة للعمليات:

لقد أوضحت لنا هذه المعارك أهمية وجود قاعدة مؤمنة للعمل منها فإبراهيم باشا بانخاذه "بيليا" قاعدة له أمن خطوط مواصلاته وسهل تحركاته لعملياته و بذلك تم له اكتساح قوات الثوار في شبه جزيرة المورة في هذه الفترة القصيرة، والحق إن أهم ما يرمى إليه أي قائد يبغى القيام بعمليات سريعة هجومية هو أن يؤمن قاعدة لقواته حتى يمكنه العمل بحرية وفي طمأنينة تامة .

(٧) أهمية اتخاذ قوات العدو دون المواقع الجغرافية هدفا للهجوم: ولقد أبانت لنا هذه المعارك أهمية اتخاذ قوات العدو هدفا للهجوم دون التفكير في الاستيلاء على المواقع فإبراهيم باشا في احتلاله للورة كان هدفه الأساسي قوات النواركما أسلفنا فأتى وجدها دحرها وأوصله ذلك للاستيلاء على البلاد الهامة بل إن النوار بجرد علمهم بأنه قد اقترب من و تربوليتسا هربوا منها وذلك لأنهم عرفوا مدى قوته في مهاجمة قواتهم المختلفة الني صادفته .

# (٣) أهمية خفة الحركة في الهجوم والمطاردة في الأراضي الجبلية:

وأبرزت لنا هذه المعارك أهمية خفة الحركة في الهجوم والمطاردة في الأراضى الجبلية والوعرة فإبراهيم باشا بتوفيره خفة الحركة لقواته بفضل تنظياته لها وتأمينه لخطوط مواصلاته واستخدامه للتكتيكات الرائعة أمكنه القيام بذلك العمل الهجومي الدائم ومطاردة فلول الشوار أنى هربوا فنجح في احتلال كل شبه الجزيرة الجبلية تقريبا في ذلك الوقت القليل.

### (٤) أثر الروح المعنوية في القتال :

وتوضح لنا هذه العمليات مدى أثر الروح المعنوية في القتال فالثؤار في كل هذه المعارك لم يصمدوا للقوّات المصرية المهاجمة لانهيار الروح المعنوية فيهم ... لقسد كانت طبيعة الأرض وتعذر طرق المواصلات في الجبال خير معين لهم على عرقلة تقدّم القوّات المصرية ... بل إن المنافذ المختلفة للهضاب والطرق كانت أفضل أعناق للزجاجات التي تمكنهم من إيقاف تحوّك القوّات المصرية ولكنهم لم يصمدوا أمام أى هجوم سريع أقدم عليسه إبراهيم باشا وذلك لضعف الروح المعنوية فيهم بل ها نحن نراهم أمام " تربيوليتسا" بهربون منها و يشعلون فيها النيران .

# (٥) أهمية الاستكشاف وتأمين خطوط المواصلات :

و يطالعنا إبراهيم باشا في هذه العمليات بدرس رائع هو أهمية استكشاف القائد بنفسه لمسرح عملياته وتأمين للحطوط مواصلاته فبمراعاته لهذا العمل الحربى الضرورى طوال حملته أمكنه أن يؤمن قواته من شرور مفاجأة العدق لها وأمكنه الحصول على الكثير من المعلومات التي أفادته في هجاته المفاجئة على قوات العدق ه

## (٦) أهمية توفير المطالب والشئون الإدارية محليا للوحدات :

وأخيرا يضرب لنا إبراهم باشا أروع المثل على ما يجب أن يعمل عليه كل قائد لتوفير مطالب وحداته وتنظيم شئونها الإدارية فى كل آن حتى ولو كان ذلك محليا ... لقد كان داعًا وأبدا يعمل على سد مطالب وحداته بل ها نحن قد رأيناه يعمل على توفير المؤن لهم و يحمى العمال أثناء الحصاد بل و يقاتل من أجل الطواحين وذلك ليقينه بصدق قول « نابليون » : و إن الجيوش تسير على بطونها " فبتوفيره كل الشئون الإدارية لوحداته تمكن من حفظ روحهم المعنوية وجعلهم دائما وأبدا صالحين لكل الأعمال الحربية المطلوبة منهم .

# الفصل السادس تابع المرحلة الثانية ٣ ــ فتـــح ميسو لونجى وأثينـــا

# حالة الأتراك أمام ميسو لونجى :

فى الوقت الذى كانت فيه قوات إبراهيم باشا تنتقل من نصر إلى فوز فى أنحاء المورة كان محمد رشيد باشا المعروف بكوتاهية نسبة إلى وطه كوتاهية بالأناضول قد فت فى عضده البأس من استيلائه على «ميسو لونجى» إذ سبق له أن رفع عنها

الحصار هو والأميرال عمر يونس في ١٣ ينايرسنة ١٨٢٤ بكيفية ألصقت به العار، إذ تحدته القوّات اليونانية واضطرته إلى فك الحصار ولما أيقن السلطان بتردّده في الاستيلاء عليها أنفذ له أوامره في كلمتين "إما ميسو لونجي و إما رأسك" فعاود مهاجمتها عام ١٨٢٥ ولكن باءت كل هجاته بالفشل وهنا لم يجد أمامه سوى الاستنجاد بإبراهيم بأشا .

#### مسارعة إبراهيم باشا لنجدته :

ولقد وصل استنجاد رشيد باشا هــذا إلى إبراهيم باشا في الوقت الذي وصلته الإمدادات من مجمد على باشا فعدل مؤقتا عن مهاجمة ونو بلى "وسارع لنجدة رشيد باشا لأهمية وميسو لونجي" إذ أن مصيرها باعتبار أنها عاصمة اليونان الغربية يؤثر ولا شك تأثيرا قاطعا في مصير شبه الجزيرة كلها ، هذا إلى أن هذا الثغر على مقربة من الفتحة الشمالية خليج وليبانت" وكانت تصل منه إلى أهل وسولى "مهمات القتال الضرورية كا أنها كانت تيسر سبل الاتصال بالجان المشايعة لليونان في أوربا .

سار إبراهيم باشا ومعه 10 أورطة نظمها من آلاياته الست بلغت قوتها في مراهيم باشا و ٥٠٠ فارس إلى وابراس وعبر الحليج مبحرا إلى وميسو لونجى في فبراير عام ١٨٢٦ بعد أن ترك في المورة باقى قوانه في حامياتها المختلفة وأسلم القيادة فيها للكولونيل سيف (سليان باشا) الذي اتحذ " تريبوليتسا " مقوا له واشترك إبراهيم باشا مع رشيد باشا في حصار "ميسو لونجى" ولكن ذلك لم يفت في عضد الثوار بل هاجموا المحاصرين لهم واصطنعوا الانسحاب أمامهم فسارعت القوات المصرية كدأبها لمطاردتهم ولكنهم أوقعوهم في منطقة قد بثوا فيها الألغام الأرضية فكبدتهم خسائر فادحة ، ووقعت بعد ذلك معركة أخرى مماثلة لها خسر فيها المصريون ناثيائة مقاتل .

<sup>(</sup>١) كَتَاب مصر فى القرن الناسع عشر لادوارد جوان ص ٦٨٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٦٨٦ - (٣) نفس المصدر ص ٦٩١ -

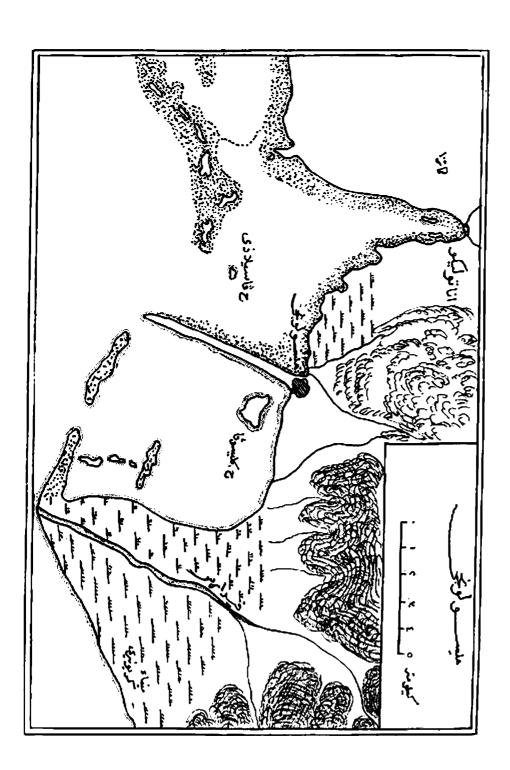

خطة إبراهم باشا للاستيلاء على ميسو لونجي :

عند ذلك بدأ إبراهم باشا يستكشف الموقع بنفسه وبمعاونة السنيور "رومينى" الإيطالى ثم قرر أن خير وسيلة لإلزام "ميسو لونجى" على التسليم هى المجاعة فقرر سد المسالك الموصلة إليها من ناحيتي البر والبحر وهذه المواقع هى: إيتوليكا ، فاسيلادس ، كايسوة (أنظر الحريطة رقم ٣) وقد كان القواد الأتراك قد أهملوا احتلال هذه المنافذ فتمكنت قوات إبراهيم باشا من احتلالها بعد مقاومة شديدة و بذلك شدد الحصار على الميناء .

#### سقوط میسو لونجی :

ولقد أراد إبراهيم باشا كدابه دواما في هده الحملة أن يتفادى أهوال الفتال وسفك الدماء فطلب من المدينة التسليم ولكن أهلها أبوا وأجمعوا أمرهم على المقاومة حتى النهاية مهما كلفهم ذلك من تضحية وأرسلوا إلى الفائد اليوناني "كرايسكاكى" وكان على مقربة من المدينة بأنهم قد عزموا على الخروج جميعا في ليلة ٢٢ ابريل عام ١٨٢٦ وطلبوا إليه أن يهاجم الجيش المصرى من الخلف في تلك الليسلة كي يشغله بهجومه فلا يفطن لخروجهم فلما أقبل "كرايسكاكى" في ذلك الموعد كان إبراهيم باشا له بالمرصاد إذ وضع على قم الجبال فرقة من جيشه لتحول دون تقدم المدد المنتظر وصوله لتعزيز الحامية المحصورة ومن جهة أخرى لتصد هدفه الحامية إذا خرجت من "ميسولونجي" فلما خرجت هذه الحامية في الوقت المعلوم في هدوء وسكون مستترين في جنح الظلام قابلهم الجليش المصرى بنيران حامية حصدت صفوفهم فارتدوا إلى المدينة في غير نظام فطاردتهم القوات المصرية حتى دخلت في أعقابهم ودحرتهم .

ولما ضاقت السبل بالبقية الباقية من المدافعين اجتمعوا في مستودع الذخائر وكان عددهم نحو ألفين ما بين شيوخ وأطفال ونساء وقد اتفقت كالمتهم على إيثار

<sup>(</sup>١) كتب مصرالحديثة لفولايل ج ٢ ص ٣٥١

الموت على النسليم فوضعوا البارود وأشعل رئيسهم النار فانفجر وخر المكان على من فيه وقتلوا جميعاً . ولقد تكبد المصربون في فتح المدينة خسائر جسيمة إذ بلغ عدد قتلاهم في الهجمة الأخيرة فقط نحو ألفي قتيل .

#### حصار أثينا:

و بعد فتح وميسو لونجى "انفصل الجيش المصرى عن التركى فعاد إبراهيم باشا إلى المورة وقصد الجيش التركى مدينة أثينا لفتحها ولم يكن بها من القوة ما يكفى لصد هجاته فبادر القائد اليوناني و كرايسكاكى والكولونيل وفافييه "الفرنسي إلى نجدة المدينة ولكن رشيد باشا أحكم حصارها وما زال يشدد الحصار حتى سلمت في يونيو عام ١٨٢٧

# التحليل الفنى لمعركة ميسولونجي

إن أهم ما يسترعى الانتباه في الاستيلاء على "ميسو لونجى" هو صمودها لأكثر من عامين أمام القوات التركية ثم انهيارها أمام قوات إبراهيم باشا في أقل من ثلاثة أشهر ... وليس مرد ذلك إلى ضعف القوات التركية بل هو يرجع في الحقيقة إلى قوة وصلابة مراس المدافعين عن "ميسو لونجى " فلقد رأينا العجب العجاب من إصرارهم على المقاومة بل والانتحار عند التسليم وليس أدل على ذلك مما جاء في خطاب رشيد باشا إلى إبراهيم باشا عندما استنجد به فقد نعتهم بأنهم سحرة لايهزمون ، وهنا يخطر لنا ذلك السؤال المحير كيف تمكن إبراهيم باشا من إخضاعهم في تلك الفترة القصيرة؟ والإجابة عليه لا شك وأنها واضحة وسهلة وميسورة إنها تتلخص في عبقرية القائد ونظرته الفاحصة وتقديره الذي لا يخيب .

<sup>(1)</sup> كتاب عصر محمد على الرافعي بك ص ٢١٢

<sup>(</sup>٢) نقس المصدر،

<sup>(</sup>٣) يراجع ذلك الحطاب في كتاب مصر في الفرن الناسع عشر لادوارد جوان ص ١٨٥

لقد خبر إبراهم باشا بنفسه الموقف أمام وو ميسو لونجي ،،، وحاول الاستيلاء عليها بحصارها حسب خطة رشيد باشا ، ولكنه سرعان ماأدرك بأن هذه الخطة لن توصله إلى النصر السريم المطلوب ، فالحصار الذي كان مضروبا عليها لم يكنُّ بالحصار الحق الذي يجعل هؤلاء المستميتين في الدفاع أن يستسلموا إذ كانت المؤن والعتاد والذخائز تصلهم، وكانت الألفام مبثوثة حول معاقلهــم، بل إنهم حذقوا دروب الخديمة أيضا، فكانوا بهاجمون الوحدات المحاصرة ويتظاهرون أمامها بالانسحاب والانهزام ، فتندفع وراءهم القوات المصرية التي ديدنها المطاردة السريعة لتظهر بهم، ولكنها سرعان ما تجد نفسها وسط حقول الألغام التي تميــد بالأرض من تحت أقدامهم ، وهنأ أيفن إبراهيم باشا بأن حل هــذا الموقف الشائك في يده هو ، فقام بالاستطلاع الدقيق بنفسه ، وسرعان ما لمعت الفكرة الصحيحة في ذهنه المتوقد بالذكاء، لقد عرف أن مفتاح الموقف في احتلال <sup>دو</sup> ايتوليكا وفاسيلادس وكليسوفًا "، وهي المسالك البرية والبحرية التي تذهب بالحصار المضروب من البر ومثلها في ذلك مثل جزيرة (وسفاختريا "في معركة (ونفارين "، فصمم على احتلال هذه المسالك، و بذلك أصبح للحصار المضروب قوّة منتجة جعلت القوّات المحاصرة في الداخلتسعي إلى الخروج من معاقلها للفتال حيث دارت عليهم الدائرة. ولاشك في أن نجاح خطة إبراهيم باشا هذا النجاح السريع يرجع الى تطبيقه الرائع لجل مبادئ الحرب في هذه المعركة، ولننظر كيف طبق هذه المبادئ .

# (١) مبدأ المحافظة على الهدف:

لقد صمم إبراهيم باشا على الاستيلاء على "بيسولونجى " ، عندما استنجد به رشيد باشا فعزف عن التقدّم إلى "نو بلى "كى يجعل له هدفا واحدا فلا يجزئ قواته بين هدفين فى آن واحد ولا يعمل فى جهتين فى نفس الوقت وظل إبراهيم باشا محافظا على هدفه هذا لا تصرفه عنه صلابة المدافعين أو خدعهم الكثيرة أو قوات التخليص بتيادة "كرايسكاكى " حتى ظفر بهدفه فى النهاية .

#### (٢) مبدأ حشد القوى:

لقد حشد إبراهيم باشا ولم الله الله الله الله والمتوفرة الديه في ذلك الموقت وقد بلغت نيف وعشرة آلاف مقاتل وذلك كى يظفر بهدفه فى أقرب الأوقات دون أن تلحقه أدنى هزيمة ولقد مكنه هذا الحشد من الصراع الشديد والاستمرار فى محاصرة وميسولونجى "رخم تكده خسائر كثيرة فىذلك الحصار كما أنه تمكن بفضل هدذا الحشد من مواجهة قوات "كرايسكاكى" التى قد أزمعت فك الحصار بمعاونة النوار المحصورين .

### (٣) مبدأ القتال التعرّضي:

ولم يركن إبراهيم باشا خلال ذلك الحصار المضروب إلى الترام أى خطة سلبية بل كان يعمل دواما على تحقيق مبدأ القتال التعرضي بمهاجمة قوات الثوار ومطاردتهم رغم تكبده الكثير من الحسائر، هذا إلى أنه في مهاجمته للقوات المتحصنة في "إيتوليكا وفاسيلادس وكليسوقا" واستيلائه عليها أظهر أهمية القتال التعرضي حتى في معارك الحصار الثابتة البطيئة .

#### (٤) مبدأ المفاجأة:

ولقد فاجأ إبراهيم باشا الفؤات المحاصرة باستيلائه على المسالك البرية والبحرية فحلها توقن بقرب هلاكها وأعاد إحكام المفاجأة لها عندما هرعت في الخروج ليلا للتعاون مع قوات "كرايسكاكي "فأذهب بماكانوا يضمرونه من مفاجأة لفؤاته وطاردهم حتى ألحق بهم الهزيمة النهائية .

# (٥) مبدأ التعاون :

و إن أهم مبدأ حققه إبراهيم باشا في هذه المعركة هو التعاون فبتعاونه التام مع رشيد باشا أمكنه تشديد الحصار على العدق، و بتعاون بحريته مع قواته الأرضية أمكنه ضرب الحصار برا وبحرا على النوار في ميسولونجي مما اضطرهم إلى الخروج للقتال ثم الاندحار والتسليم ،

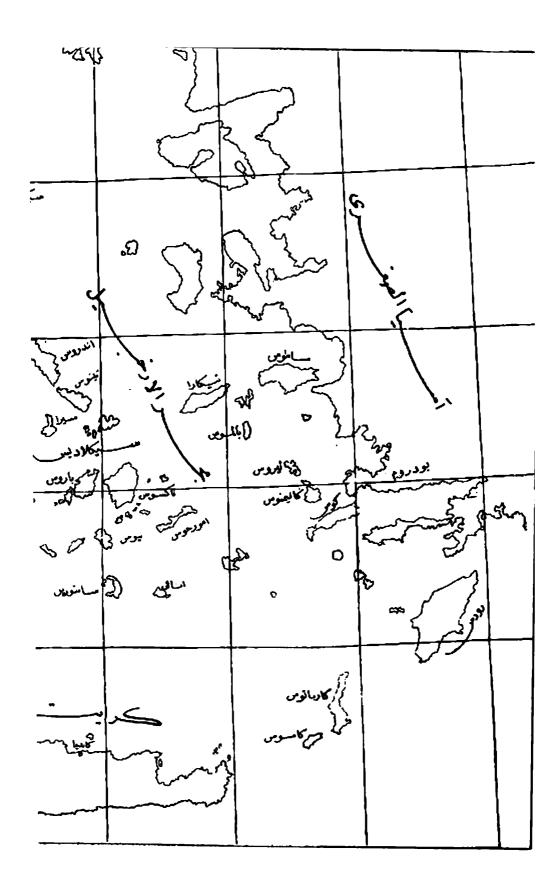



#### الدروس المستفادة من معركة ميسولونجي

وأهم الدروس المستفادة التي تطالعنا بها معركة و ميسولونجي " هي :

# (١) أهمية الخطة والدقة في تنفيذها:

لقد وقف الأثراك أمام "ميسولونجى " ذلك الوقت الطويل لعقم الخطة التى وضعها رشيد باشا إذ لم تكن خطته محكة حيث أغفل الاستيلاء على مفتاح الموقف وعندما رسم إبراهيم باشا خطته الحصيفة للحصار التام تمكن بدقة تنفيذها من جعل الثوار يستسلمون في شهور قلائل وهذا يعد أروع مشل لأهمية القائد في المعركة إذ هو العقل المدبر الذي يرسم الحطط التي توصل للنجاح .

#### (٢) أهمية إحباط نوايا العدو الفاجأة :

وتطالعنا هذه المعركة بدرس آخرله قيمته العظمى وهو أهمية توافر المعلومات المستديمة عن العدة والوقوف على نواياه حتى لا تفاجأ قؤاتنا به وهذا يتضح لسا جليا من يقظة إبراهيم باشا و إحباطه لخطة الثؤار عند استنجادهم دو بكرايسكاك "لقد رغبوا في مفاجأة القؤات المصرية ولكن إبراهيم باشا فاجأهم بيقظة هذه القؤات واستعدادها فأحبط خطتهم وجعلهم يستسلمون .

#### الموقف العام بعد سقوط ميسولونجي وأثينا

لقد كانت حالة الثورة اليونانية بعد سقوط وميسولونجى "ووا أثينا" في منتصف عام ١٨٢٧ تدعو إلى الياس، فلم يكن في أيدى الثوار سوى وونو بلي " في بلاد المورة، وتركزت قوة الثورة في جزيرة ومهدرا واسبتزيا" من جزر بحر الأرخبيل، وقد عاث الثوار في البحر فسادا وازدادت قرصتهم.

انتهاء المرحلة الثانية من مراحل حرب المورة

و بسقوط " ميسولونجي" و" أثينا " انتهت المرحلة الثانية من مراحل حرب المورة، وهي كما رأينا كانت المرحلة الهامة في تاريخ هذه الحملة حيث وقعت فيها تلك

المعارك الحاسمة التى كادت تقضى على النورة قضاءا مبرما ، اولا ما قد بدأ يتلبد فى سماء أحداث العواصم الأوربية من سحب منذرة بهبوب رياح عامل جديد ، ألا وهو تحرّك الرأى العام الأوربى لمناصرة اليونان ، وهذا هو بدء المرحلة الثالثة من أحداث هذه الحرب .

# الفصــل الســابع المرحلة الثالثة ( يوليو ١٨٢٠ – أكتوبر ١٨٢٨ )

معاهدة لوندرة (٦ يوليو ٧٧ ٨١) :

فى غضون المرحلة الثانيسة من هدفه الحرب كانت الدول الأوربية لا تفتأ تتفاوض لإنقاذ الثورة فى اليونان وذلك بفضل أعمال الجمعيات اليونانية المنبشة فى بعض العواصم الأوروبيسة وإلى كانت كما اسلفنا تحرك الرأى العام الأوروبي وستصرخه للأخذ بناصر اليونان وكان لسفوط وميسولونجى والبسالة التي أظهرها أهلها فى الدفاع تأثير كبير فى ازدياد عطف الأوروبيين على الثوار فنشطت المفاوضات بين الدول حتى أسفرت عن إبرام معاهدة (لوندرة) التي اتفقت فيها كل من انجلترا وفرنسا وروسيا على التدخل بين تركيا واليونان لتقرير مصير المسالة اليونانية .

ولقد كانت هـذه المعاهدة إنقاذا المثورة اليونانية لأنها أبرمت فى الوقت الذى أشرفت فيه الثورة على الاحتضار وكادت تلفظ النفس الأخير وقد تخاذل زعماؤها وسرى اليأس إلى نفوس أنصارها فلما أبرمت هـذه المعاهدة ابتهج لها اليونانيون ابتهاجا عظيما عاودهم الأمل فى تحقيق مطالبهم بمعونة الدول الأو روبية .

وكان الحلفاء في هذه المعاهدة يعلمون أرب تركيا ستصرعلى رفض طلباتهم الخاصة بوقف القتال تمهيدا للوساطة فانفقوا على إرسال أساطيلهم إلى مياه اليونان

<sup>(</sup>١) كتاب عصر عمد على الرافعي بك ص ٢١٤

لتأييد مطالبهم بالقوة ولمنع السفن المصرية والعثمانية من الوصول إلى شاطئ اليونان و إرسال المسدد إلى الجيش المصرى والتركي بها وأسسندوا القيادة العاسة لأساطيلهم الثلاثة إلى الأميرال الانجليزى ووكودرنجتون " •

مقدّمات معركة نفارين البحرية :

ووصل إلى ابراهيم باشا المدد الذي كان يعدّه له محمد على باشا بناء على طلب ه وكان مكونا من الآلاى العاشر بقيادة أحمد بك وأسلحته المعاونة و بلغت هذه القوة في تعدادها ٥٠٠، عما تل محملة في أر بعين مركب نقل وبرفقتها أسطول مصرى بقيادة عزم بك مكونا من ١٨ سفينة حربية مصرية و ١٦ سفينة تركية و ٤ سفن تونسية و حراقات، فرست هذه العارة بميناء "نفارين" في ٩ سبتمبرسنة ١٨٢٧ وانضمت إلى أسطول تركى آخرجاء من الآستانة بقيادة الأميرال طاهر باشا وعدده ٣٧سفينة و تولى إبراهيم باشا القيادة العامة لقوات البر والبحر وأخذ يتأهب لحسلة بحرية على جزية "هيدرا" وحملة برية ينفذها الى شمالى المورة .

وساء الحلفاء وصول العارة المصرية والتركية إلى ونفارين " و إيوائها إلى مكان حصين فتحركت سفنهم وقصدت إلى تلك الميناء لإملاء شروط الحلفاء على إبراهم باشا .

ولقد قبل إبراهيم باشا مبدئيا قرار الهدنة فأوقف حسلاته رغم أنه لم يفته سوء نية الحلفاء في إطلاق بد النؤار وعل أبدى القوات المصرية وعندما تحقق له انتهاز النوار طده الهدنة وقيامهم بحركات عدائية في خاجج ووكورنث واعترامهم مهاجمة ووباراس التي يحتلها الحيش المصرى لفت نظر الأميرال وكودر نجتون كى يوقف هذه الأعمال المنافية للهدنة ولما لم يلق جوابا مقنعا أبحر إلى وباتراس في عمارة من بعض السفن الحربية وهنا ثارت ثائرة الحلفاء وعدوا هدا العمل مناقضا للهدنة فلحق الأميرال وكودر نجتون وأسطوله بعارة إبراهيم المنا تجاه رأس (ياباس) واضطرها إلى الرجوع إلى وتنفارين عيد الذه التي أرسلها إليه والده التي أرسلها إليه والده التي أرسلها إليه والده التي أرسلها إليه و

<sup>(</sup>١) تقس الصدرص ١١٥ .. (١) . تفس المصدر ص ٢١٠٦

معركة نفارين البحرية (٢٠ أكتو برسنة ١٨٢٧) :

واضطر إبراهيم باشا إزاء ازدياد حركة التؤار فى المورة إلى الزحف بجزء من جيشه داخل المورة لنجدة الحاميات المصرية وأوصى الأميرال محرم بك قائد الأسطول المصرى والأميرال طاهر باشا قائد الأسطول التركى بالا يتحرّشا بالأساطيل الدولية المتعالفة لأن العلاقات بين الحلفاء وترّيا ومصر لم تكن قد قطعت ولاأعلنت الحرب بين الفريقين م

و بعد أن بارح " نفارين " أرسل إليه قواد اساطيل الحلفاء إنذارا يبلغونه فيه أنه قد نقض الهدنة علما بأنه لم يفعل ذلك فهو إنما تعهد بعدم مهاجمة جزيرة "هيدرا" ولم يتعهد بالامتناع عن نجدة الحاميات المصرية في المورة كما وأنه كان مفروضا أن يحترم النوار الهدنة ولكنهم نقضوها ولم يجده رسولهم . في " نفارين " عندما وصلها فعاد بالرسالة الى الأميرال " كودرنجتون" ولم تكن هذه الرسالة إلا دريعة لإنفاذ الخطة التي اتفق عليها الحلفاء وهي القضاء على أسطول إبراهيم بأشا .

قتشاور قواد الحلفاء وقرروا فيما بينهم الدخول إلى ميناء نفارين وتدمير الأسطول المصرى والتركى كى يضطر إبراهيم باشا للعودة ثانية وفى صبيحة يوم ١٩ أكتوبر جمع الأميرال و كودرنجتون قباطين الحلفاء على ظهر بارجته آسيا وأصدر إليهم تعلياته فيما يجب عليه عمله عند بدء القتال وأحكم قواد الحلفاء تدابيرهم فى الوقت الذى كان الأميرال محرم بك والأميرال طاهر باشا مطمئنين إلى الموقف وموقنين أن ليس ثمة حرب أو قتال .

وفى الساعة العاشرة من صبيحة ٢٠ أكتو بربدأت سفن الحلفاء نتأهب لدخول الميناء عند أول إشارة تصدر إليها وفى منتصف الساعة الثانية بعد الظهر أصدر وكودرنجتون "أمره إلى أساطيل الحلفاء بالتأهب للقتال وعند تمسام الساعة الثانية اقتحمت البوغاز فأرسل الأميرال محرم بك رسولا إلى «كودرنجتون "ينبئه بأن يمنع

<sup>(</sup>١) كتاب عصر محمد على للرافعي بك ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) سأورد هذه المعركة في إيجاز تام حيث أنه غير مطلوب شرح المعارك البحرية بالتطويل •

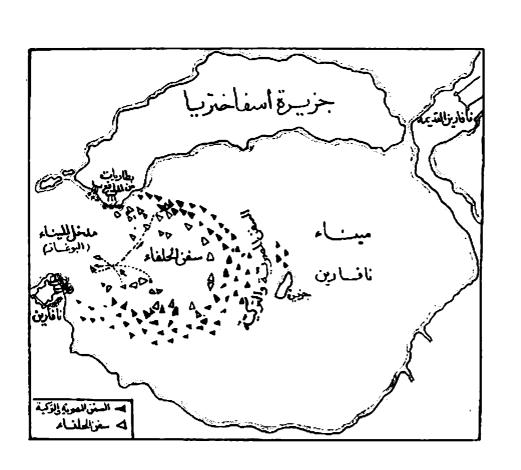

أساطيل الحلفاء من الرسق في ونفارين ولكن الأميرال الإنجليزي أجاب في لهجة جافة بأنه لم يجئ ليتلق الأوامر بل جاء ليلق أوامره وسرعان ما اصطفت سفن الحلفاء على شكل نصف دائرة تقريبا مواجهة للسفن المصرية والتركية (انظر خريطة رقم ٤) وقد اقتربت منها حتى أصبح واضحا أنها قد جاءت لتتحدّاها للقتال .

وتعد معركة <sup>رو</sup> نفارين من المعارك القليلة التي يتمثل فيها الغدر ونقض العهود والمواثيق فإنها وقعت من غير أن تعلن حرب بين تركيا والدول المتحالفة وأخذ الحلفاء السفن المصرية والتركية غيلة من غير أن تنذرها أو تستعد للقتال وكل ذلك مناف لأبسط قواعد الحروب المتفق عليها بين الدول المتمدينة .

# موقف إبراهيم باشا بعد معركة نفارين :

لم يشهد إبراهيم باشا معركة نفارين لأنه كما أسلفنا كان قد تقـــدم إلى داخل بلاد المورة لنجدة الحاميات المصرية بها فلما بلغه نبأ تدمير الأسطول المصرى عاد إلى وونفارين وشاهد آثار المعركة فأمر بإعداد بعض السفن التي نجت من الكارثة وتعويم بعض التي غرقت وأنفذها إلى الإسكندرية ثم رأى أن يلزم خطة للدفاع فأخلى معظم مدن المورة وامتنع بمعظم جنوده في مينائي ووكورون ومودون حتى تصله أوامر والده .

#### اختلاف وجهة نظر تركيا ومصر بعد معركة نفارين :

ولقد اختلفت وجهة نظر تركيا ومصر بعد معركة ونفارين هذه فيما يختص بحسرب المورة فأما تركيا فقد أصرت على رفض مطالب الدول المتحالفة وطالبتها بتعويض عما لحق أسطولها من الدمار ووقفت موقف الصلابة والعناد بإزاء الحلفاء فأعلنت روسبا الحرب عليها واحتلت "أدرنة" وأرسلت فرنسا إلى بلاد البونان جيشا مؤلفا من ١٨,٠٠٠ جندى بقيادة الجنرال "ميزون " لإجلاء المصريين والأتراك عنها ولقد انتهت الحرب الروسية التركية بعقد معاهدة أدرنة ( ١٤ سبتمبر سنة ١٨٢٩) وفيها وافقت تركيا على قرارات الدول في معاهدة لوندرة فاعترفت باستقلال اليونان المستقلالا داخليا وألا يكون لها عليها سوى حق السيادة الاسمية .

وأما مصر فقد رأى محمد على باشا بثاقب فكره أنها لن تجنى شيئا من مواصلة القتال بعد فقدها لأسطولها فى معركة " نفارين " وانقطاع المواصلات البحرية مع جيوشها فى المورة واعتقد أنه من الحكمة ألا يجعل سياسة مصر مقيدة بسياسة تركيا وأن يتفق مع الحلفاء .

الاتفاق بين مصروالحلفاء على إخلاء الجيش المصرى لبلاد المورة : ولقد عقد الاتفاق في أغسطس عام ١٨٢٨ على وقف القتال وجلاء الجيش المصرى عن بلاد المورة بالشروط الآتية :

- (۱) يتعهد محمد على باشا بإعادة الأسرى اليونانيين وتحرير من بيع منهم في مصر ، (۲) يتعهد الأميرال الانجليزى بإرجاع الأسرى المصريين و إعادة السفن المصرية التي أسرت أثناء القتال ،
  - (٣) أن تخلي الحنود المصرية المورة وينقلهم مجمد على على سفنه .
  - (٤ ، هـ) تقوم بحراستها ذهابا و إيابا سفن حربية انجليزية وفرنسية .
- (٦) ألا يكره اليونانيين المقيمون بمصر على الرحيل عنها ولا يجبرون على البقاء فيها وكذلك يسمع لمن يشاء منهم أن يصحبوا الجيش المصرى في عودته .
- (٧) يجوز لإبراهيم باشا أن يترك في المورة عددا من الجند لا يزيد على ألف وماثنين للحافظة على «مودون» و «كورون» و «نفارين» و « باتراس» و «كستل توريزة» أما المواقع الأخرى فتخلى فورا .

<sup>(</sup>١) كتاب مصر في القرن الناسع عشر لادوار جوان ص ١٥٧

#### عودة ابراهيم باشا ورجاله :

وعندما أبلغ ابراهيم باشا وهو فى اليونان هذه الشروط سخط كثيرا لرؤيته جهود جيوشه قد ضاعت فضلا عن الخسائر التى تكبدها وخاصة إغراق الأسطول المصرى ولكنه اضطر للإذعان فأصدر أوامره بإخلاء المدن اليونانية والسير إلى الموانئ حيث أقلعت بهم السفن إلى مصر فى أكتو برعام ١٨٢٨

#### انتهاء المرحلة الثالثة :

وبذلك انتهت المرحلة الثالثية من حرب المورة وكريت وقد امتازت هذه المرحلة بالتواء الأهداف السياسية فيها و بعدم قيام حملات برية كثيرة إذ طغت معركة وتفارين البحرية على كل ماعداها من أحداث، والحق إن هذه المعركة و إن قادها الأسطول البريطاني والفرنسي فإنها كانت فوزا لا أساس له من السياسة القوية والنظر الصادق الحكيم لأنه أفضى بالدولة المثانية إلى الوقوع بين براثن روسيا بعد أن جردت من أهم الوسائل لديها للذود عن حماها في البحر الأسود و بحر الأرخبيل و بحر سوريا ولشد ماأسف الانجليز لوقوع هذه النكبة التي وصفها الانتقام الذي أنزلته الأساطيل الأوربية الثلاثة بالمصريين والمثانيين بأنه تهوس وطني انقادت لعوامله اعتباطا ومن غير روية كل من الدولتين الفرنسية والانجليزية نظدمة المصالح الروسية فقط ولقد أعرب إبراهيم باشا إلى قادة هذه الأساطيل عن سخطه على هذا التصرف فكان جوابهم له أن نشوب المركة كان تتيجة سوء تقاهم بسيط وأن الأوربيين ما برحوا أصدقاء أمناء للمثانيين والمصريين والمسريين والماريين ما برحوا أصدقاء أمناء للمثانيين والمصريين والمصريين ما برحوا

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر ص ۲۱۲

#### الحاتمينة

#### نتائج الحرب اليونانية

خسائر مصر في هذه الحملة:

لقد عاد الجيش المصرى من بلاد المورة فى أكتو برعام ١٨٢٨ وقد أنهكته الحروب والأمراض وتكبدت مصر فى هذه الحملة متاعب وضحايا هائلة ونفقات جسيمة وحسبنا أن نعسرف أن الجيش الذى جردته فى حرب اليسونان بلغ اثنين وأربعون ألفا خسرت منه ثلاثين ألفا وبلغت نفقات الحملة ٧٧٥ ألف جنيه وفقدت أسطولها الحربى فى واقعمة ونفارين "لندرك أن خسائرها فى هذه الحملة كانت فادحة وتضحياتها بالغة .

ما كسبته مصر من هذه الحملة :

(1) الكسب المادى:

لم تنل مصر من الحرب اليونانية من الوجهة المادية أى من وجهة التوسع والفتح شيئا سوى ضم جزيرة وحكريت " إليها إذ قد عهد السلطان محود إلى محمد على باشا ولاية تلك الجزيرة مكافأة له على خدماته فى حرب المورة .

(ب) الكسب المعنوى :-

أما من الوجهة المعنوية فقد كسبت منزلة كبيرة تتلخص فيما يلي :

(١) ادتفع شأن مصرفى نظر الدول الأوربية لأن جيشها قد برهن على كفاءته وأثبت أنه يضارع أرقى الجيوش الأوربية فى أول حرب أوروبية خاض غمارها .

<sup>(</sup>١) كتاب عصر محمد على الرافعي بك ص ٢٢٧

- ( ٢ ) اكتسب الجيش المصرى فى تلك المواقع مرانا على الكفاح وممارسة لفنون الحرب وخططها وأساليبها الحديثة .
- (٣) كانت هذه الحرب خير إعلان عرب قوة جيش مصر وحسن نظامه وكفاءة قواده وشجاعة جنوده .
- (٤) ظهر أن الجيش المصرى أرفع شأنا وأشد باسا من الجيش التركى فكان لهذه الخبرة أثرها في توطيد دعائم الدولة المصرية الفتية وإعلاء شأنها حيال تركيا •
- ( ه ) اكتسبت مصر مركزا دوليا ممتازا لأن دول أوربا فاوضت محمد على باشا رأسا دون وساطة تركيا وأرسلت إليه الحكومة الإنجليزية تبدى شديد أسفها على ما لحق الأسطول المصرى في واقعة " نفارين " وتظهر رغبتها في جعل علاقتها به علاقة ودية بل وفاوضته في أن تبقى على الحياد إذا نشب القتال بين تركيا ومصر .

#### استقلال مصر:

ولا شك في أن أكبر مغنم غنمته مصر من هـذه الحرب هو أنها صيرتها دولة مستقلة فعـلا عن تركيا وأهم مظهر لذلك هو عقـد دول الحلفاء الشلاث اتفاق اغسطس ١٨٢٨ رأسا مع مصروقد وقع هذا الاتفاق بوغوص بك وزير خارجية مصر وهذه أول وثيقة سياسية أبرمها وزير خارجية مصر مع دولة أجنبية في عصر ١٨٠٠

<sup>(</sup>١) غس المدر ص ٢٢٩

#### المراجع الهامة التي استخدمت في هذا البحث

١ - كتاب مؤسس مصر الحديثة ... ... دودويل ٢ - كتاب التاريخ العسكرى لمحمد على وأبنائه للجنرال فيجان ٣ - كتاب عصر محمد على ... ... ... ... عبد الرحمن الرافعي بك ع - كتاب مصرفي القرن الناسع عشر ... ادوار جوان ه – کتاب ابراهم مصر ... ... ... کربیتس ٦ - كتاب إبراهيم باشا لكربيتس ... ... ترجمة محمد بدران ٧ – كتاب الامبراطورية العثمانيــة ... ... ... ميــــلر ٨ – كتاب التيارات الرئيسية للتاريخ الأوربى هيرنشو ٩ – كتاب نفارين ... ... ... دوين ١٠ – كتاب تاريخ مصر في حكم مجمد على ... مانجسان ١١ – كتاب مصر الحديثة ... ... ... فولابل ١٢ - كتاب محمد على ... ... ... ... كريم ثابت بك ١٣ – كتاب الامبراطورية المصرية ... ... الدكتور محمد صبرى ١٤ – كتاب الهيلينية ومصر الحديثة ... ... اثنازى ج . بولتيس ١٥ - كتاب الجيش المصرى في عهد محمد على... عبد الرحمن زكى ١٦ – كتاب تاريخ اليونان السياسي ... ... دريو ١٧ – كتاب حملة كريت والمورة ... ... دريو ١٨ - كتاب سيوريا ومصر ج ٢ ... ... باركر ١٩ – البطل الفاتح ابراهيم باشا ... ... ... لداود بركات ٢٠ – أعلام الجيش والبحرية في مصر أثناء القرن التاسع عشر ... ... ... عبد الرحمن زكى

۲۷ – صفحة من تاریخ مصر فی عهد مجمد علی ... سمق الأمیر عمر طوسون ۲۷ – کتاب تاریخ مصر من الفتح العثمانی ... عمر الاسکندری وسلیم حسن ۲۳ – کتاب مصر من عهد الحمالیك الی نهایة حکم اسماعیل ... ... ... ... ... جورج یا نج ۲۶ – کتاب تاریخ مصر وحالها فی الوقت الحاضر ۲۶ – کتاب تاریخ مصر وحالها فی الوقت الحاضر ۱۸۲۶ ... ... ... یاتس ۲۸۲ ... ... ... یاتس ۲۵ – کتاب حروب مجمد علی ... ... ... یاتس ۲۶ – کتاب حروب مجمد علی ... ... ... یاتس ۲۶ – مقالات الدکتور مجمد بك رفعت ... ... یا جملة المکاتب المصری

۲۷ ــ رسائل محمد على

۲۸ – كتاب الاستراتيجية الألمانية ... ... نيام
 ۲۹ – كتاب الاستراتيجية البريطانية ... ... ف موريس
 ۳۰ – كتاب ناريخ العالم العسكرى ... ... ميتشل

۳۰ – کتاب عولیات النصر ... ... ... جینجاند ... ... جینجاند

٣٧ ــ كتاب الاستراتيجية كما استخدمت في الحرب العالمية الشانية ... ... ... بورن

۳۳ ـ كتاب ذكريات عن اليونان ... ... لوڤرنى ٣٣ ـ كتاب فن الحـرب على الأرض ... بورن ٣٤

# حملة الشام الأولى والشانية ( ۱۸۳۱ – ۱۸۳۹ ) للبكاشي عبد الرحمن ذكي

عضو الجمعية الملكية للدراسات التاريخية

#### مفتدمة

لا يتسع الحبال لكتابة مقدّمة في فضل التباريخ الحربي المصرى على التربيسة القومية ، فقد أهملت دراسته إهمالا شائنا ، ولم تنسج فصوله بعد باللغة العربية .

ولولا بضعة أسطر فى كتب التاريخ المصرى العام عن فتوح مجمد على فى بلاد المشرق الوسيط ، لما نالت هذه الصفحات النواصع من تاريخنا القومى أية عناية \_ رخما عن أنها كانت موضوع بحث ودراسة الكثيرين من المؤرخين الأوروبيين، آخرهم الجغرال فيجان الذى وضع كتابين عريضين فى فتوح مجمد على البرية والبحرية ، منذ اثنى عشر عاما .

وأخيرا واتت الفرصة الذهبية – وهى الاحتفاء بمرور مائة عام على انقضاء البطل ابراهيم باشا – أب الجيش وصديق رجاله – فكانت أن اهتمت رئاسة الجيش المصرى والجمعية الملاكية للدراسات التاريخية ، بتوجيه ضباط الجيش الى الكتابة في موضوع حروب ابراهيم و بحثها بحثا فنيا عسكريا ، على ضوء ما تعلموه في معاهد الحرب .

ولقسد حاولنا أن نتجنب الطريقة الجافة في كتابة التساريخ الحربي بالاقتصار على وصف الممارك ، وسير الجنود ، وذكر أعداد القتلي والجرحي وما اليها ، أو المغالاة في وصف الانتصارات بأسلوب أخاذ ، بعيدين عن روح النقد السليم ، لكننا تناولنا الموضوع في آفاقه الواسعة ، معنيين بالأفق السياسي ، أفليست الحرب متمة لأعمال السياسة والسياسيين كما قال كلوسو يتز وغيره ، وأوضحنا دوافع عمد على الحقيقية للحرب الشامية ، معتمدين على الوثائق التاريخية أو الخطابات المتبادلة أو التصريحات الرسميسة ، وتناولنا المناحي الاقتصادية التي أحاطت بمصر والموارد المالية ، التي بفضلها حافظ محمد على على ملكه وكرامته ، وموارده البشرية من رجال هياهم قادة الجيش للقتال ، فضلا عن قوة التنظيم والإدارة التي اتصف من رجال هياهم قادة الجيش للقتال ، فضلا عن قوة التنظيم والإدارة التي المتقاتلين بها رجلان من طراز محمد على وابراهيم ، ثم غرجنا على وصف الجيشين المتقاتلين بعدما انتهينا من وصف الأحوال المحيطة بالدولتين ، ولم نهممل وصف طبيعة الأراضي التي قامت عليها المعارك ، فالأرض تسيطر على شكل العملية التي يتبعها الفائد لاستحواذه على النصر .

وحاولنا – قدر استطاعتنا – أن نزود الموضوع بالخارطات الضرورية التي تبين ملامح المعارك ، كما أثبتنا في نهايته ثبتا بالمراجع التي أفدنا منها .

ونسأل الله أن نكون موفقين فى بسط هذا الموضوع، كيا نساهم بلبنة متواضعة فى تاريخ مصر الحربى ، وهى أمنيـة سوف لتحقق بإذن الله بفضل جلالة المليك المعظم ـ الفاروق ـ القائد الأعلى حفظه الله .

سيواس ملظيه ے سقامانوس أد طرابه مَيادين معَارك الجيش لمصترى فىالشّام والأناصُول 1AT9 \_ 1ATT

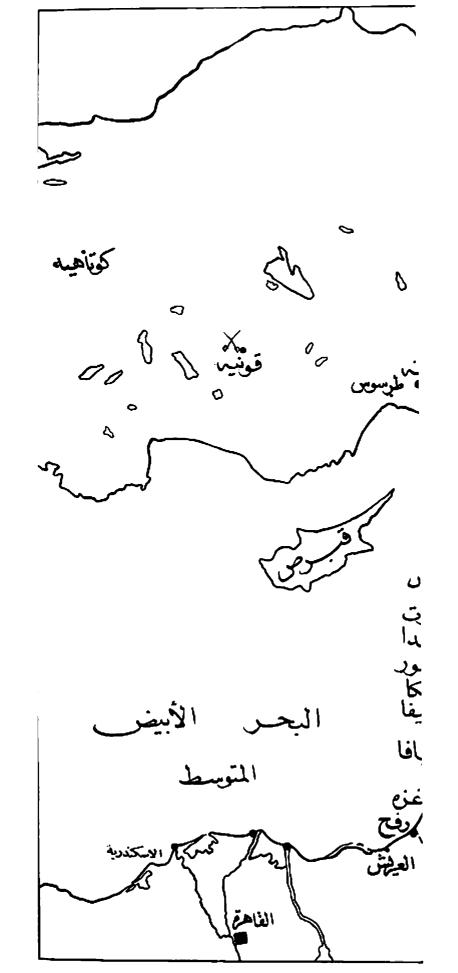

#### محتمدويات البحث

#### مقسدمة عامسة:

(١) سياسة محمد على العسكرية :

آلة الفتح – سياسته الاقتصادية – الهدف – الشرق أم الغرب .

(٢) دوافع الحرب بين مصروتركيا ( ١٨٣١ – ١٨٣٢ ) :

الدوافع الحقيقية لحرب الشام الأولى:

نيات الباب العــالى السيئة حيال مصر ــ استقلال مصر ــ مصر لا تنى بحاجيات الدول الناهضة ــ مصر والشام وحدة طبيعية وجغرافية .

(٣) حملة الشام الأولى ( الجولة الأولى ) :

الجيش المصرى في عام ١٨٣١ – الخطة العامة – وصف ميادين الحرب ( الشام وفلسطين ) – سير الحملة – الترتيبات الإدارية – معارك حصار عكاء – معركة الزراعة – أهمية موقع بعلبك – عود الى عكاء – أوضاع القوات في الاقتحام .

(٤) معركة حمص (الجولة الثانية):

ساحة الحركات \_ معركة حمص \_ أوضاع الجيش التركى والمصرى \_ حركات الحيش المصرى \_ تقد عمليات الحيشين .

( ه ) معركة بيلان ( الجولة الرابعة ) :

مواقع الجيش التركى الدفاعية - خطة الجيش المصرى - المعركة - بعد معركة سيلان .

(٦) معركة قونية (الجولة الرابعة) :

الجيش العثمانى - الجيش المصرى - الى قونية - ١٧ نوفمبر - عودة الى الجيش التركى - المصادمات الأولى - معركة قونية - الجيش المصرى في تشكيل القتال - سياسة التردّد - الى أين ؟ - القوات المصرية في فبراير ١٨٣٣

(٧) هدنة مسلحة بين حربين (١٨٣٣ – ١٨٣٩):

اتفاقية كوتاهية — الإدارة المصرية فى الولايات — ثورة فلسطين — ثورة الدروز فى حوران — الدولة العثمانية فى ١٨٣٩

( ٨ ) معركة نزيب ( الجولة الخامسة ) :

الجيش العثمانى فى عام ١٨٣٩ – الجيش المصرى بعد صلح كوتاهية – الجيش المصرى فى معركة نزيب – معركة نزيب – معركة نزيب – أزمة دقيقة – تحليل معركة نزيب ونقدها .

( ٩ ) خاتمة النصر ( الجولة الأخيرة ) :

خطة ابراهيم في آسيا الصغرى - موقف الجيش المصرى في آخريوليو - أوربا ضد محمد على - اتفاقية لندن في ١٥ يوليو ١٨٤٠ - الاعتداء على الشام وتهديد الاسكندرية - العودة الى الوطن .

أبراهم القائد .

مراجع الموضوع .

# سياسة محمد على العسكرية

لم تك القوة ، في نهج محمد على ، إلا وسيلة لاغاية . لم تك إلا آلة العيش الكريم، والحياة الحرة . فقد كان بطبعه وطبيعته كارها لسفك الدماء ، مؤثرا للاعتدال، لا يضع سيفه حيث يكفيه سوطه، ولا سوطه حيث يكفيه لسانه .

وفى هذا المعنى يقول رفاعه الطهطاوى عن حروب مجمد على إنها "لم تكن من محض العبث ولا من ذميم تعدّى الحدود ، إذ كان جل مقصوده ثنبيه أعضاء ملة عظيمة تحسبهم أيقاظا وهم رقود " .

كان قبالة محمد على ، بعد ترتيب نظام داره (ملكه) وتنظيم شئون ولايته ، أن يتطلع بأفقه الوسيع إلى الميدان الفسيح الأرجاء الحيط به ، رأى البحار العربية وسواحلها أجزاء أساسية مر العالم العثماني ، أهملها السلاطين إهمالا مشينا ، وهي شرايين الحياة بين الشرق والغرب ، تصلبت ولابد أن يجرى فيها الدم الجديد ، وخلف تلك السواحل ، في أفريقية ، أجزاء من دار الإسلام مشتة ، فاترة الحياة ، فسعى في السنوات الأولى من حكمه لينشئ صلات بينه و بين السلطات البريطانية في المند ، ثم ساعد الباب العالى على إخماد ثورة الوهابيين ، في بلاد العرب ، ونجد ، واليمن ، ثم فتح السودان ، وضم أوصاله إلى أمه مصر ، وعاون العثمانيين ضد اليونانيين في ثورتهم ، وانتصر ابنه إبراهيم عليهم في عدّة معارك ، وفقد أسطوله في سبيل مرضاة السلطان ، ولولا تدخل الدول لظلت اليونان ولاية عثمانية ، في سبيل مرضاة السلطان ، ولولا تدخل الدول لظلت اليونان ولاية عثمانية ، وأخضع مجمد على جزيرة كريت وما حولها من الجزائر الصغوى .

ولقد سجل محمد على هذه الفعال ، بل نلقاه قد اعترف بما يجيش في صدره من آمال في حديثه مع الفرنسي بوالكت :

<sup>(</sup>١) محمد شفيق غربال بك حد على الكبير . من سلسلة أعلام الاسلام .

"لقد وضعت يدى على كل شيء، ولكن لكى أجعل كل شيء مثمرا، والمسألة مسألة إنتاج، وإذا لم أقم به أنا، فن يقوم به غيرى ... أين الذي كان يقدم الأموال اللازمة، ويشير بالخطط التي تنتهج، والمزروعات التي تزرع، أين الذي كان يتهيأ له أن يأخذ الناس بطلب العلوم والمعارف، التي ترتب عليها تفوق أوربا، أتعتقد أن أحدا في هذه المملكة خطر له أن يجلب القطن والحرير والتوت والمعامد مكان لا مناص لى أن أقود هذه البلاد قيادة الأطفال، وأن تركها لنضها يسلمها للفوضى التي أخرجتها منها ... " .

أنشأ محمد على قوات مصر الدفاعية — ولأجلها نهض بجيع مرافق البسلاد: من تعليم وصحة وتجارة وصناعة وزراعة ، ولسنا ندّى بأنه وصلى بقوات الدفاع، في عام ١٨٣٢ إلى درجة الكلل — كلا ، فقد كانت للجيش المحمدى العلوى مزاياه وعبو به ، تدرّب أفراده فى خلال العشرين عاما ، على حروب المورة ، وكريت ، و بلاد العسرب، والسودان ، فحاهدوا وناضلوا ، واكتسبوا ميزات شتى ، وكان قادته بين بين، أى عاديين، خبروا القيادات الصغرى ، أما الجنود فلم يكونوا كلات كما كانوا فى حروبهم السابقة ، بل أصبحوا — بعد ممارستهم فن القتال فى ميادين العراك التى خاضوها — فورين بما أحرزوه من نصر ، ثقتهم بقائدهم فى ميادين العراك التى خاضوها — فورين بما أحرزوه من نصر ، ثقتهم بقائدهم أو قادتهم كبيرة لاحد لها ، ميالين إلى النظام ويخشون الحروج عليه ، خوفا من في ميادين العرائ وأس عسكرية أثبتت أن صاحبها من طراز القادة الكبار ، تزينها الشباعة والحرأة ، وكذلك البطش ، فضلا عن اتصال روحى بأولاده الجند الذين ارتبط بحبهم وتقديرهم كلما أتقنوا واجبهم ،

وكان سليان بك ، رئيس أركان حرب إبراهيم ، نابغة في أمور التكتيك والاستراتيك ، يتحلى ببديهة نشطة ، وروح وثابة ، ونشاط ديناميكي . متفاهم مائة في المائة مع قائده وصديقه وتلميذه إبراهيم . تبادل الاثنان المحبة والاحترام .

أما خير وصف لإبراهيم خال من الغلو أو الإسراف هــو قول المــاريشال الفرندي فيجان عنه :

"Vainqueur, L'histoire doit légitiment lui laisser les lauriers de la victoire".

#### آلـة الفتح:

استعان محمد على بالقوّة للوصول إلى مراميه . فمثله وهو الرأس المفكر ماكان اليغيب عنه هـنده العقيدة التي ما زالت إلى اليوم مبتنى القادة في تحقيق أهدافهم، أو التوصل إلى أطاعهم . فن يستطيع أن يمارى في أن القوّة أهم وسائل السلطان والسيادة .

إن الحمديث عن الجيش والأسطول ، في عهد محمد على ، يتطلب عشرات المجلدت ، وليس بوسعنا ، ونحن نتناول فتوح ابراهيم باشا في الشام ، أن نغفل حذه الناحية ، وهي بمثابة القاعدة ولا سيما ونحن في مناسبة الحديث عن الخطوط الرئيسية لسياسة محمد على العسكرية .

فعلى الرغم من قلة عدد سكان مصر، فى أوائل القرن التاسع عشر، وما أورثها حكم الأتراك والماليك من الفقر والجهل، وما قاوم به الترك والشراكسة مشروعاته لإنشاء جيش، استطاع محمد على أن ينشئ جيشا حديثا وأسطولا قويا، وأن يمدهما بكل ما يحتاجان اليه مما يصنع فى قلب البلاد، ولولا ذلك لعجزت البلاد عن القيام بأعباء الكفاح الحربى الطويل، الذى اضطر اليه محمد على فى البلدان المجاورة .

وفى هذا المضار استعان محمد على ببعثة عسكرية فرنسية، استقدم ضباطها من فرنسا، وآخرين من اسبانيا و إيطاليا ، كما عنى بإرسال البعوث العسكرية المتباينة إلى المعاهد الحربية .

<sup>(</sup>١) الجيش المصرى في عهد محمد على الكبير لليوز باشي عبد الرحمن زكى ( ١٩٣٩ ) ٠

وأنشأ مدارس شتى للتعليم العسكرى، وقسمه إلى أنواع : منها مدرسة للدفعية وللهندسين ومدرسة للفرسان وأخرى لأركان الحرب ومثلها للشاة وواحدة للوسيق، فضلا عن المشافى ومدرسة للطب .

ولما كان إنشاء جيش قـوى يتطلب أن تكون فى البـــلاد كل حاجاته من الســـلاح والذخيرة والمؤونة والأدوات والملابس وما إلى ذلك ـــ فقد أقام هــذا العاهل مصانع السلاح فى مصر، فأنشأ فى ترسانة القلعة مصانع لصناعة الأسلحة وصب المدافع من أنواع شتى، كاشاد معامل للبارود فى جزيرة الروضة والبدر شين والفيوم ... وأنشأ مصانع للغزل والنســيج والبطاطين ليمـــ قد الجيش والشعب بحاجاتهم ومصانع الحبال والطرابيش وسبك الحديد وطرق ألواح النحاس ودبغ الجلود ... وشيد الحصون والقلاع ، على ساحل مصر ، لأغراض الدفاع ، وأمدها وشيد الحصون والقلاع ، على ساحل مصر ، لأغراض الدفاع ، وأمدها المدافع والورش .

أنشأ محمد على كل هذا، حتى صارت البلاد كلها تعمل لجيش، في بابي الزراعة والصناعة ، وما يتعين إبرازه — في هذا السياق — إنه استطاع أن ينظم جيوشا كبيرة وأسطولا ضخا محاربا، وأن يقيم جل هذه المصانع والمعاهد، لتدريب الجيش وتخريج رجاله وتغذيته بمطالبه جميعا، وأن يستمز على ذلك زمنا طويلا، ويخوض حروبا عدة ، معتمدا على مرافق البلاد وقدرتها الاقتصادية دون سواها ، ومن غير أن يقترض قرشا واحدا من الخارج — وهذه وحدها حسنة تدعو إلى تجيد ذكرى هذا الرجل، في كل آونة ، ولولا ذلك لكانت منشآته الضخمة الواسعة للطاق نكة على الأمة ... ،

ولا نستمرئ الكلام عن تنظيم الجيش، ومدارسه، ومصانعه، وبعثاته إلى الخارج، وأسلحته وما إليها مما خلقه محمد على في مصر خلقا، فقد كتب في هذا الكثيرون، وسيتبدّى من حديثنا عن الحملات الكثير من التفاصيل الفنية التي تكمل استجلاء هذه المناحى ...

### سياسته الاقتصادية:

اعتمد رأس الأسرة العلوية على مبدأ الأرض للحاكم ... فحسن طرائق الزراعة ، وراقب عمل الفلاح و زوده بالنصائح ، بل وأمدة بآلات ، وحفر له الترع والمصارف – كما أدخل المحصولات الجديدة كالدخان والنيسلة والقطن والحرير وزراعة الأشجار ، فضلا عن إدخاله مساحات كبيرة من أراضى الصحراء وأصلحها للزراعة ... و بذا استطاع هذا الموفق أن يبيع المحصولات المصرية في الأسواق الأوروبيدة ، فأحرز ربحا وافرا سهل له مواصلة إصلاحاته الكثيرة بدون ضيق أو عناء .

وكما أن محمد على صار المزارع الوحيد أضحى التاجر الوحيد، ثم الصانع الوحيد، أى أنه احتكر اقتصاديات البلاد، أو بعبارة حديثة أسسها ليضبط موارد البسلاد بيد مدبرة، ولينفق منها ما شاءت إرادته، كما يقتضيه الصالح الوطني .

وكانت الضرائب موردا هاما لزيادة الدخل . وكانت منها ضريبة الأرض (الميرى) وضريبة وفردة الروس "التي فرضها على كل فرد مصرى بلغ سنّ الثانيسة عشرة ، ولتفاوت بحسب ثروة الرجل ، فكانت تتراوح بين ، ، ه قسرش وه ١ قرشا في السنة ـ هذا فضلا عن عوائد الجمارك والذبح والسفن ،

وتسنى لمحمد على، بتشجيعه الصناعات، أن يستغنى تدريجا عن الواردات والبضائع الأجنبية ، مجمايت تجارته وصناعت، ولولا ذلك لما تهيأ له أن ينهض بقوات مصر الدفاعية وجعلها تعتمد على موارد البلاد، على قدر الإمكان .

وثما يذكر أنه لم يتوفر المال لمحمد على، في بداءة الأمر، الأن أبواب الإصلاح كانت مفتوحة على مصراعيها ، فضلا عن مطالبة السلطان بالنجدات العسكرية

<sup>(</sup>۱) ليس المفصود أن محمدا عليا كان يضع يده على جل محصول الفلاح ، بل كانت الحكومة نثرك له كيانها من المحصول ليبيعه بحزية .

المستمرة . فلم تنعم مصر بحالة سلم طويلة المدى، فى ظل حكم مجمد على . ولم يكد يقضى الأعوام الخمسة الأولى ( ١٨٠٥ – ١٠) فى التعرف إلى حاجيات مصر وما يستدعيه التنظيم الجديد للدار ، حتى التجأ إليه السلطان يطلب نجدته فى حرب الوهابيين (١٨١١ – ١٨١٨) . ثم شغل فى حروب السودان ودارفور (١٨١٨ – ١٨٢٨) . ثم شغل فى حروب السودان ودارفور (١٨١٨ – ١٨٢٨) . وعقب ثلاثة أعوام طالبه السلطان بنجدته فى حملة المورة القاسية ( ١٨٢٢ – ١٨٢٨) فصرف كل دخله بوجه التقريب على إعداد الأسطول والجيش والعتاد . وفي عام ١٨٣٠ ظهرت بوادر سوء التفاهم بين مجمد على وعبد الله الحزار، ونشبت الحرب بينهما سنة ١٨٣١ ثم أعلن السلطان الحرب عليه (١٨٣٢ – ١٨٣٢) .

وهكذا استنزفت الحروب معظم ماكان يجنيــه محمد على من مــوارد الدولة -إبان الســلم .

#### المسدف:

والآن ، وقد انتهى محمد على باشا من وضع أسس دولته ، وخط الخطوط الرئيسية لسياسته وأهدافه التي هيأها نصب عينبه ، ننسل إلى توضيح هدده الأهداف ، التي أرغم على تحقيقها مستعينا بالقوة ، وكار يبغى أن يتوصل إلها بالسياسة .

فعلى أثر انسحاب الجيوش المصرية والتركية من المو رة، عقب معركة نفارين، بدأ محمد على يراجع خطته السياسيسة العامة . فرأى أن الباب العمالى لم يكافئه على خدماته وتضحياته حسيا وعده . فقد منحه حكم جزيرة كريت .

A. E. Crouchley; The Economic Development of Modem (1)

Egypt; pp. 41-43.

عندئذ بدأ لا يرحب بطلبات الباب العالى للنجدات العسكرية في حربه ضدر روسيا أو في البلقان ، مكتفيا بإرسال إعانة مالية . فما كان من السلطان إلا أن اشتد حتقه على واليه في مصر، وراح يوقع بين محمد على وابنه ابراهيم .

ونرى محمدا عليا ، بعد معركة نفارين ، يعمد فسه لما عسى أن يحصل في المستقبل ، فلما استقر جنود حملة المورة بمصر ، شرع ابراهيم باشا يهيئ عقول الضباط لاستقبال السياسة الجديدة مع الباب العالى ، ومثل همذه السياسة تتجلى في الخطبة التائية ، التي القاها خلال وليمة للضباط :

" ما ذا استفدنا أنا وأنتم من السلطان . ألسنا في الحقيقة كلنا أولاد محمد على اللذي ربانا وعلمنا. ألم ناكل جميعا من خيره . إن مصرحق لمحمد على . حق اكتسبه بالسيف ولا نعرف لنا ملكا غيره .

## الشرق أم الغرب:

ولم تكد الجنود المصرية ترتد إلى أوطانها بعد معارك الروم حتى يقدّم دورفتى مندوب فرنسا فى مصر إلى مجد على مشروعا يتعاون فيه الباشا مع فرنسا لفتح الجزائر وتونس وطوابلس ، وإخضاع شمال إفريقيا لها ، وامتدّت الأحاديث بين الرجلين شهو را — واشترط مجد على طائفة من الشروط الهامة فى صدرها تقديم سفن حربية ومدفعية ثقيلة وتمويل الحملة وغيرها وقبلت فرنسا غالبية الاقتراحات ولكن محدا عليا وازن القيم الاستراتيجية لهذا القطاع من شمال إفريقيا وتلك التي للشام والعراق ، وتبدّت له أيضا ثمرات النصر فى الحالتين ،

وأخيرا اعتمد على نفسه ، وعلى جيشه ، وعلى الله أوّلا ، وأهمل نهائيا مشروع الجزائر . وهل بعد ملك الشام شيئا آخر . إن امتلاكها يحيه ضد عدوان السلطان ،

<sup>(</sup>١) سجلات وزارة الخارجية (مصر) — من فنصل أنجلترا العام ٨ يناير ١٨٣٢

ويستر جناحه الأيمن ويمنحه السيادة على بيت المقدس ، حصن الأديان الثلاثة ، ويستر جناحه الأيمن ويمنحه النقافة الاسلامية، وتلبي معظم حاجياته الاقتصادية .

ولم تك رغبة محمد على فى الاستحواذ على فلسطين ( فقط ) نتيجة لمشروع الجزائر ... كلا \_ فإن محمدا عليا صرّح فى عام ١٨١٢ للقنصل الإنجليزى فى مصر عن عزمه لفتح فلسطين عندما تحين الفرصة بيد أنه لم يقدم لأسباب شتى أظهرها عدم انتهائه من تنظيم فقاته العسكرية على الأساليب الحديثة . ونجدته للسلطان فى حرب الجزيرة العربية . كما أنه خشى الأثر الروحى للسلطان فى ولايته ، فلما واتته الظروف ، امتشق الحسام ، وكان ما سنتناوله فى هذا المقال .

## دوافع الحرب بين مصر وتركيا ۱۸۳۱ – ۱۸۳۲

يتفق فويق من المؤرّخين على أن النزاع بين مجدد على باشا والسلطان مجدود التانى لا يرتد لأسباب قومية أو جنسية . والدليل على ذلك تصريحات مجد على لكار الساسة أو ما خلفته لنا المحفوظات التاريخية .

فقد قال ابراهيم باشا ، في خلال حملته الأولى في الشام ( ١٨٣٧ – ١٨٣٧) إن أبي لا يزال العبد الخاضع للسلطان، والمحامى عن الدين الحنيف، ثم أكد محمد على للكولونيل هودجس ( Hodges ) في سنة ١٨٤٠ إخلاصه لعرش الآستانة قائلا ما ترجمته: "أما من حيث تأييد العرش التركى فمن أكثر منى حية في ذلك؟ . إن الشعب الملتف حولى يثور على إذا حاولت أن أقلب ذلك العرش" . أضف إلى ذلك أن محمدا عليا كان على جانب وفسير من الفطنة السياسية ، فعرف أنه

Missett, June 20, 1812 (F. Office. 24-4). (1)

St. John, Egypt aud Mohamed Ali. Vol. II, Page. 522. (7)

Paton, History of the Egyptlan Revolution. Vol. II, p. 169. (7)

لا يستطيع التغاضى عن مناهضــة الدول الأوروبية الكبرى إذا ابتغى أن يبدل الحالة الراهنة في الآستانة .

إذن لم يك في عزمة مجمد على أن يحسل محل السلطان على عرش الآسستانة ، فاذا كانت غايته من حروبه ؟ هسل كان يرمى إلى إقامة عرش له في وادى النيل فحسب ؟ نحن نذهب مع أصحاب هذا الرأى، فلقد ثبت أن مجمدا عايا طفق يذكر الاستقلال في أحاديثه حوالى سسنة ١٢٨٥ ، وأثبت الجغزال بوييسه رئيس البعثة العسكرية في مصر ما قاله له مجمد على حينا تناول أمنية الاستقلال هذه ، والعبارة التالية مقتبسة من رسالة بعث بها الجغزال بيار في الثامن عشر من يوليو عام ١٨٢٥ قال فيها ما ترجمته :

ود أسهبت إليك في كتاب سابق عما يتعلق بانتصارات ابراهيم باشا في اليونان، وأود أن أطلعك الآن على حديث سرى دار بيني و بين مجمد على باشا حدثنى في خلاله عن أمانيه . قال مجمد على : أنا أعرف أن السلطنة تسير يوما فيوما إلى الردى، وأنه ليصعب على أن أنشلها مما هي فيه . فلماذا أحاول المستحيل بوسائلي القليلة ؟ على أنى سافيم على أنقاضها مملكة كبيرة ولدى جل الوسائل التي تساعدنى على الفور ، إنى أستطيع أن أفتح عكاء ود، شق و بغداد بكلمة واحدة مني و بوساطة مقدرتى وجيوشى . وابنى المنتصر سيتوجه في أقل من عام ليحقق مقاصدى على ضفاف دجلة والفرات لأنها حدود ثابتة للدولة التي أسعى في إنشائها، وستمكنه شجاعته العظيمة من الفوز ".

# الدوافع الحقيقية لحرب الشام الأولى

(١) تلتى المحفوظات الملكبة المصرية ضدوءا لتبذى خلاله دوافع الحسرب المصرية التركية (الأولى) وفي طليعتها — ولا مراء — نيات الباب العسالي السيئة

Correspondance des Genreaux Beillard et Boyer, p. 50. (1)

حيال مصر . وأوّل دليل على ذلك ماكتبه ابراهيم باشا في خطاب الى والده يقول له فيـه :

وكان محمد على قد رفع شكواه الى الأميرال الكبير خليل باشا من المؤامرات التى تحاك حوله فى العاصمة التركية . وكان ابراهيم ، على الرغم من انتصاراته فى الوقائع الثلاث عكا وحمص و بيلان ، على بينة من أن هزيمته فى الأناضول ستكون سببا الثلاث عكا وحمص و بيلان ، على بينة من أن هزيمته فى الأناضول ستكون سببا لخلاص مصر من أسرة محمد على . وكان القائد لا يأمل فى توطيد سلم حقيقى بينها يجلس السلطان محود على عرش آل عثمان .

ولا يغيب عنا أنه في عام ١٨٠٥ ولى السلطان مكرها ولاية مصر لمحمد على ، وقد حاول في السنة التالية أن ينقله الى ولاية سالونيك ، وفعلا وصل الى مصر موسى باشا ، والى سالونيك ، يحل فرمان سيده ، وفي عام (١٨١٣ – ١٨١٤) اجتذبت الآستانة ، الى صفها ، لطيف باشا أحد رجال الحكومة المصرية ، وسلحته بفرمان لتقليده ولاية مصر ، إذا كللت مساعيه بالنجاح لقلب حكومة محمد على ، الذي عرف سر المؤامرة ، وفي عام ١٨٢٩ شاءت الآستانة أن توغر صدر محمد على ضد ابنه ، حينا نصبت ابراهيم باشا على مكة ، أظهر المناصب الشريفة في الامبراطورية العثمانية ، وفي السنة التالية ، اقترح الباب العالى على الباشا في الامبراطورية العثمانية ، وفي السنة التالية ، اقترح الباب العالى على الباشا في الامبراطورية العثمانية ، وفي السنة التالية ، المتدرية ، ودمياط ، ورشيد ، الى قبودان باشا ، عدة ه القديم ... الخ .

<sup>(</sup>١) وثيقة رقم ٥٨ محفظة ٢٣٢ بناريخ ٢٣ رمضان عام ٢٤٧ هـ من ابراهيم الى محمد على .

<sup>(</sup>٢) وثيقة رقم ٩ — ١٠ محفظة ٣ بتاريخ أوّل ربيع و ٢٥ جمادي الأول عام ١٢٤٨

<sup>(</sup>٣) وثيقة رقم ٤٣ محفظة ٢٤١ بتاديخ ١٩ رجب عام ١٢٤٨ من ابراهيم الى محد على .

Driault, Mohammed Ali et Napoleon (1807 - 1814) (1) . pp. 233 - 239.

ولكى يذهب الساطان بعيدا في الكيد لمحمد على ، فقد منح منصب الصدارة المظمى الى خسرو باشا ، عدوه اللدود القديم .

وبجل القـول أنه منذ تقلد محـد على حكم مصر، لم تفتر عزيمة السلطان عن إنتاج كل سبيل، لعزل والى مصر من منصبه \_ ولذلك لانعجب مطلقا إذا نهض عحـد على بمحاربة السلطان، تستحثه الى ذلك غريزة الدفاع عن النفس ، يحارب للحافظة على جاهه ، ومنصبه ، ومقامه ، وأكثر من ذلك ، من المحتمل أنه كان يحارب للحافظة على حياته أيضا .

### ۲ - استقلال مصر:

هـذه النوايا السيئة ، التي كان يضمرها السلطان لمحمد على ، خلال السنوات ١٨٠٥ — ١٨٣١ أيقظت الحذر بين جوانح محدد على ، الذي كان يتوقع نشوب الحرب في أي وقت ، لذلك رأيناه يعبىء موارد دولته ، ويؤم تجارتها وصناعتها بل وأرضها ، و ينشئ القوات الدفاعية ليحمى ذمارها ، من العدوان المرتقب ولكى يعلن الاستقلال في الوقت الملائم — وان نضاله في سبيل استقلال مصر أبانت عنه طائفة من الرسائل الرسمية المتبادلة بين الباب العالى وكار رجاله ، الذين يشغلون المناصب الهامة ، في حكومة الشام ، وكذلك في الخطابات المتبادلة بين محد على وابراهـم ،

وكان فى طايعة أعداء مجمد على من هؤلاء الموظفين - عبد الله بأشأ الجزار والى عكاء ، فكان يكل التهم جزافا ضد مجمد على، وكان يطلق عليه الثائر والخارج عن طاعة السلطان. وكثيرا ماطالب رعايا السلطان أن يعلنوها حربا شعواء لا هوادة فيها، لنصرة السلطان على مجمد على .

وكان ابراهيم يعسبر يصراحة عرب الاستقلال ، سـواء في مجالسه الرسمية ، أو في مكاتباته مع والده أو كبار الموظفين ، كتب مرة من حلب الى حاكمها التركى

مجود باشا، الذي هزمه في حمص معبرا عن تصميمه على الاستيلاء على الأراضي العربية، وليقطع نهائيا صلتهم بالحكومة التركية.

و بعد أيام قلائل ، صرح ابراهيم باشا للأمير بشير بعزمه على احتلال أدنة ، ليغلق الاتصال بالآستانة . وقد ثبت ذلك في نشرة الجيش بتاريخ ع ربيع الأول عام ١٢٤٨ ه ، وفي مكاتبة أخرى لإبراهيم نادى أبيسه بلفظ يا صاحب الجسلالة وذكر كلمة مصر المستقلة ، وفي تقرير سرى آخر من ابراهيم لأبيه أشار الى الجهود المخلصة التي اضطلع بها لتدعيم أسرتهما .

وعقب انتهاء معركة قونية، وقبل احتلال كوناهية، وبينها كانت مفاوضات السلم دائرة، كتب ابراهيم باشا الى أبيه الخطاب التالى، يقول له فيه :

ود ... وطالما يتربع على العرش – السلطان محمد – فسوف لا نصل بقضيتنا الى حل مقبول وأنه بالرغم من الظروف والأحوال التى قد تظهر فى صالحنا، فإنه سبعمل كل ما فى وسعه لتنفيذ مآربه الظالمة، مما يجعل الأمة الاسلامية لا تعيش فى سلام – ولذلك فإن التزاماتنا الدينية والشخصية نحو العالم الاسلامى تتطلب منا أن لا نفكر فى مصالحنا فقط ، بل وفى صالح رفاهية وسعادة الأمة الاسلامية ، وعلى ذلك سنحاول جهد طافتنا لطرد هذا المخلوق اللعين لكى يجلس على العرش العثمانى وريشه حسبا يتفق مع سياستنا السابقة ، وباتخاذنا هذه الجراءات سوف إنهاض العالم الاسلامى ، وإذا طرأ فى ذهن أى أحد أن هذه الإجراءات سوف

<sup>(</sup>۱) نشرة الجيش التي كان يفوم بها وحيد أفندى • وثيقة وتم ۱۱۹ محفظة ۲۳۲ عابدين بتاريخ ۲۰ صفرهام ۱۲۵۸ ه •

 <sup>(</sup>۲) من ابراهيم باشا الى محمد على باشا - وثيقة رقم ۲۷ عابدين محفظة ۲۳۸ بتاريح ۹ ربيع الثانى
 مام ۱۲٤۷ هـ .

 <sup>(</sup>٣) من ابراهيم باشا الى محمد على باشا - وثيقة رقم ١٩٠ عابدين محفظة ٢٤٠ بناريخ ٢٧ جمادى
 الثانى عام ١٢٤٨ ه .

لا توافق عليها الحكومات الأوروبية ، فليس هناك خوف من تداخلهم ، وإذا لم يرضوا بإجراءاتنا فلن يستطيعوا معارضتنا والوقوف أمامنا ، فإذا أحيطوا علما بما تم ، نكون قد وضعناهم أمام الأمر الواقع " .

" إننى فى طــريق الى بروســه ومودانيا وسأسرع للوصول اليها . وســوف لا أستطيع القعود فى مكانى مدّة أطول و إلا ساءت الأحــوال لأن المؤنة فى قونية وما حولها لا تكفى قواتنا " .

وفى أثناء فترة الهدنة المسلحة ، وقبيل نشوب الحسوب الثانية بين الدولتين . كتب ابراهيم لأبيسه من كوتاهيسة رسالة تفصح عرب أهدافه لما علم بوصول خليل باشا مندوب الباب العمالى ، والجغرال مورافيف الروسى ، الى مجسد على ، لعقد الصلح على صورة مرضية ، قال ابراهيم : ووان أهم ما يلزم البحث فيه معهما هو طلب الاستقلال وطلب إلحاق جزيرة قبرص وألوية انطاكية وعلائية وجزر ايجه الى مصر – ثم ضم تونس وطرابلس الغرب اذا أمكن " .

وقال له أيضا: " إننا إذا تهادنا فى طلب الاستقلال يذهب كل عملنا الذى عملناه هباء وسدى ، ولا يمكننا فيما بعد أن نخلص أنفسنا من إرهاق تلك الدولة بالتكاليف التي لا تنقطع ، وما اليها مما تأتى في هذه الوثيقة الهامة " .

ولا ندرى — الى أى مسدى — كان الأب متفقا مع الابن ؟ هل شاركه في سياسته أم كان له نظرة أخرى ، ولكن الشيء الذى لا ريب فيه أن مجمدا عليا كان يهدف أيضا الى الاستقلال ، فقد تحددث عنه فى بدأة عام ١٨٣٥ ، ففى الخطاب الذى صاغه الجينرال بو يبه رئيس البعثة العسكرية فى الجيش المصرى الى الجغرال بليار ( ١٨ يوليو ١٨٢٥ ) ، وقد سبق ذكره ،

<sup>(</sup>١) الوثيقة رقم ٨٥ عابدين محفظة ٣٤٣ بتاريخ ١٣ رمضان عام ١٣٤٨ •

و بعد خمس أو ست سنوات ، كتب محمد على لابنه رسالة سرية ، كانت تنم عن رضاه التسام بخطة الابن فى استقلال مصر النسام ، بيد أنه كان حذر المنساية فى طريقة تنفيذ الخطسة ، أى فى نوع التكتيك ، وإن كان هدفهما واحد وهو (استقلال مصر) .

مصر لا تني بحاجيات الدولة الناهضة ( المواد الخام ) :

قبالة أمنية محمد على وابراهيم للاستقلال بوادى النيل، ارتأى الاثنان أن يعجلا (١) بوضع أيديهما على الشام ، للاشراف على مقدرتها .

لقد كانت مصر ، مند مائة عام ونيف ، بالرغم من خصو بة تربتها لا تفى سكانها ، وما كان يزرع فيها من أشجار الجميز والسنط لم يسد حاجة الأسطول والتعمير الى الحشب ، فكانت مصر تستورد معظم الوقود والأخشاب التى تدعو اليها حاجتها ، فى الحرب والسلم ، فى بناء السفن التجارية لنقل الغلال ، عن طريق النيل الى اسكندرية ، وبحرا الى مرفئ الشرق الأدنى ، وصنع البوارج والنقالات الحربية ، التى لم يكن هناك مندوحة من إنشائها فى حروبه .

نعم، زادت ثروة مصر من الحاصلات الزراعية ، كالقطن والتيلة ، وعتلف المواد الغذائية . فلم يكن من الصواب في شيء أن تزرع فيها الغابات ليستعاض بأخشابها عن الاستيراد ، كما آنه لم يستفد من خشب السودان بعد أن تم فتحه . فاضطر محمد على الى أن يحذو حذو تحتمس التالث ورمسيس التاني وابن طولون للبحث عن الحشب، في سورية وبلاد القرم ، وقد عرف رجال محمد على الانتفاع بحراج الشام والأناضول ، في الفترة بين ١٨٣٧ و ١٨٤٠ ، فأرسلوا الى مصر مثات من جزوع الأنتجار ، انتفع بها في بناء البوارج ، وفي معامل الذخيرة والسلاح في مصر .

Asad Rustum: The Royal Archives of Egypt and the Origins (1) of the Egyptian Expedition to Syria (1830 - 1841)

كذلك كان لبنان غنيا بالمعادن ، من حديد ونحاس وذهب وفضة وزنك ، وقد كانت لأبحاث بعض المعدنين ، الذين أوفدهم محمد على للبحث عنها ، من أقوى العوامل على تقرب محمد على من ولاة سورية ورغبته في ضمها الى مصر .

هذا كان موقف محمد على من المواد الرئيسية لصناعة الحرب وعتادها . كذلك كانت حاجته الى المـــادة البشرية \_ وهي الرجال \_ أهم خامات القتال .

لاريب ان مصر أمدته في كل حروبه بالرجال المكافحون ، ولكن بعد فشل جهوده لتجنيد السودانيين ، رأى في رجال الشام مادة تعينه ، فتطلع اليهم لأنهم كانوا بطبيعة بلادهم شديدى الباس كما أنهم كانوا كثيرى العدد ، يعادلون سكان مصر آنذال وقد رحل من هؤلاء عدد وفير من أشدائهم الذين لحاوا الى والى عكا ، لذلك لا نعجب إذا ألفينا محمدا عليا يعتمد على أهل الشام في جيوشه ، وهو القائل فن جبال لبنان أجند جنودى ، فأدرب منهم جيشا كبيرا ولا أقف به إلا على ضفاف دجلة والفرات " ،

والى جانب الرجال أراد المال وهو عصب الجهاد ، رأى أن يطبق الاجراءات التى نف ذها بنجاح في مصر ودرّت عليه المال اللازم للجيوش \_ في الشام أيضا ، والقطران يمكن أرن تؤلف منهما وحدة اقتصادية واحدة فيجعلهما سوقا واجدة للصادرات والواردات ، وكانت أسواق مصر في حاجة الى الحرير والصابون وزيت الزيتون والتبغ والماشية ، فضلا عن الخشب والمعادن .

اذن كانت الشام وضمها الى وادى النيل أظهر العوامل فى نشوب الحرب لأنها كما يقول المؤرّخ أسد رستم :

Supplementd Egypt in a number of its economic necessities and offered an endless number of possibilities for the monopolies of the Pasha.

Guys: Beyrout et Liban. Vol. I, 275-276. Vol. II, 209 -210, (1)

Correspondance des Generaux Beillard et Boyer, p. 79. (1)

### ( ٤ ) مصر والشام وحدة طبيعية وجغرافية :

ارتأى محمد على ، مثلما ارتأى أسلافه الأيوبين والماليك ، أنه لا يتسنى التوسل بالسلم وحدود بلاده مفتوحة فى وجه سلطان آل عثمان ، فان صحراء سيناء وحدها لا تعدّ خطا منيعا للدفاع — والدفاع عن وادى النيل من الشرق يبدأ خطه الأوّل فى جبال طوروس كما لا يخفى ، كذلك جبال سوريا الشاهقة وأوديتها العميقة وشعابها الضيقة ، هذه وتلك كانت حاجزا طبعيا دون تقدم جيوش السلطان محود جنوبا ، إذ لم تك فيها طرق صالحة لسير الجيوش ، وهى مقبرة لجيوش الفرنج فى العصور الوسيطة ، كما كانت لجيوش المغول والحيثيين من قبلهم .

كان على الجيش العثمانى، الذى يقدم على غزو الشام، أن يجتاز جبال طوروس من طريق واحد أو طريقين . وهذا أمركان يعوق تقدمه كثيرا . وكان متعينا عليه أن ينقل جل مهماته وحاجياته فى طريق وعر . فاذا أكره على التراجع استهدف لحطركارثة تحل به فى ارتداده على عقبيه لاجتياز جبال طوروس ثانية .

أما محمد على فكان له و راء هذا الخط الأول من خطوط الدفاع خط ثان فى لبنان ، حيث كان فى وسعه الاعتماد على تأييد الأمير الشهابى واتباعه . كذلك كان له خط ثالث فى جبل الكرمل ، وخط رابع فى صحراء سيناء ، فضلا عن انتفاعه بالثغور على الساحل المتد من اسكندرونة الى اسكندرية .

والخلاصة أن الشام ومصركانتا ، مند مائة عام ، تؤلفان وحدة افتصادية وجغرافية طبعية ، وقد اعترف مجمد على بهذه الحقيقة منذ أوائل عهد ولايت. ورغب بحروبه فى أن يجعل الإقليمين وحدة سياسية أيضا ، فقد كتب الى وكيله فى الآستانة نجيب أفندى يقول و إن الشام لازمة لسلامة مصر " .

<sup>(</sup>١) وثيقة رفم ٨ — عابدين محفظة ٣ بتاريخ ٣ محرم سنة١٢٤٨ه من محمد على باشا الى نجيب أفندى.

# ( ٥ ) ابراهيم والقومية العربية المصرية :

يقول الأستاذ المؤرّخ شفيق غربال بك إن محدا عليا بدا وعاش واتهى عثمانيا مسلما، وإن مهمته كما حدّدها من مستهل الأمر الى آخره كانت إحياء القوّة العثمانية في ثوب جديد . ورمى الى أن يجد مكانا لعالمه العثماني الحي ، في الدنيا الجديدة، التي خلقها الانقلاب الاقتصادى فوصل بين أجزائها (بلاد العرب والشام ووادى النيل) وصيرها وحدة حقيقية على الرغم من المنافسات القومية .

وفى مكان آخر من كتابه عن محمد على الكبير يجيب المؤرّخ عن السؤال (وما قدر مصر فى تفكيره وغاياته ؟ ) بالجواب الآتى :

ان قدرها فى عينه عظيم عظم المشروع كله . هى القلب من الجسم الحى الذى يروم أن يرى . وأبناؤها أعسوانه فى البناء الكبير . نالت من حب ونالوا من حبه القدر الأكبر رفض أن يتخذ منها عالما صغيرا ضيقا محدود الآفاق ضعيف الآمال . كما رفض أن يكون معول الهدم فى العالم العثمانى حتى ولوكان الهدم اسمه الاستقلال والباعث المحرك له اسمه العصبية القومية . وكان خير من يعلم أن انفصام الوحدة العثمانية معناه تشتت قوتها وأجزائها ووقوع الأجزاء جزءا جزءا فى حكم الدول الغربية .

لقد أحب مجد على مصر الحب كله ، أو لم يقل فى منشور له من تلك المنشورات المتعة التي يعبر بها عن كل ما يجول فى نفسه : "إن نيلنا لوطن عدم النظير كهذا هو من النعم الجسيمة وعدم القيام بالسعى والاجتهاد فى عمارتها يكون عين الكفران بالنعمة وهذا ما لا تقبله شيم جبلتى وتأبى نفسى أن أكون شريكا لكم فى ذلك " .

وعن ذلك يقول المؤرخ رفاعة رافع الطهطاوى : ود إن منافع مصر العمومية قد تمكنت كل التمكن من الذات المحمدية العلوية وتسلطنت على قلبه وأخذت بمجامع

<sup>(</sup>١) الأستاذ محد شفيق غربال بك - محمد على الكبير - سلسلة كنب أعلام الاسلام ٠

لبه . و إنه عمل تماما بمسا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: (مت لم يحمل هم المسلمين فليس منهم ) ".

هذه مصر هدف محمد على . كانت وحدها كل شيء فى برفاعِه ، فلم يك من عشاق الامبراطوريات كفيره ممن سبقوه ، ألم تعرض عليه حكومة فرنسا بوساطة بوليناك وميمو وهودار عام ١٨٢٩ معاونتها فى فتح طرابلس وتونس والجزائر ليضمها الى مصر فيشملها حكمه ؟ ولكن بعد أن وزن الأمور بميزان حكمته رفض الافتراح الفرنسي لأنه كان ينطوى على إذلال شعب إسلامى .

أما ابراهيم فقد كان أبعد مرمى من الأب في القضية العربية، فقد كان يرغب باخلاص في إحياء نهضة عربية ، فقد حل بالديار المصرية ونشأ في وسط عربى بحت ، ثم قرأ تاريخ العسرب وثقافتهم مع ما تلقنه من مبادئ العسلوم والفنون ، وكانت إقامته أعواما طويلة في بلاد العرب والشام ، قد قربته الى فضائل العرب وعيو بهم أيضا ، فعرف مجاسن هذا الجيش ومساوئه وهي خالصة قبل صهرها لدى اختلاطهم فحك هذا خياله وأيقظ عطفه ، ومن هذا البحث الشخصي كون ابراهيم خلاصة مشروع الدولة العربية عن عقيدة واقتناع سرأى أن هذه الدولة التي يريد الأب تحقيقها لا تتم ولا تكون كاملة إلا إذا دعمت على أساس متين هو إحياء الشعب العربي و إنهاضه فتكون الدولة شايخة قوية ، روحا و بنيانا ،

ولقد يخيل إلى البعض أن تصريحات ابراهيم عن العروبة ، وإحياء التراث العرب ، لا تحرج عن عبارات الدعاية ، التي يلجأ إليها الساسة والفاتحون لتخدير الأعصاب . أعصاب الشعوب المغلوبة على أمرها ، ولكن يبعلل هذا الراي أن كل الذين كانوا يعملون معه كانوا يؤمنون بالعقيدة نفسها ؛ فقد صرح مختار بك ياوره في حرب الشام وقد قابل وزير الخارجية القرنسية في مهمة خاصة إلى يادره في حرب الشام وقد قابل وزير الخارجية القرنسية في مهمة خاصة إلى على وابراهيم عام ١٨٣٣ قائلا : و لقد قدمنا إلى مصرولم نكد نبخاوز سن الطفولة ولذلك لم نعمد تركا قط ولم تبق رابطة تربطنا بذلك الشعب ، أننا الآن

نتسب إلى شعب أنبل وأكثر تنورا إلى هــذا الشعب العربى النبى سبق أورو با فى مضار الحضارة . و زين تاريخسه باقامة المــدن المزدهـرة والآثار الفخمة التي غطى بهــا وجه الأرض من جبال الأندلس إلى وادى النيل إلى حدود إيران " .

واتجهت فكرة ابراهيم إلى تحسويل الدولة التي أنشأها أبوه إلى دولة عربيسة صميمة ينتسب فيها الحاكمون والمحكومون الى شعب واحد، و إعطاء الجنس المربى جنسيته الخاصة وكيانه السياسي كما أن له لغته الخاصة وأدبه الخاص وتاريخه الخاص.

ولقد كانت أعمال ابراهيم ورجال حكومته فى بلاد العرب والشام خير برهان مادق على إخلاصه فى عقيدته ، بؤيد ذلك ماقام به من المشروعات فى البلدان ، التى خضعت للحكومة المصرية .

ويتفق مؤرخو مصر الحديثة : شفيق غربال، ومحمد رفعت، ومحمد صبرى، وأسد رستم، فياكتبوه عن عقيدة ابراهيم العربية . الذى يعتبر بحق المؤسس الأؤل لمنظمة الحامعة العربية ، التي أعيد التفكير فيها بعسد مائة عام من انقضاء الحكم المصرى في البلاد العربية .

لذلك نعتبر ابراهيم باشا المنادى الأول بالوحدة العربية، فهو ــولا مرية ــ يستحق مكان الشرف فى تاريخ الوحدة القوميــة فى الشرق العربى، وهو كما قال عنه أسد رستم :

"He is the first Moslem of rank in the Arab World who conceived of an Arab Nationalist Movement and who was determined to make it effectual".

هذه أهم دوافع النضال التي استثارت الحرب بين محمد على والباب العالى ، و إن كان بعض المؤلفين جروا فى كتبهم على إيراد أسباب سلمية أخرى ، تكاد تتفرّع عن الأسباب الرئيسية التي بسطناها . يذكرون من بينها :

George Douin: La Mission de Baron de Bois le comte (1) l'Egypte et la Syrie en 1833 - p. 249 - 250.

<sup>(</sup>٢) الأستاذ محمد كرد على سخطط الشام سيد عض ٧٥

إن سوء التفاهم الذي ساد بين عبد الله باشا الجزار والى عكاء ومحمد على باشا مرجعه هجرة الفلاحين من مصر الى ولاية الآخر، وعدم وفاء عبد الله بدن عليه ، وسوء نيته، وطموح محمد على للتسلط والتملك .

وما أشبه من أسباب أخرى •

حملة الشام الأولى (الجولة الأولى)

الجيش المصرى في عام ١٨٣١:

كان عدد الحيش النظامى، حينها أعدّت حملة الشام، حوالى ٧٠,٠٠٠ موزعة بين الأسلمة على الوجه التالى :

- ١٨ آلاي مشاة .
- ۸ آلای خیاله ۰
- ۱ آلای مدنعیة .

وحدات من المهندسين واللغامين وقوات غير نظامية

أما الوحدات، التي خصصت للحملة بقيادة ابراهيم ورئاسة هيئة أركان حرب سلمان باشا، فكانت تتألف من :

- ه آلای مشاة، وهی الآلایات ۸ ر ۱۰ ر ۱۳ ۱۳ وآلای الحرس
- ع آلای خیالة، وهی الآلایات ۳ ٫ ۵ ٫ ۲ ٫ ۷ المدرعة والرماحة
- ١ أورطة مدفعية تحتوى على ٤٠ مدفع ميــدان و ٢٠ مدفع حصار
  - و . ١ هاون (زيدت فيا بعد) .
    - ٠٠٠ جندي من المهندسين .
      - . . ١٤٠ خيالة من البدو .

وكان فى كل آلاى خيالة أربعائة جمل، لنقل المتاع والمياه، كما ألحقت بكل أورطة حملة لنقل حاجياتها وقد أربى تعداد الحملة بأسرها على ٢٥٫٠٠٠ جندى ، منها ٣٠٠٠ خيالة .

### الأسطول

وتألف الأسطول المصرى من٣٣سفينة حربية، منها ٧ فرقاطات، و ٣ قرويته و٣ أباريق، و ٧ سفر مدفعية وغيرها من النقــالات الصغيرة . ومثــل هذه الوحدات البحرية كانت تحت إمارة أمير البحر عثمان نور الدين باشا .

### الخطة العامة:

تتفق — الى مدى بعيد — خطة فتح الشام بقيادة ابراهيم ومثيلتها بقيادة نابليون ، والفارق الأوحد أنه لم تك لهمذه السيادة البحرية التمامة في شرقى البحر المتوسط نظرا لوجود الأسطول الانجليزي ومنعه من حرية العمل ، بينا اعتمد ابراهيم على تعاون قواته البحرية والبرية ، مثلما فعل تحوتمس ورمسيس من قبل فقد كان الاتصال مستمرًا عن طريق البحر، بين مصر وقوات ابراهيم البحرية الشيء الذي افتقده نابليون ، وبعبارة أبين لم يك متيسرا .

قسمت وحدات الحملة الى قسمين كان رأس القسم الأوّل ابراهم، الذى اتخذ البحر طريقا يصل به الى يافا، وكانت قاعدته نغر العريش . أما القسم الثانى فكان يقتاده ابراهم يكن وقد تحرّك برا من الخانقاه .

# وصف ميادين الحرب (الشام وفلسطين):

قبيل الخوض في الحملات العسكرية ، في فلسطين والشام ، يتعين أن نأتي بوصف موجز لأراضي همذا الإقليم ، التي تتألف منها ميادين الممارك التي يتناولها هذا الموضوع ، لأن الأرض وشكلها - كما لا يحفى - هي التي تملي نوع الحركات

<sup>(</sup>١) جا. في كتاب تاريخ الحرب الشامية لكاد لفين وبارو وصفا موجزا لأبار المياه ، التي مرتابها الحملة في طريقها الى باذا وكفايتها .

المسكرية وعملياتها التي ينفذها القائد الكبير إلى الجندى الصغير، ولا تعدو الحقيقة إذا أورينا بأن الجيش في الميدان أشبه بالماء في الوعاء، يتشكل به حسبها يشاء الميتيسر تقسيم سورية إلى أربع مناطق ، تتباين في السعة ، تمتد من الشهال إلى الجنوب بموازاة بعضها تقريبا ، وأولى هذه المناطق — الشاطئ ويتكون من عدة سهول ساحلية تختلف في اتساع رقمتها ، وينفصل بعضها عن بعض بالجبال التي تمتد في بعض الجهات إلى ساحل البحر المتوسط ، مثل جبل الكرملي في لبنان، وجبال أحمر داغ بالقرب من أنطاكية ، ومعظم المناطق الساحلية ضيقة ، إلا أنها تتسع في الجنوب لدى سهل شارون ، ويبلغ متوسط عرضه هناك حوالي ١٥ ميلا، وكثيرا ما نتجه السهول الساحلية نحو الداخل ، سائرة من مجارى المياه ، ووديان الأنهار ، كسهل اسدرائيلون شمال الكرمل ، ووادى العاصى (الأورنت) لصق أنطاكية ، غيرأنه في الوسط ، حول طرابلس وبيروت ، تضيق المنطقة الساحلية وتشبه شريطا وعرا للغاية ،

والمنطقة الثانية تشتمل على الجبال المشرفة على السهل الساحل ، وهي ثلاث سلاسل جبال الأنصارية في الشهال (كابسوس قديما) ولبنان في الوسط، وافرايام ويهودا في الجنوب، والسلستان الأولتان عبارة عن جبال شامخة تصل في بعض جهاتها إلى ١١,٠٠٠ قدم فوق سطح البحر، أما الأخيرة فلها سطح فسيح غير منتظم، وقليلا ما يتجاوز ارتفاعها ، ٣٠٠٠ قدم ، وتحتوى ثنايا رقم هـنم الجبال على مناطق خصبة آهلة بالسكان ،

والمنطقة الشائعة تشمل الأودية العميقة ، التي تسلك فيها الأنهر الثلاثة : العاصى والليتاني والأردن ، ويصب الأوليان في البحر مباشرة --- الأولى في جفوة للدى جبال الأنصارية وجبال أحمر داغ : والثاني في جفوة أضيق لصق صور من الشمال ، أما الأردن ، ومعظم مجراه ينخفض عرب سطح البحر ، فإنه يصب في البحر الميت المغلق ، ويتميز العاصى والليتاني بخصب وديانها الفسيحة ، أما وادى

الأردن فضيق وغير مملوء بالمستنقعات ولا يتهيأ عبوره إلا في مناطق فليلة ، ويمتذ وادى الأردن إلى الجنوب: ويتصل بوادى العرابة الذي يصل إلى خليج العقبة .

و إلى شرق منطقه الوديان، تقع الهضبة الشرقية الشامخة ( التي يسميها القدامى جوف سورية) وهي مسطحة في بعض الأماكن، جبلية في البعض الآخر، ومتصلة بصحرا وقاحلة في كثير من المواضع ومع ذلك تكثر فيها الأماكن الخصبة الوافرة المياه والثمر ، كالأراضي الواقمة حول حلب وحول دمشق وأرض مؤاب .

وفى الشمال يكون نهر الفرات وروافده حدّا فاصلا ، تصلح فى حناياه العمليات العسكرية الوسعة الحركات .

هذا هو وصف جغرافية الشام ، مسرح العمليات الحربية ، بإيجاز ، أما من الناحية الإدارية فقد كانت الشام مقسمة إلى خمس ولايات :

ولاية حلب ، وهي القسم الشهالى من البلاد .

ولاية بيروت، وهي السواحل البحرية وما يليها في داخلية البلاد، من اللاذقية شمالي حيفا جنويا .

ولاية الشام (سورية) وقاعدتها مدينة دمشق ، وهي تشمل داخِلية البـــلاد وشرقيهــا .

متصرفية القدس ، وهي تتضمن جميع البلدان الواقعة بين حدود ولاية بيروت وحدود مصر الشرقية .

متصرفية لبنان ، وهى الحامسة ، وكان لها نظام خاص واستقلال إدارى ولها والى تعينه الدول مع الباب العالى كل عشر سنين، وموقعها فى أواسط بلاد الشام، بين ولايتى سورية و بيروت .

وكانت مقاليد الحكومه بيد والى الأيالة الشامية ، وكان فى معظم الأحوال مستبدًا ، وكثيرا ما صادر الناس فى أموالهم ، أما الشئون العسكرية فكان مرجعها مثير الحيش العثماني ، ومقره فى دمشق .

كان الخراب شاملا البلاد ، والضرائب فادحة ، والظلم فاشيا . وظل الحال سنين طويلا على هذا النسق، حتى صارت البلاد على شفا الدمار . إلى أن من الله بالفرج ، بدخول القوات المصرية ، فأمن الناس على أرواحهم وأموالهم إلى قبيل مبارحتها فى عام ١٨٤١ ، ولم يزل أهل الشام يتحدّثون بإبراهيم باشا وحكومته إلى هذا الحين — وكان مجد باشا شريف واليا على الشام من قبل مجد على . فجرى على خطة مولاه من الإصلاح والعدل ، مما اعترف به المؤرّخون من أهل البلاد وغيرهم وكذلك ما شاهده الرحالة أو رجال الحكومات الأجنبية .

### مسير الحملة:

حدّد مبعاد مسير الحملة فى أوائل عام ١٨٣١ ، بيد أنه تأجل من جراء انتشار الكوليرا فى مصر، وقضت على حوالى خمسة آلاف من الجيش فحسب!

وفى يوم ٢٩ أكتو برعام ١٨٣١ ، تحتركت الطليعة من معسكر الخانقاه بقيادة اللواه إبراهيم يكن ، فتر ببلبيس والصالحية فقاطيه فبترالعبد والعريش، حيث استراح يوما ، ثم وصل خان يونس فغزة ، ومنها اتجه إلى يافاحيث تقابلت القوات مع وحدات القائد إبراهيم باشا الذي بلغها بحرا ، فلما رسا الأسطول قبالة ثغرها نزل وجهاؤها وعرضوا عليه التسليم ، وكانت حاميتها ، ٢٥٠ جنديا فنزل بلوك لاستلامها واستولى على مدافع قلمة يافا وكانت ٤٧ مدفعا بذخائرها ، وهنا اجتمع قسها الجيش لتنفيذ الخطة الرئيسية ،

<sup>(</sup>١) حسر الثام عن نكبات الشام - طبع مصرسة ١٨٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الملقب بالصغير -- وهو ابن شفيقة عجد على باشا -- ولد فى مصر عام ١٨٠٤ ، وهو شقيق أحد باشا يكن الذى ولى على الحجاز ثم عين فاظرا هجها دية -- و يلاحظ أن معظم قوّاد الحملة كانوا شبانا حدثهم إبراهيم باشا الذى لم ينجاوز الثالثة والأربعين بعد -- كذلك أحمد المنكلي وسليم الحجازي وعباس حلمى -

<sup>(</sup>٣) كانت لغزة قلعة صنيعة تفع على مرتفع خربها الفرنسيون تخريبا تاما ولم يلق المصريون أية مقاومة من وحالهـا .

<sup>(؛)</sup> لبانا موقع أهم من غزة لفربها من البحر، وتغرها يسمح لرسو السفن وكان للدينة سور وأبراج منيمة -

ثم اندفعت كتيبة صوب بيت المقدس فاحتلتها ، كما تقدّمت وحدات خفيفة أخرى يقتادها حسن المناسترلى واستولت على صور وصيدا و بيروت وطرابلس م الترتيبات الإدارية :

إن حملة عسكرية كبيرة مثل هذه كان لا بدّ لها من ترتيبات إدارية منظمة ، ففضلا عماكان يحمله الجنود معهم من التعيين الميدانى ، فقد كان يرسل البقسهاط على سفن من مصر إلى ثغور الشام ، وأنشئت النزلات فى المدرب والموانئ ، خزنت بهاكيات وفيرة من التعيين الجاف ، والذخيرة ، والبارود ، والخرطوش والأكياس ، والقذائف الحجرية ، وغيرها من الفشنك وعتاد الحيال ومهمات المدافع ، وكان يرسل بانتظام كشوف عن الموجود مرب مختلف الذخيرة فى مستودعات الجيش ، كلما امتدت خطوط مواصلاته ، وقد حفظ لنا التاريخ السمديرة كبر مستودعات التموين وهو نظيف بك ، كا أقيمت مستشفيات الميدان .

وقد عثرنا على وثيقة هامة ، عبارة عن تقرير من المهندس قاسم أغا بتاريخ المنان ١٧٤٧ هـ (١٨٣٦ م) تحتوى على آراء هامة في هذا الصدد ننقلها لأهميتها م

بما أن الجيش المصرى أصبح بعيدا عن مصر يحول بينه و بينها الصحراء . وأن طريق البحر ليس بمأمون داتما وأنه ليس هناك غلال تمو بن الجيش لسبب ما استحكم في البلاد المفتوحة من القحط والغلاء فاقترح ما يأتى :

أولا – مد خط من مصر و إنشاء شون للغلال على خط مستقيم طول الجهات التي تمند فيها الحركات العسكرية – في الصالحية وقاطية والعريش وغزة و يافا وحيفا وصور وصيدا و بيروت وطرابلس وما إليها ، و يودّع في كل هذه الشون مقدار واف من وسائل النقل ليتولى إيصال ونقل مؤنة الحيش من مصر إلى محطة فحطة حتى المسكر .

<sup>(</sup>۱) وثيقة رقم ٦/٦٩ محفظة رقم ٢٣٢ عابدين بناو غ ٢٤ رمضان ١٢٤٧ ه تقرير مقدم من المهندس قاسم أغا .

ثانيا - ينشأ في دمياط مستشفى كبير ليرسل إليه من الجيش العساكر المرضى والضعاف للعالجة فيه - وتنشأ فيها أيضا أورطة مؤقتة أو بلوكات تؤلف من الذين يشفون من هؤلاء المرضى ومن العساكر الجدد ، فيعين منهم الحراس في الشون كما يسد منهم النقص الذي يحصل في الآلايات - وإذا أخذ بهذا النظام فيصان كيان الجيش بحيث يبق الآلايات التي يكون منها كاملة العدد و يحفظ أيضا الطريق المشترك الذي بين مصر و برالشام و يقل للغاية عدد الخسائر التي تحدث في الدواب المسبب طول الطريق المتد من مصر إلى هنا ،

### معارك حصار عكة :

كانت عكة محصنة بأسوار متينة وتحيها عدة أبراج من الشرق والشهال . أما من جهة البحر فكانت الأسوار أقل متانة من الأسوار القائمة من جهة البر . والمياه المجاورة لحا قليلة العمق لا تسمح للسفن الكبيرة بالرسو على مقربة منها . وكانت جميع الحصون في حالة جيدة ، وقد وصقت حصون عكاء في كثير من الكتب المعاصرة ، وممن تناولها بالإفاضة الأستاذ أسد رستم ، وقد رأينا أن نبينها في خارطة مرفقة بهذا رغبة في الإيجاز المبتغي ، وكانت حامية المدينة مؤلفة من ثلاثة آلاف مقاتل ومعهم مدفعية قوية وكميات وفيرة من المؤن والذخيرة والمياه والطعام ، تكفى الحامية لحصار طويل الأمد ، و بالإختصار كانت استحكامات عكا غاية في المنعة بعد الإصلاح الذي شملها عقب إنسحاب الفرنسيين منها .

وفى يوم ٢٦ نوفمبر ( ١٨٣١ ) استهل إبراهيم محاصرة عكا فاستبسلت حاميتها فى الدفاع عنها ــ وقد امتاز العكاويون بروح قتال و بمعنوية عالية إلى نهاية القتال ــ

Notes on AKKA and its Defences under Ibrahim Pasha. 1926. (1)
Assad Rustum

وانتصرت حامية بعض الأبراج على المصريين ، مما حدا بابراهيم أن يطلق نيران مدفعيته عليها أياما متواليات لكن بدون جدوى ، وفي هذه الأثناء أرسل محد على إلى عكا مهندسا قديرا تولى إدارة أعمال الحصار بكل دقة، وقد تمكن المصريون، بالرغم من شدة مقاومة الحامية ، من فتح ثغرتين في الجهة الشرقية من السور ، وأمطروا المدينة وابلا من القنابل والرصاص ، برا و بحوا ، فخربت المدينة ومات الكثيرون من رجالها ، ومع ذلك استمرت تدافع بكل شجاعة ، وصبت المدافع المصرية النيران على أسرارها ونجحت في فتح ثلاث ثغرات ولكن بدون أثر ، وفي خلال تبادل النيران أصيبت بعض السفن المصرية بتلف كبير ، الشيء الذي دفع إبراهيم على الفيام بهجوم عام ، ولكن قبيل شروعه في تنفيذ خطته دعا عبدالله باللى التسليم فأبى ،

استعصمت عكا على الجيش المصرى ، وانقضت ثلاثة أشهر بدون معارك تستحق الذكر ، فارتاى إبراهيم الصمود قبالتها بينها تقدّمت بعض وحداته - كما قلنا - واستولت على صور وصيدا و بيروت وطرابلس فى الشهال ، ولما وضح فوز إبراهيم باشا العسكرى ، وتقدّمه الخاطف ، واستيلائه على ثغور الشام الأخرى ، وهى مفاتيح ينفذ منها الفاتح إلى داخلية البلاد .

### محمد على خارج على الخليفة:

رأى السلطان امام اعتداء محمد على أن يعلن عصيانه وخروجه عليه . وذلك لكى يؤلب عليه العالم الإسمادى . ولما لم يذعن همذا إلى تهديده بادر في إعداد جيش يهاجم به قوّات إبراهيم خلال انشغاله في حصار عكا . ولكى يحرم خصمه من الانتفاع بالمبادأة ويربك خططه التي وضعها .

<sup>(</sup>١) الفرمان الموجه من السلطان لحسمن باشا الصادر في الأمنانة في آخر ذي القعدة عام ١٣٤٧ هـ م

### الجيش العثماني النظامي

وهنا يجمل بنا أن نتناول الجيش المقابل، الذي أعده السلطان مجمود الثاني ونظمه بهمة ونشاط، على الأساليب العسكرية الحديثة، بعمد قضائه على قوات الإنكشارية في مذبحة فظيعة (١٦ يونيو ١٨٢٦)، وقد انتهى من ترتيب ٢٠ ألف جندى في أخريات العام الممذكور كانوا نواة القوّة المسلحة المنظمة عند خليفة آل عثمان، ولم يك ليتم له هذا الموضع العسكرى الجديد في بلاد ارتبط شعبها بالروح الدينية، مما جعل قبوله للنظم الأوروبية المتحدّثة أمرا غير مستساغ.

وكان على رأس الجيش العثماني السر عسكر حسين باشا ، الذي تم على أيديه إبادة الإنكشارية . ومثل هذا القائد بدأ حياته حمالا في اسوسا ثم قائد قلعة ثم مهيجا فلادا ثم باشا الباشوات . قيل عنه أنه كان سيفا ماضيا فيا . بضى ولكنه الآن سيف لا يخرج من قرابه ، وقبل تقلده الجيش ألبسه السلطان محود كسوة القيادة العليا ، وهي المعطف القصير المزركش بأسلاك الذهب ، وأهدى اليه سيفا مرصعا بالماس وجوادين عربيين مطهمين ، وقلده رتبة المشيرية ، ولقبه بالمشير الأكرم ، وولاه على مصر وكريت والحبشة ، ومثل هذا القائد كان نصيبه الفشل في معركتي حمص و بيلان بعد أن كان واثقا بالنصر فلم تمض ساعتان على نشوب القتال ، حتى بات طريدا شريدا ، فلم يقفوا له على أثر ، الى أن كشف أمره ، وقد أصيب بالرمد وفقد نظره ، في إحدى من ارع ولاية بروصة .

وكان حسن باشا – بالرغم من مكانته وقوة شخصيته – يمثل الرجعية العسكرية ، لأنه لم يتحوّل عن تفكيره القديم ، ولم تتطوّر وجهة نظره ، بالرغم من المستحدثات التي أدخلت على الجيش الذي قدر عليه أن يتولى قيادته ، فرأى السلطان أن يدعم الموقف بتعيين قائد آخر معه اسمه محمد باشا ينهض بقيادة جميع الموحدات المنظمة ، فيا عدا قوّات الحرس ، وهما دعامتا الحيش المقاتل ، وكان

عمد باشا هذا نير التفكير ، ميالا الى التجديد الحديث ؛ لذلك انقسم الجيش الى فريقين : فريق المحافظين وفريق المجدّدين ومما زاد الطين بلة أن أصيب السردار بعلة مضنية كانت هى الأخرى سبب الكارثة التى تنتظره .

وكان الجيش الذى وضع تحت قيادته يتألف من ٢٠,٠٠٠ جندى منها ٤٥ ألف من وحدات النظام الجديد، من الجنود الذين عنى بملسهم ومأكلهم وروا تبهم تجمعهم فضائل القناعة، والشجاعة، والصبر، وكانوا في الواقع عدّة المعارك، وآلة القتال الحقيقية، ولكن كانت تنقصهم أظهر ميزات النجاح وهو النظام فضلا عن السرافهم في الحصول على الغنائم – وكان ضباطهم على شيء من التدريب، أما قادتهم فكانت تعوزهم الكفاءة،

أصدر السلطان أوامره الى القائد حسين باشا ، بعد أن رقاه الى رتبة المشير (سر عسكر)، بأن ينظم جيشا في الأناضول، ثم عين عثان باشا اللبيب حاكما على طرابلس ، ومن العجب أن يكون الاثنان خصمين لدودين ! واستطاع عثان باشا الحصول على معاونة حاكم حلب ، فأمذه بالرجال والعتاد ثم تقدم على رأس قواته صوب اللاذقية وطرابلس ، ليتولى شئون ولايت الجديدة ، وقد نجح في تأليب سكان الجهات التي مربها ضد محد على ، الخارج على الدولة والدين ! بالرغم من أن عجدا عليا كان قد اكتسب احترام العالم الاسلامي أجمع ، عقب انتصاره الساحق على الوهابيين ،

### القــةات المصرية

وكانت الحامية المصرية ، الموجودة فى طرابلس لحمايتها ، تبلغ ٣٠٠٠ جندى وكان قوامهم من القوّات النظامية (الآلاى المشاة ١٨) تحت قيادة القائم مقام ادريس بك ، ومن قوّات الأعراب والدروز بقيادة الأمير خليل، أحد أبناء الأمير الشهابى .

و بالرغم من تفوق قوات عثمان باشا على قوات ادريس بك فالناحية العددية فلم يهاجم المدينة بل انتظر للعمل فيا بعد، حسبا تملى عليه الظروف، وفعلا صادفه الحظ إذ حرج القائم مقام ادريس بك على أورطة الى السهل المكشوف، خارج المدينة، وهاجم قوات عثمان باشا، التي تفوق قواته عددا وعتادا ... فأبيدت الكتيبة وفر ادريس تاركا خلفه بقية وحداته .

وشجع هذا النصر السريع عثمان باشا على تدعيم معسكره أمام طرابلس . وفى ٣٩ مارس هاجم المدينة فخرجت الحامية المصرية بقيادة محافظها الشجاع مصطفى بربر ومعسه . . ٤ من الدووز الشجعان بقيادة الأمير خليل ، وأصلت المهاجمين نيرانا حامية ، وأبدوا من ضروب الجرأة والشجاعة ، وأنزلوا بالأعداء هزيمة منكرة وفروا أمامهم الى مينة .

وصلت أخبار معركة طرابلس الى أسماع ابراهيم باشا فى عكاه ، وبلغه أن طليعة جيش تركى لتجمع فى منطقة حماه ، فرأى أن يزايل عكا تاركا إياها للقوات المحاصرة ، وكان ذلك فى التاسم والعشرين من شهر مارس ، وتقدم الى صيداء ويروت رأس قول مؤلف من ١٠٠٠٠٠ جندى منها آلاى الحرس والالآى السابع الحيالة وستة مدافع .

وفى ٤ ابريل وصل الى بادرون على مبعدة ست ساعات من طرابلس . فلما سمع عثمان باشا بهذا التحوّل السريع ، واقتراب ابراهيم منه ، استولى عليه الفزع ، وترك مدفعيت وعتاده ، وولى الأدبار الى منطقة حماه ، حيث عسكرت طلائع الحيش التركى .

<sup>(</sup>۱) نهرينېم فى لبنان بالقزب من بطبك و يمر بحمص وحماة وأفطاكية و يصب عند السو دية ويعرف باسم نهر العاصى .

خر طة ملينة عكة علها اركاث حرب الجيش الصرى السابة استبلاء هذا الحيش عليها سنة ١٦٨٧-١٨٣٧ م ١ - ارج الناوى ٧١- ١٦ الااوة ٧ .. يرج البوغاز ۱۸- برج حديثي ٣ \_ عل تزول للسائرين ١٩ - يزج كاد باب وخان الجوك ٠٠- يرع المؤة ١ - خان الكارردي 55-41 ٥ - يرع الحبس 15 EX-17 +3+ Ex - 14 ٢ - سي برح الحيص Y-23 les offer. Th 1 Ex- 10 ٨ - برج الملطان ח. גשתוט ٩ - عان الحنين WY EX-1. ٢٧- يع أحد أنا ١٠ - والرة للناء ٨٧ ـ يرع الاب الان ١٢\_ الدينة JEE 1- 49 ٠٠٠ يرع الجوع ١٢- رع اللب ١١٠ ترسالة (دارستامة) ٢٠ اشاء الدارة ١٧٠ الليخ مارك ١٥ ـ برج التي ملخ ٢٠- الى مالح ١١- رح البيل أأأ \_ المور الفدم الذي كان موجودا وقت حصار الترلسين وكانوا أحدثوا في برح عل وق ٢٩ عمرة الكيرة التي دخلوا منها الى الدينة ومكتوا فيا وكا فصيرا ببب الدور الماني الذي عمله أحمد باشا الحزار بعد حمار الرنسين يج ي - طريق مفطماة د د \_ الترات الاولى التي أحدثها ابراهم باشا ه ه \_ الترات التي أحدثت فيها بعد ودخات منهما الحنود المصرة الديئة و و و ـ الشوم الى عملت أمام التعرات لهدم متحدر حالط الخدق لسهولة الزول والممود رُ رُ رَ ـ باب منحض ارتباعه تبوية المسار على على المندق وتوجد ريوة مرتامة على بعد ١٩٠٠ مز من ناخية الجنوب

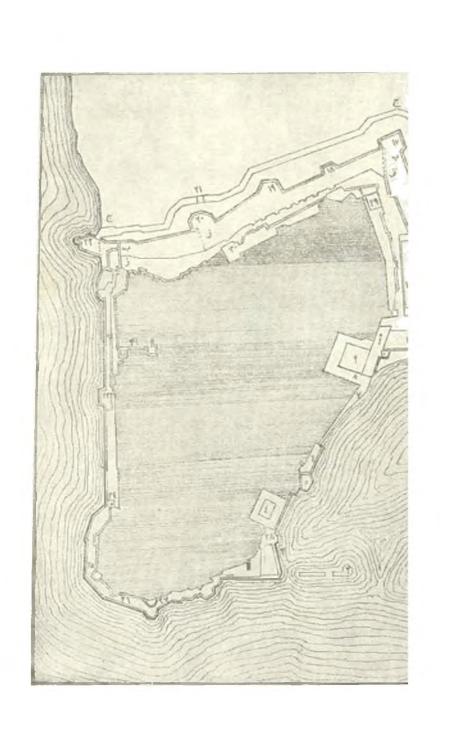

وفى اليوم التالى دخل ابراهيم طرابلس ظافرا وأمر باعدام بعض الخونة من كار الموظفين الذين انصلوا بالعدو ، ثم قرر مطاردة عثمان باشا ، فتجاوز لبنان ، وأصبح مشرفا على وادى نهر الأورث على مبعدة مرحلتين جنوبى حماة ،

## معركة الزراعة

قدر ابراهيم موقفه فرأى أنه لايبعد كثيرا عن عكاء . ولذلك ارتأى أن يترك حص حيث لايتوفر العيش والمؤنة لجيشه ، واعتلى وادى الأورنت ( العاصى ) حتى وصل الى خان قصير، حيث عسكرت قواته الى الشرق في سهل الزراعة .

توهم عثمان باشا أن تراجع ابراهيم عن حمص علامة ضعفه ، فجمع إلى قواته حشدا من أهالى المنطقة والأكراد وفرسان العرب بلغ عددهم ١٥,٠٠٠ مقاتل ، وسار بهم لمقاتلة ابراهيم ، وكان هذا قد دبرله الخطة الناجحة وقسم قواته إلى قولين ، وحشد خلف كل منها مدفعيته في أماكن مستورة عن بصر العدق ، وخدع خصمه وأوهمه أنه سيلزم الدفاع ، فانخدع القائد العثماني وهجم بكل وحداته على القولين فلبثت هذه صامتة حتى إذا صار الأعداء على مسافة قريبة ارتد المصريون بسرعة عجيبه خلف المدافع وبجود انتهاء الارتداد طفقت المدافع تصب حمها ، فحصدت المهاجمين حصدا ، ووقعت بهم الخسائر ، واختل نظامهم وسادهم الهرج ، وفي وقت قصير تفرق جمعهم ، وارتدوا خائبين ، فطاردتهم الفرسان المصريون حتى دفعوا بهم الى نهر الأورنت ومن نجا منهم مات غرقا .

انتهت معركة الزراعة ( ١٤ ابريل ١٨٣٣ ) بهزيمة الجيش التركى، وارتد عثمان باشا الى حماه ، و بتى فيها يرتقب وصول الامداد .

<sup>(</sup>۱) قرية جنوبي عمص٠

وعاد ابراهيم الى بعلبك ليستعد لجولة أخرى. وفيها التتى بابن أخيه عباس باشا، الذى استدعاه من عكا على رأس الآلاى الثانى عشر المشاة والآلاى الخيالة الثالث وثلاث بطاريات .

### أهمية موقع بعلبك :

تقع مدينة بعلبك ، ذات الشهرة التاريخية ، فى وادى نهر الليتانى الذى يربط قسمى لبنان ( الخمارجى والداخلى ) ويصل بين وادى نهر الأردن والأورنت وفى همذه المنطقة تخرج الأنهر الشلائة الأردن، واللينانى، والأورنت وتعمل معا أخدودا طويلا يكاد يكون موازيا للبحر المتوسط — وقمد مرت ببعلبك أكثر الحملات العسكرية فى التاريخ ، سواء القادمة من الشهال أو الشرق أو الجنوب ، فلها موقع استراتيجى هام يسيطر على إقليم الشام، وهى على مسافة متساوية من دمشق و بيروت وطرابلس — وقمد ارتأى إبراهيم أن يسيطر على ما حولها ليحول دون وصول إمدادات الى الأتراك تلك و يمنع قدوم أية قؤة لمعاونة عبد الله الجزار لفك

الحصار عنه . وكان قد أمن على أجناب جيشه بعد اطمئنانه لمسلك اللبنانيين نحوه . لذلك رأى الاحتفاظ بأى جهد على بعلبك وما حولها و يحسرم العثمانيين من الاستيلاء عليها . ولضهان هذا لم يتردد في إمداد عباس باشا بالآلاى الثامن عشر من طرابلس، وبالآلاى الحادى عشر الذى وصل حديثا، والآلى الحرس، والآلاى السابع الخيالة، الذى كان تحت قيادته .

وللا همية نورد فى هـذا السياق بيانا للقوات المصرية التى أصبحت مرابطة فى بعلبـك ــ وهى بمشابة طليعة الجيش المصرى، التى سـتقابل الصدمة الأولى فى القتال المقبل:

- ع آلایات مشاة 🗕 ۱۱ و ۱۲ و ۱۸ والحرس .
  - ٢ آلايات خيالة ٣ و٧ .

مدنمية كافية ووحدات مساعدة .

قوّات غير نظامية .

والآن وقد نظم ابراهيم وأركان حربه سليان بك (الفرنسى) الأوضاع الجديدة لتوزيع قواته فى شمال سورية ووسطها ، واطمأنت نفسه للوقف العسكرى العام ، عاد الى عكا العتيدة ، التى لم تلن صخرتها بعد ، وعزم على الخلاص نهائيا من إخضاعها وفتحها ، لأنها لم تزل شوكة فى جنب قواته الأيسر ، هذا علاوة على ما وصل إليه من أن جيش المشير حسين باشا قد اجتاز البوسفور (١٢ أبريل ) وتقدمت طلائعه فى خطوات حثيثة .

### عود الى عكا

لم يكن الاستيلاء على عكا بالأمر اليسير، فهى التى وقفت صامدة أمام عبقرية نابليون وعزيمته، وهى التى يدافع عنها الآن عبد الله وهو رجل صارم القلب ثابت الجنان . فقد مرت أشهر أمام شجعان ابراهيم ولم تسقط فى أيديهم ، ولم تكن منعتها هى الصعوبة التى قاومت قائدنا فحسب بل كانت الخطة التى انتهجها الباب العالى مانعا . فقد كان السلطان يصب على ابراهيم اللعنات، ويسلط عليه سيلا من فتاوى شيخ الاسلام ، فن ذلك أنه أصدر خطا شريفا يرمى فيه مصر بالمروق ثم تبعه في مايو ١٨٣٢ بفرمان شاهانى بتجريد عمد على وابراهيم و إباحة دمائهما ، وهذا صولا مرية - له أثره على الروح المعنوية المدافعين ، وكان السلطان قد أعلن الحرب رسميا على عمد على فى ٢٣ أبريل ،

عاد ابراهيم بعسد أن اطمأن للوقف العسكرى فى الشمال الى عكا فى ٢٧ مايو ١٨٣٢، وحمل عليها حسلة صادقة أشرف عليها بنفسه — وكان إذا حمى وطيس القتال فى مكان طالعته فيسه يخوض غماره . وكان يتطلب من ضسباطه أن يكونوا مثله صناديد لا رهبون الموت . وطالت المعركة واشتذ سعيرها . فلسا أذنت

الشمس بالمغيب ، حمل ابراهيم على المدينة حملته الأخيرة ، ولكن أبدى المهاجمون لدى مغيب الشمس من ضروب الجسارة والإقدام مثلب أبدوه فى أوّل النهار ، ودافع عبد الله دفاع الأبطال ، بيد أن شجاعته لم تغن عنه شيئا ، وسقط هذا الحصن المنيع بينها كان الليل يرخى سدوله على جدران المدينة وأسوارها .

أوضاع القوات فى الاقتحام :

وقسد وصف مسترسنت جون استيلاء ابراهيم باشا على عكاء وصفا مسهبا للحضه فيا يلي :

فى صباح يوم ٢٦ مايو عام ١٨٣٢ ، دعا أبراهيم باشا ألى خيمت كبار ضباط القوات المهاجمة ، مر قادة وأميرالايات وقادة كتائب ، وأصدر إليهم أوامره تتضمن الآنى :

اللواء أحمد المنكلي يتوجه بلوائه ومعه الكتائب الأولى من الآلاى الثانى المشاه للهجوم على برج ( قبو برجى ــ قلعة الباب ) .

الكتيبة الثانية المشاه تهاجم الثغرة المقابلة للنبي صالح .

الكتيبة الثالث المشاه بقيادة عمر بك تهاجم الثغرة المعروفة بالزاويه . وعينت قوة احتياطية من الكتيبة الرابعة (الآلاى الثانى) تحت الثغرة الأولى لمساعدة إحدى القوات السابقة المهاحمة عند الحاجمة .

وصدر الأمر الى كتيبة من الآلاى العاشر بقيادة أميرالاى للوقوف تحت الثغرة الثالثة للغرض المتقدم .

وصدر الأمر الى كتيبة أخرى بنقل السلالم، فبيل الساعة الأولى بعد منتصف الليل الى الخندق الواقع بجانب قبو – برجى، وبأن تكون هناك على استعداد للهجوم، وزود القائد العام – فها عدا ذلك – كل قائد بالتعليات الخاصة به .

St John-Egypt under Mohammed Ali. Vol. II, pp. 492-496 (1)

ومن تحصيل الحاصل القول بأن استيلاء إبراهيم على عكا قد وضع حدا نهائيا للجفوة الناشبة بين محمد على وعبد الله . كما أثار موجة من الاغتباط فى وادى النيل، حيث أقيمت الزينات ثلاثة أيام متواليات .

واشتغل المهندسون العسكريون بحفر الخنادق المتعرّجة و إقامة متاريس قريبة من الأسوار ونصب المدافع، وأتموا جل هذه الأعمال في غمار الظلام، بينها كانت نيران المدفعية تنصب باستمرار على المدينة .

وفى فحر ٢٧ مايو، عقب شروق الشمس ، صدر أمر القائد العام بالهجوم ، واستمر القتال كما ذكرنا طيلة اليوم ، وفى المساء سقطت عكا فى قبضة المصريين .

ومن ثم جاء أعيان عكاء يلتمسون الرحمة ــ ولماكان دائما من شيمة الشجاع تعظيم الشجعان ــ فرأى ابراهيم في فلول الجيش المنهزم أعداء له يفخر بمحاربتهم ــ فلم يسعه إلا أن يؤمنهم على أنفسهم وأموالهم، و بلغ منه أن سمح لهم بأن يحتفظوا بأسلحتهم.

أما عبــد الله نفسه فلم يعــد بأكثر من تأمينه على حياته، لكنه تلقاه بما هــو خليق بمقامه كوزير من وزراء الدولة من الحفاوة .

وكان طبيعيا أن يعمل الحند النهب في عكا، مثلما يفعل زملاؤهم في الشرق والغرب ، قديما وحديثا ، رغم ما أصدره إبراهيم من الأوامر ، انطلق الحنود في المدينة ينهبون محتوياتها، بيد أن النظام لم يلبث أن أعيد في صباح اليوم التالى . و بذل القائد الكبيركل ما في وسعه ليكفر عن خروج الجند عن النظام ، وكان مما فعله أن أذاع بين الناس أن كل من فقد متاعه سيرد إليه إذاوجد، وأمر جنوده أن يعيدوا كل ما كان في حوزتهم من الأسلاب .

<sup>(</sup>١) التقارير الرسمية لحصار عكا ، من البداءة الى سقوطها ، كثيرة فى مجموعة المحفوظات الناريخية يقصر عابدين ، نذكر من أهما .

النشرة الثالثة للجيش المصرى في الشام ، في المحرم سنة ١٢٤٨ ( ٦ يونيو ١٨٣٢ ) .

 <sup>-</sup> تقرير الفائد العام سمو إبراهيم باشا عن الهجوم على عكا والاستيلاء عليها .

تقریر إبراهیم یکن باشا بتاریخ أول المحرم ۱۲٤۸ ه ( ۳۰ مایو ۱۸٤۲) .

### أما خسائر المصريان في معارك حصار عكا فهي :

| القتملي    |     | الجــرحي   |      |
|------------|-----|------------|------|
| فاتمقام    | ١   | قائمقام    | •    |
|            |     | بكباشي     | 1    |
| قائد أورطة | ۲   | فائد أورطة | *    |
| صاغ        | *   | صاغ        | ٣    |
| يوز باشي   | ٣   | يوز باش    | ٨    |
| ضابط       | 10  | ضابط       | ٤٧   |
| جندى       | ٤٨٩ | جندى       | ٨٣٦١ |
| الجموع     | 017 | المجموع    | 184. |

# الجـــولة الشانية معركة حمص

## في ساحة الحركات:

فى أوائل ما يو عام ١٨٣٢ ، كان معظم الجيش العثمانى قد تجمع فى قونية ، على السفح الذى يقع شمالى طوروس ، واحتلت أدنة بعض الوحدات فيما يلى الجبال المذكورة من الجنوب .

وفى 14 مايوكان حسين باشا يقيم مع جيشه فى قونية ، لا يبدى حراكا وكأنه لا يتأهب لمعارك أو حروب، تاركا الحبل على الغارب للجنود : لا تدريب أو مناورة ولا استعداد ولا نصائح للضباط أو توجيه ، فعاتوا فسادا ، ونسوا جيادهم فلا عناية بأمرها ولا علائف تقدم لها . وعبثا ما حاوله الضباط الأورو بيون في هيئة أركان حرب القائد ، بل قل ضاعت جهودهم هباء منثورا ،

وعلى نقيض ذلك ، كانت الحال فى صفوف الجيش المصرى . نشاط موفور ملحوظ بين الجند وضباطهم ، معنوية عالية نتيجة لانتصاراتهم فى ستة أشهر ، تدريب متوافر وتطعيم لروح الحسرب بين أفراد وحدات الامدادات ؛ تصلهم بين الفينة والفينة أنباء زملائهم فى الميادين الجنوبية .

وهناكان على إبراهيم أن يعمل فورا ، دون مضيعة للوقت ، واقتناصا للفرصة السانحة ، فماكان بوسعه أن يبدد الوقت فى السرور والحفلات ، وعلى عاتقمه أهداف أخرى ينبغى أن يصلها ببعضها و إلا تلاشت الظروف المهيأة ، و باغتمه جيش السردار حسين باشا ، الذى انتهى من حشده فى الأناضول .

لقد أراح جنده، وتمتعوا بنوم هادئ بعض الليالى، تحت قبة السهاء الصافية. وانتهى من ترتيب الشئون العسكرية في عكا ، وتقدم برأسه المفكر ينظم الخطوط الرئيسية ، في الجولة الثانية إلى دمشق .

زايل عكا فى يوم ٩ يونيو (١٨٣٢) فى جيش مؤلف من ١٨ ألف جندى ، نصفهم من الوحدات النظامية ، قاصدا دمشق ، تلبية أو إذعانا لأمر محمد على . لأن الاستيلاء عليها وعلى حلب وعكا وطرابلس معناه الاستيلاء على الشام كلها ، ولما كان الوالد يعتقد كما أدرك نابليون من قبل أن النصر يحب التقدم الذى تؤازره

الكتائب الجبة "La victoire aime à marcher des gros bataillons." لذلك نشاهده يمدابنه القائد بالوحدات والعتاد التي يتطلبها الموقف العسكرى أؤلا بأؤل.

وفى ١٤ يونيو، وصل ابراهيم الظافر ضواحى دمشق، برفقة الأمير الشهابى، على رأس ١٨٠٠٠ من المقاتلين ( ١٠٠٠ من الجنود النظامية ) بعد مصادمة غير عنيفة بالأتراك الذين ولوا أمامه هاربين، ودخل دمشق فى ١٦ يونيو، فقابله الأهالى بفرح واغتباط، وجعلها مقر الحكومة المصرية فى الشام، ورتب الإدارة فيها على نسق جديد، وعين عليها ابراهيم يكن باشا حاكما، وأقام لهما حامية من الآلاى الخاني المشاة وأورطة من الآلاى الخامس والآلاى الخيالة الثامن.

### معركة حمص

اضطر إبراهيم أن يمضى أسبوعين فى دمشق إزاء الأنباء التى جاءته بانتشار الكليرا فى حمص حرصا على سلامة جيشه ، ولم يبدد هذه الأيام هباء ، إذ راح يعد العدة لأسباب التقدّم، ويدرّب جنده ، أما حسين باشا فإنه – قبالة ضغط ضباطه الأورو بيين – قد تخلى عن مراكره حول أدنه ، وتقدّم الى انطاكية ثم أنفذ عمد باشا ، والى حلب ، على قيادة مقدّمة الجيش وأمره بأن يحصن نفسه فى حمص والمسافة بين أنطاكية وحماه لا ستهان بها ، ولا ندرى كيف أمر السردار أكرم قائد مقدّمة بأن يبعد عن الجيش ... هل يا ترى نسى تعليات المقدّمة فى قانون الحرب ؟

فلما علم إبراهيم بالخطأ الذي افترفه حسين باشا ، عزم على الانصال بمقسدمة الحيش التركى وسحقها ، ثم مهاجمة باقى الجيش بعد ذلك . فزايل دمشق زاحفا على حمص التي كان القائد التركى محسد باشا قد وصل اليها ، واستدعى من بعلبك وطرابلس بعض وحداته التي كانت تحت قيادة عباس حلمى باشا وحسن المناسترلى ،

<sup>(</sup>۱) تقع مدينة حص على الشاطى الأيمن من نهر العاصى (أورنت) وموفعها غاية الأهمية لأنها ملتق عدة طرق . فهى على طريق بعلبك ودمشق جنوبا — وطريق أنطاكية وحلب شمالا .



فصارت القوّة ؛ التى تجعت تحت قيادة إبراهـــيم لدى وصوله إلى مشارف حمص فى الجنوب ، حوالى ثلاثين ألف مقاتل ( مانجـــان جـ٣ ص ٤٢ ) ورأى أمامه المعسكر العثمانى إلى جنوبى حص ذات القلعة المهدمة وتحت أسوارها .

# أوضاع الجيش التركى والمصرى:

كان محمد باشا يثق بالانتصار على خصمه " إبراهم وفلاحيه " بل أوهمه اعتقاده أن سيفوز وحده في معركة حمص وينال المجد بمفرده و بدون سرداره .

وفى صبيحة يوم ٧ يوليو وصل حمص وكانت أسوارها فى حالة طيبة ، تحيط بها الحدائق والقنوات التى يتسنى إعدادها لوسائل الدفاع ، أما جنوده فقد أنهكها التعب ، وأسقمها السير الطويل فحطوا بأسلوبهم شمال المدينة ، على شاطئ الأورنت ، بينها افتنع القائد أنه فى مأمن من جنود إبراهيم – فأجل الى الغد وضع خططه وتدابيره وبدأ يستعد لتشريف الحفلة الأنيقة التى أعدها له ولضباطه – الله الله على حلب – تكريما لشخصه ،

و بيناكان يتنعم بما لذ وطاب مما تشتهيه النفس من أضراب الطعام العثانى، وألوان الشراب السورى، كان جنده غادروا مخيمهم يتضورون جوعا فى أسواق المدينة يخطفون الخبز وشرائح اللحم، وكلما وصلت إليه أيديهم .

وفى مساء يوم ٧ يوليو (أيضا) كانت وحدات الجيش المصرى قد اجتازت مسافة طويلة وصارت على مسيرة خمس ساعات من حمص . فعسلم قائدها الكبير بوصول الجيش التركى إليها .

وكانت الوحدات المصرية تتألف من ثمانية آلايات مشاة وســــــــــة خيالة و ٣٨ قطعة مدفعية ، ومجموع القوة حوالى ٣٠٠٠٠ مقاتل يضاف إليها البدو غير النظاميين. وقد أفاده هؤلاء ــــــــ وهم مهرة فى أعمال الاستكشاف ـــــ بوجود الجيش العثمانى .

وتناقل المسكران المعلومات بوساطة عيونهما ، فأدرك بجد باشا ، وسط ضجيج الحفسل والمرح ، تحرّج الموقف ، فحمع كبار ضباطه لتقرير المصير . وهنا ارتأى البمض أن الأصوب التقهقر المنظم إلى موقع آخر بينا فضل آخرون خطة التحرّك والقضاء على الجيش المصرى .

ولا مرية أنه كان من الأصوب فى مثل هذا الموقف ، الذى كان فيه الباشا وجيشه ، التقهقر تجاه حلب ، للانصال بقيادته العليا فى أنطاكية و بآلاف الأهالى الموالين للأتراك ، واستهواء إبراهيم إليهم حيث يسهل عليها إدارة المعركة حسب مشيئتها ، ولكن هل يتفق هذا الرأى وحبه للجد وهو قاب قوسين أو أدنى منه ، إذن ليتقبل المعركة ، و يتحدّى إبراهيم ، فى سبيل شهوه المجد .

وقادته فطنته بأن يلتزم خطة الدفاع ، ويشبك نفسه بحمص، متخذا منها تكأة الحمايته ، ومن الفناوات والمبانى المهدّمة والأشجار موانع يقاتل جنده خلفها م

كان هذا حسن لو استبسل رجاله فى الدفاع والتشبث بمواقعهم . و بذا يعرقل تقدّم جيش إبراهيم و يؤخره أياما ، فيعطى الفرصة للشير حسين باشا باتخاذ الخطة الصالحة فى الوقت والمكان المناسبين له وفى الصباح المبكر من يوم ٨ يوليو ، أذال محد باشا معسكره ، ونشرجل قواته قبالة جنوبي المدينة أمام مزارعها الفناء .

وزع جيشه في صفوف ثلاثة ، وضع في الصف الأول أربعة آلايات مشاة نظامية عبر الطريق الموصل من حمص إلى دمشق نتكئ ميمنته على الزاوية الكبرى للقناة المتصلة بنهر الأورنت ، وميسرته في فضاء الصحراء ، وخلف الصف الأول الصف الثانى، وضع فيه آلاييين وآلاى خيالة عبر الطريق بين الأورنت ودمشق و يدعم بها قلب وميمنة الصف الأول ، والى شرق الطريق المذكور ، عند أكمة وضع آلايا آخر من الخيالة لتسند ميسرة الصف الأول .

وفى الصف الثالث ، الذى استديين الأورنت وضيعة مخربة ، تبعد حوالى المرامة متر عن جنوب شرقى حمص ، وضع قواته غير النظامية وآلايا من الخيالة النظامة لحماية ميسرته .

وهكذا وزع مشاته وخيالته ، أما توزيع مدفعيته فتم على الوجه الآتى :

وزع مدافعه بين صفوف وحداته الآنفة الذكر بمعدل مدفع فى كل أورطة مشاة ومدفعين فى كل آلاى خيالة . وصف ٢١ مدفعا فى مواقع مختارة خلف ميمنة قواته .

حركات الجيش المصرى:

و بينها كان الجيش التركى يتخسد أوضاعه المذكورة ، فى أحوال سادها الهرج والمرج ، كان الجيش المصرى ، الذى قضى ليلت على مقربة من طاحونة قديمة بالقرب من قصير ، قد طفق مسديره فى فجريوم ٨ يوليه متجها صوب حمص ، وكان ترتيب سير القوات كالآتى :

في المقدمة " الآلايات المشاة " ١٢ و ١٣ و ١٨ يتبعها آلاي الحرس .

والآلايان الخامس والحادى عشر (المشاة) واتخذت كل أورطة في تشكيل قول مزدوج مفتوح (غيركامل الانتشار) أما الآلاى الثامن فكان في الاحتياط، خلف منتصف القوة .

أما المدفعية فكانت ثلاث بطاريات منها فى الصف ( الخط) الأول، وأربع بطاريات وأبوسين بين الصف الأول والثاني .

وكان توزيع الخيالة على النسق التالى :

ثلاثة آلايات على كلا جانبى التشكيل كله — في ميمنته كما في ميسرته، وتحرس القوات غير النظامية من البدو أطراف الأجناب للقوات الاحتياطية .

<sup>(</sup>١) الصف هذا يطلق على الخط بأسره

وقد كان يسمح هذا التوزيع أو التشكيل لقائد الجيش – ابراهيم باشا بأن يقوم بالمناورة بحرية واسعة، حسبا تمليه عليه طبيعة الأرض التي سيتقدم عليها، وحسبا تصله المعلومات عن حركات العدة، إذا غير خطته في اللحظة الأخيرة الى هجوم مضاد ، وكانت الأرض الى شرق الضيعة المخربة تسمح لابراهيم بمناورة يقوم بها بحركة التفاف واسعة حول ميسرة الأتراك، وهي أضعف نقط في خط دفاعهم، والتي لم ترتكز على موانع قوية تكسر من حدة الهجوم المصرى إن لم نقض عايه .

وأخيرا اتخذ ابراهيم قراره النهائى :

و يقوم قلب الجيش المصرى بالهجوم على واجهة الجيش التركى بكل قوته ، يلغ يطغى بمشائه وخيالته ومدفعيته نحو ميسرة الأتراك في حركة التفاف واسعة ، بينها تقوم بعض مشاته بهجوم خادع بموازاة نهر الأورنت لشغل ميمنة الأتراك في خطيه الأول والثانى، و بذلك يربك عملهم نهائيا .

و آلاى الحرس والآلاى المشاة ١٨ تدعم القوّة السابقة وتفتح تشكيلها عند وصولها الى غرب وجنوب غربي الضيعة المهدّمة .

بطارية مدفعية وأبوسان تخذ موافعها المناسبة حيال الضيعة .

بينها تجرى هذه الحركات تأخذ الآلايات ١٣ و ١٨ مواقعها فى الأمام ويأخذ الآلاى الخامس مكانه بدلا عن الآلاى الشانى عشر وتفتح وحداتها على طريق دمشق الكبير أمام قوات الأتراك فى الصف الأول .

وو فى الوقت نفسه تقوم قوة منفصلة مكوّنة من الآلاى الحادى عشر المشاة والآلاى السادس والسابع الخيالة و بطارية مدفعية بالتقدم نحو الأرض الواقعة بين

نهر الأورنت والقناة (وتشبه الجزيرة أو الدلتا) لمهاجمة ميمنة الأتراك وكاحتياطى لها الآلاى السابع المدرّع في الصف الثانى ــ ولدى ظهورها تولى الرعب قسلوب الأتراك، وتحطمت أعصابهم ، فاضطر القائد الى إصدار أوامره الى أورطتين في اليمين لتغيير مواجهتها لصدّ العدد المفاجئ ، ولكن كان الهرج قد عم الميدان .

لقد بلغ القتال عنفوانه – المعركة فى الساعة الخامسة مساء والمدفعية المصرية تقذف نيرانها الشديدة على صفوف الأتراك ، فتستد إصاباتها بكل دقة وإحكام، وتردّ عليها مدفعية الأتراك بدون خطة محددة، وتتبعش طلقاتها هنا وهناك ، بينها وهنت روح مشاتهم فى الميمنة فانضموا الى زملائهم فى القلب ،

والآن تصل المعركة الى لحظاتها الفاصلة . ورأى ابراهيم باشا أن يستهل الهجوم الساحق، فأمر آلايات الفرسان ٢ و٣ و ٤ ومكانها على ميمنة صفوفه بالزحف شرقا (كالخطة الموضوعة) لتقوم بحركة الالتفاف حول ميسرة الترك وتولى بنفسه قيادة هذه المعركة لأن على نجاحها يتوقت مصير المعركة .

تعرك الفرسان الشجعان واجتازوا الضيعة المهدمة بنحو ألفين الى ثلاثة آلاف ياردة وتقدموا لمهاجمة الحيالة الترك غير النظاميين الذين كانوا على مقربة من الضيعة وكان الهجوم شهديدا وعكما . فتراجع الترك وتفرقوا . واحتل المصريون الأرض الواقعة بين الضيعة وحدائق حمص ، ولما رأى الفرسان الترك النظاميون ما حل بزملائهم غير النظاميين تقدموا لصد هجمة المصريين وقد نجحوا — فأمد إبراهيم باشا فرسانه بقوة من جنود الحرس والمشاة ( ١٢ آلاى ) والمدفعية فأوقعوا بهم وفرقوهم ، ثم هجم معهم المشاة المصريون من القلب فارتبكت ميسرة الأتراك بعد مقاومة عنيدة ثم تقهقرت الى الوراء وبذلك هنم الجناح الأيسر التركى برمته وتخلى عرب مواقعه ،

أما قلب الجيش النركى وقد اصطدم بنيران المصريين المحكمة ، وفى الوقت الذى لم تمدّه مدفعيته بمعاونة كافية من النيران ، فبدأ ينثنى ، وقام محمد باشا بوزن

وتقدير الموقف الذي أصبح حرجا بعد أن أصبحت ميمته ووسطه في حالة سيئة تهذه بالانهيار السريع ، وكان ينيني عليه استدعاء قواته الاحتياطية ليعزز بها المراكز التي ضعفت ويقوم بهجوم مضاد في ناحية الضيعة ، لكن لم يفعسل — ووجد حلا يأتسا يخرجه من الورطة فأمر آلاي خيالة في ميسرة صفه الثاني بالهجوم على مدفعية المصريين الذين وصلوا الى الضيعة كما أمر آلاي مشاة في قلب الصف الأماي (وكان هذا الآلاي يرتكز على آلاي الميسرة في الصف الثاني للقيام بالهجوم بالسونكي لاقتحام الآلاي المصري الثاني عشر ، وأسرع آلاي خيالته بتنفيذ الهجوم ولكنه كان متعبا فكان هجومه غير منظم وقابلته مدفعية الحرس بنيرانها المحكة — فدار وولى الأدبار — فكان هجومه غير منظم وقابلته مدفعية الحرس بنيرانها المحكة — فدار وولى الأدبار — أما آلاي المشاة ( التركي ) فتقدم من القلب كالأمر الذي صدر اليه واكن أوقفته نيران الآلاي الخامس المصري ثم هاجمة من الجنب الآلاي ١٢ المصري في تشكيل مدرج من الميمنة ، ولم يفعل شيئا لمقاومة الهجوم المصري .

ويسدل الليل ستاره . وتحت ظلام الليل يمتطى محمد باشا جواده قاصدا مدينة حمس ، وبدأ كل قائد بيحث عن وسيلة لينقذ نفسه ، واقتدى الضباط بقادتهم ، ثم بدت الفوضى والهزيمــة والذعر، حين تأتى دور الجند فى ترك صفوفهم وولوا الأدبار مدحورين .

ولقد خال المصريون أن الأتراك – بعد لم شعتهم في الليل – سيعاودون الفتال، إذ كانت قلعة حمص تحمى ظهورهم ، ومرت لحظات توقيع المصريون أن يعاود الترك الكرة و يستأنفوا الفتال، ولكن شيئا من هذا لم يقع! ولم يفكر الترك في معاودة الفتال ، فتقدم ابراهيم باشا بحذر على رأس جيشه الظافر محتلا المواقع التي أخلاها الترك ، وأعاد تنظيم قواتها وصفها على شكل مربع ووضع المدافع زواياه الأربع ، فازداد مركزه منعة بيناكان الأتراك يمعنون في الانسحاب مكسورين ، وبادر ابراهيم باشا فأرسل الى أبيه ينبئه بهذا النصر الكبير الذي عرف عند المصريين بيوم هنريمة الباشوات ،

وكانت خسائر البرك في معركة حمص جد جسيمة - ٢٠٠٠ قتلي و ٢٥٠٠ أسرى واستولى المصريون على عشرين من مدافعه علاوة على ذخائره وعتاده . أما خسائر المصرين فلم تزد عن ١٠٢ من القتلى و ١٦٣ من الجرحى .

وفى اليوم التسالى دخل المصريون حمص ( ٩ يوليو ) بينها كان الترك يعدون صوب حلب وأنطاكية . وغلب خيالتهم النظامية على أمرهم فاستولى غير النظاميين على جيادهم يمتطونها ! .

## نقد عمليات الجيشين

يجد المعلق الناقد لحركات الجيش التركى مادة مستفيضة من الأخطاء التى المجترحتها القيادة ، فبعد أن قررت الحروج من حمص لقبول المعركة صفت قوانها في خطوط متقاربة بدون عمق كاف ، فضلا عن عدم تفكيرها بوضع احتباط ينتفع به في الوقت المناسب للقيام بهجوم مضاد ، فقد كان صفه الثالث هزيلا ( راجع الأوضاع السابقة ) وكان تشكيل أوضاعه خطيا (formation lineaire) فلم يك قادرا على القيام بحركة مناورة لحا تأثير ناجح على سير المعركة ، ولم تنتفع بطبيعة الأرض إلا من ناحية الميمنة ( نهر الأو رنت والقناة ) ومع ذلك فقد كوم محمد باشا في هدنه الجهة معظم قواته ، وترك ميسرة جيشه في الهدواء لا تعتمد على قوات أو موانع ، كما أنه لم ينتفع بالحدائق أو التعنوم التي تحيط بجندوب حمص وتركها والضبعة المهدّمة لعدة و الذي انتفع بها تماما ،

ولم يعرف كيف يوجه مدفعيته في نيران متجمعة على وحدات المصريبن، بل تثر توزيعها على أهدافكثيرة .

و بالاختصار كانت أوضاع الأنراك وتوزيع قواتهم لا يسمح بأى نجاح سواء في حالة الدفاع أو في حالة الهجوم المضاد . فقد أهملوا المبادئ الرئيسية للقتال الناجح . أما فيما يختص بحسوكات المعركة من الجانب المصرى فقد كانت كل دقائق الخطة عبوكة من الطرفين واتسمت كل حركة بالنشاط والبراعة في تنفيذها . فقد نظر ابراهيم جليا الى نوع المناورة التي يعملها مهنديا بطبيعة الأرض وبتوزيع قوات خصمه وموقفه - فكانت الأوضاع التي اتخذها في توزيع قواته متفقة كل الاتفاق مع التكتيك المثالى وطاقته التي يستطيع بها تنفيذ الحركة من تقدم أو هجوم جانبي أو حبهي أو تقهقر (وهذا لم يفكر فيه أبدا) وكانت وحداته موزعة في عمق كاف يسمع له بالسيطرة على تنفيذ الحركات وفقا لى يبتغي ، وأحسر تعبير لبراعة مناورة ابراهيم نجده في عبارة المارشال فيجان في كتابه المعروف .

"La manouvre etait en germe dans le dispositif initial de son armée".

وكانت حركة الالتفاف حول جنب القوّات التركية رائعة كما أسلفنا محبوكة في تفاصيلها ومجسوعها ، كذلك كان هجومه على ميسرة الترك ، وكان استخدام المدفعية يسير حسب خطة موضوعة لا هباء ولا ارتجالا، وهي قواعد المدرسة الحربية الحديثة التي وضع أسسها نابليون، وفهمها سليان بك، وهضمها إبراهيم، فعرف كيف ينتفع بها ، هي الأسس التي أهمها مرونة الحطة، والقدرة على تنفيذها والسرعة في إنجازها، وأثر المفاجأة الذي ستحدثه على العدة .

فنى معركة حمص تقابل وجها لوجه للزة الأولى جيشين شرقيبن ، أسلحتهما واحدة ، وأسلوب حربهما متقنة ، فكان النصر من نصيب الجانب الذى تفوق في تنظيمه ونظامه في القتال وروح قيادته العليا ، وفي هذه المعركة هدم الجمود أمام الحركة والسرعة .

أجل . في معركة حمص بانت روح القيادة المنظمة التي تسود الجيش المصرى ومحى الجنود المصريون هزيمتهم، أو بعبارة أوضح هزيمة أسلافهم التي لحقت بهم في عام ١٥١٧ ( معركة مرج دابق ) حينها اعتدى السلطان سليم على استقلال مصر وهزم سلطانها الغورى .

وفى التقريرالذي رفعه ابراهيم لأبيه عن المعركة ، قال عن العدق :

ولا أرفى حياتى هزيمة كهزيمة العدة ، فانى لا أغالى إذا قلت انه لو زحف على مثنا ألف أو ثلاثمائة ألف من عساكره لما بهض لى بسبهم نبض أو اكترثت بهم ، ونحن بمشيئة الله ظافرون بأولئك العساكر أيتما وجدوا ، وقد أرسلنا الأسرى الى عكا وأمرنا ديوان أفندى بأن يقبل فى التقاعد كل من يريد تسجيل اسمه فيه ويرسل من يرغب فى العودة الى وطنه اليه فى مصر أو غيرها ، وقد بلغ عدد القتلى منا ١٠٢ والحرسى ١٦٢ وخسرنا ١٧٢ جوادا .

## معركة بيلان الحـولة النائنة

قضى إبراهيم وجنوده ليلتهم فى المواقع التى كانت تحتلها بالأمس جنود الترك، وفى تاسع يوليو دخل حمص على رأس شجعانه، وقصد بهم إلى حلب، فبلغ حماه فى عاشره وكان رجاله يلتقطون الأسرى وقد ارتضى معظمهم الاندماج تحت رايته، هذا فضلا عن المدافع والعتاد، وفى حماه عثر على خيرات الطعام الوفيرة التى كدستها القيادة العثمانية، لأنهم رأوا جعل حماه قاعدة لعملياتهم، وقد سارع إبراهيم فى مطاردته العدق ليحرمه من التجمع وإعادة ترتيب صفوفه، فكان يسير بقواته فى الساعات الأولى من النهار ومن ثم يمنحهم الراحة، وقد تقدموا سراعا فاحتلوا ماهنيكه يوم ١٦ ومعار ونعان فى يوم ١٢ وتل سلطان يوم ١٣ وزيتان يوم ١٥ ماهنيكه يوم ١٦ ومعار ونعان فى يوم ١٢ وتل سلطان يوم ١٣ وزيتان يوم ١٥

وهنا يحسن أن نعرض أعمال السردار حسين باشا مذ تركناه بعد إصدار أوامره لفائده محمد باشا . فإنه تقدم على رأس قسم من الجيش بين اسكندرونه و إنطاكية . كان من بينه ٨٠٠ خيال و ٧٠٠ جمل تحمل الذخيرة ميما صوب حمص . وكان يظن أنه سيسبق إبراهيم و يملى عليه المعركة فالتق في طريقه بفلول جيش محمد على باشا وعرف نبأ هزيمة حص . وعلى ذلك أرتد إلى حلب ليتخذها قاعدة حربيسة .

أحتفظ حسين باشا بالهدو، وقال مداعبا الذين حوله . إن جوادى لا أستطيع إرغامه على شرب الماء . فقد صم على أن يرتوى من ماء النيل ...

وقبالة عناد الحلبين اضطر السردار إلى مبارحة مدينتهم يوم ١٤ يوليو قاصدا اسكندرونة حيث كان يرسو الأسطول العثمانى ، فأصبح تحت عاملين ، هل يمود إلى بيلان ( جنو بى اسكندرونة ) أم ينطلق نحو الشمال و يحصن نفسه بالقرب من مضيق طوروس المفتاح الشمالى ، وأخيرا قــ تر قراره على اتخاذ مكان حصين لدى مضيق بيلان وساعدته طبيعة الأرض على الامتناع بها .

أما إبراهيم فقد وصل حلب يوم ١٧ واضطر للإقامة فيها عدّة أيام لتستريخ جنوده ، وينفضوا عن أنفسهم متاعب القتال والوباء ، الذي تفشي في بعسض صفوفهم ، نتيجة لما خلفه الأثراك وراءهم ، وقد أفاد من بقائه هناك ، بعد أن أوضح للاهالي من جميع الملل أهداف أبيه من قتال الباب العالى ، فانضموا اليه بعد أن تبدّت نواياه ، وسمعوا خطباء المساجد يخطبون باسم خليفة المسلمين ، وفي أثناء إقامت جاءته وفود من أورفا وديار بكر تعلن خضوع المدينتين لحكم محمد على .

<sup>(</sup>۱) تقع مدينة بيلان جنوبى الاسكندرونة وشمالى المضيق والجبل المعروفين باسمها . و يصل اليها طريقان ضريق من كليس وطريق من أنطاكية . ويقترب العلريقان فى سفح الجبل بحيث يفصل بينهما تحسو . . . ٣ متر ثم يلتقبان فى المضيق جنوبى بيسلان — فيصبحان طريقا واحدا يصل إلى المدينة (الحركة القومية — الرافعى جـ ٣ ص ٢٥٣) .

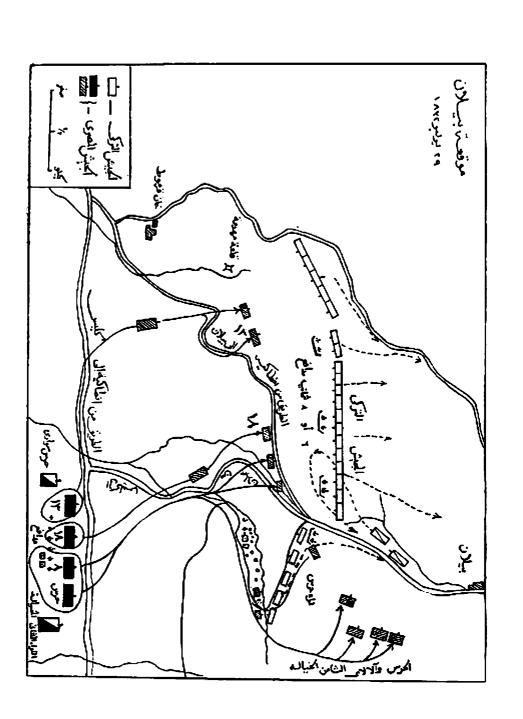

وفى ٢٥ يوليو زايل حلب مبتغيا أنطاكية، وقسم قوّاته إلى شعبتين : احدهما تؤلف من غير النظاميين اتخــذوا طريقهــم إلى أنطاكية مباشرة وثانيتهما قواته النظامية عبروا مضيق كليس للالتفاف شمال أنطاكية والاستيلاء عليها من الخلف.

وفى يوم ٢٨ وصل إلى قبالة أنطاكية ، وحدثت عدة مناوشات بين البدو وبضع مئين من الترك ، ثم دخل المدينة وكان حسين باشا قــد أعلن أنه سيدافع عنها لكنه لم يفعل .

وقف إبراهيم أمام جبل أمانوس، وهو من شعاب جبال طوروس أو امتداد لهما شاهق العلو، يرتفع نحو ، ١٫٨٠ متر ، يجتازه مضيق بيلان الذي يصل بين سهل أنطاكية وخليج اسكندرونة، أو يفصل بين سوريا وكيليكيا، وهو الممرّ الذي اجتازه جميع من قادة العالم العسكريين لفتح الشرق، من مصريين وآشوريين وفرس وأغريق ورومان وعرب وفرنج وترك وسواهم ، واليوم يدنو منسه قائدنا إبراهم ليجتازه وليس عليه ذلك بعسير ، هذا اليوم هو صباح ٢٩ يوليه ،

# مواقع الجيش التركى الدفاعية :

كان الجيش التركى مؤلفا من نحو . . . و و من المقاتلين، من جميع الأسلحة ، و . . . و مدفعا بقيادة حسين باشا ، يرابط في مواقع منيعة — اتخف مواقعه على قم جبال بيلان ، فاحتشد المشاة وتؤلف من خمس أورط فوق هضبة ، يصل طرفه الأيمن (ميمنة الجيش) إلى طريق وعر يخترق جبال أمانوس آتيا من خان قرموط إلى بيلان ، وطرفه الأيسر (حيث القلب) إلى الطريق الوسط الواصل في أنطاكية إلى بيلان ويؤلف من و و أورط مشاة ، أما ميسرة الجيش ( و أورط ) فكانت ترابط على امتداد ذلك الخط فيا بل هذا الطريق ، تعاونها بعض المدافع الموضوعة على أكمة قريب من الطسريق ، وأقام الترك أمام صفوف المشاة بعسض الموانع والبلانقات وزعوا خلالها المدافع ، وفي واد ضيق يقطع الطريق جنو بي بيلان كان آلايان من خيالتهم ،

وكات مؤخرة الترك المؤلفة معظمها من المشاة موزعة فى خط واحد على قمة أمانوس ، وهكذا ترى من أقل نظرة أن حسين باشا لم يك موفقا فى وضع خطة دفاعه . فقد اتبع الأسلوب الخطى فى توزيع قواته وأهمل العمق ، الذى يسهل عليه القيام بالمناورة ، على مقياس كبير .

## خطة الجيش المصرى:

عسكر الجيش المصرى في السهل المنبسط ، تحت مضيق بيلان ، غربى الطريق المواصل من كليس وأنطاكية ، واتخذ المشاة مواقعهم في الصفوف الأمامية ، وخلفهم الحيالة والمدفعية في الوسط ، وخلف هذه الصفوف مهمات الحيش وعتاده .

كشف إبراهيم باشا مواقع الترك على جبسل بيلان، فوجدها منيعة، يصعب على قواته أن تنال منها فوزا. وفي مساء يوم ٢٨ جمع مجلسا من ضباطه لوضع قرارهم النهائى فى الخطة التي ستنفذ ، فرأى بعضهم تأجيل الهجوم على المضيق إلى بعسد الغد، ورأى الآخرون القيام بهجومهم يوم الغد ليحرموا العدو من تعزيز مراكزه أو وصول إمدادات إليه من اسكندرونة .

ومن محاسن الصدف ، أن يقع المستشار الفنى لحسين باشا فى قبضة ابراهيم ، وهو الكابتن الفرنسى (Thévenin) بعد الاستيلاء على حلب ، فحرم الأتراك من معاونته ، وينتهى قوار المجلس إلى الأخذ بخطة الهجوم ، فى اليوم التالى ( صباح يوم ٢٩ يوليو ) ، والقيام بحركة التفاف حول ميسرة الترك من الجنب ، تمهيدا للإحاطة بها ، تم احتلال بعض المرتفعات المتسلطة على القلب ، ويجعل مشاة الأتراك هدفا لنيران المدافع المصرية ، وفى الوقت نفسه يرسل جزءا من قواته للإحاطة بميمنة الأتراك – وكانت خطته صورة لما اتبعه فى معركة حمص – للإحاطة بميمنة الاتفاف نتطلب الفوات الآتية :

- ع آلايات مشاة
- ٣ آلايات خيالة
- ع بطاريات مدفعية ميدان ( وفي مصدر آخر ٢ )
  - ۲ مدفع أبوس

وأخذ ابراهيم باشا على كاهله قيادة هـذه الوحدات ، لأهمية دورها المطلوب تنفيـــذه .

وأمر أمير الآلاى حسن بك المناسترلى بالاستعداد للهجوم المباشر على قلب وميمنة الأتراك والتقدّم عن طريق بيلان أنطاكية، على رأس الآلاى ١٣ و بطارية مدفعية — فتقدّم إلى الطريق واحتل المسوقع المطلوب بينها تبعه الآلاى الخيالة الخامس كقوّة احتياطية له في هجومه على ميمنة الجيش التركى .

أما اللواء الثانى الخيالة ، والآلاى السادس الرماحين المدرّمين ، فطلب منهم العمل بين القوّتين الآنفتين، ومساعدة إحداهما لدى الضرورة ، بينما يكون الآلاى ١٨ المشاة وبطارية مبدان في الاحتياط .

#### المعركة :

ولما شاهدت القيادة التركية تقدّم الشعبتين (القولين) المصريتين حتى أمرت بفتح النيران السديدة على طريق تقدّمهما فغمرتهما القذائف بعنف ، وفي الحال ردّت عليها مدفعية البطاريتين المصرية التي في القول اليمين بنيران محكة الغاية وشديدة التأثير — وفتحت فصيلتان من القناصة تشكيلها بسرعة ( من الحرس ) واخترقت غابة صغيرة وأقمت الجبهة برصاصها السريع ، وبعد قليل التحق بالفصيلتين أو رطة من الحرس ومعهما أبوسين واستمروا في هجومهم الموفق ونجحوا في إسكات الميسرة التركية ، واستمر وصول بقية آلاى حرس بسرعة مع أفراد الآلاى السابق في أمواج تدريجية متنالية ، وفي نفس الوقت كان الهجوم الجبهي بقيادة المناسترلي في أمواج تدريجية متنالية ، وفي نفس الوقت كان الهجوم الجبهي بقيادة المناسترلي

سائرا على ما يرام ونجحت البطارية التي تحت قيادته فى إنزال الخسائر الجسسيمة بالأتراك . وهنا انحرف الآلاى ١٣ المشاة إلى غرب الطريق (انطاكية) وهاجم ميمنة العدة . وأخذ الآلاى ١٨ مكانه فى الهجوم الخفيف ضد قوات القلب .

وفى اللحظة التى انتهى فيها آلاى الحسرس من تحقيق أهدافه الأولى ، تهيأ للالتفاف بميسرة العدة فلم ينتظر حسين باشا اللطمة التى كانت مسددة نحده وعمل على التقهقر السريع نحو بيلان ، وانتهز الفرصة بالقناصة المصريين فهجم على بطارية تركية ( ٦ مدافع ) كانت قد تركت وحدها بدون المشاة تحرسها وصعد جنودهما اليها على أكمة تطل عليها وأسكتوها ، وحاولت آلايات الخيالة التركية القيام بحركة تقدم إلى الأمام فصدتها نيران الحرس ، الشيء الذي جعلها مسرع نحو بيلان بغير نظام وقد تبددت جموعهم ،

وهكذا أخلى الطريق إلى بيلان من قوّات الأعداء ...

و بعد أن ارتدت ميسرة الترك ، وصل المصريون في تقدّمهم إلى طريق بيلان نفسه ، وتحرّج مركز قلب الجيش التركى، وأدركت قيادته أن خط الرجعة الى بيلان أصبح مقطوعا بوصول المصريين إلى الطريق . فلاذ العدة بالفرار ، وتخلى عما بقى له من المواقع، وتشتتت وحداته في الجبال .

وكان الآلاى الثالث عشر قسد قام بمهمته خير قيام ضد ميمنة الترك، ووصل رماتهم ومعهم مدفعيتهم إلى أكمة قريبة من أقصى الميمنة . ولما رأى العسدة ما حل بالميسرة ، تخلوا أيضا عن مركزهم وتقهقروا نحو الجبال .

وباستيلاء المصريين على مواقع الأتراك انتهت معركة بيلان بهزيمة نامة ، بعد قتال عنيف دام نحو ثلاث ساعات ، قتل فيه ، ٢٥٠ تركى وجرح وأسر منهم نحو ألفين ، وغنم المصريون حوالى ٢٥ مدفعا وكثيرا من الذخيرة والعتاد ، ولم تتجاوز خسائر المصريين ٢٠ قتيلا ،

وهكذا فاز ابراهيم بالنصر، لأن تنفيذه للخطة كان دقيقا ورائعا . وأعاد حسين باشا السردار أمام بيلان موقف سلفه القائد محمد باشا قبالة حمص .

وكان نشاط ابراهيم في المعسركة ، التي قام بأظهر دور فيها ، باديا في كل حركة من حركات الجند والضباط ، فاستحق ثناء والده و إعجاب مواطنيه .

#### 주 · 주

قضى الجيش المصرى ليلة ٢٩ يوليو فى مواقع الأتراك ما عدا أو رطتين أمرتا بدخول بيلان وانفصــل منهما بلوكان وفصيلة خيالة مدرّعة لاستكشاف الطريق إلى اسكندرونة .

وفى يوم ٣٠ يوليو احتل ابراهيم باشا بيلان . أما الخيالة فقد سلكت طريق اسكندرونة بقيادة عباس باشا حلمى . حيث عثروا على كيات مكدسة من الغنائم و ١٤ مدفعا وأصناف التعيين التي تكفى الجنود أربعة أشهر .

وقــد تردد حسين باشا فى تدميرها . وكان وصــول فلوله إلى اسكندرونه ، بعد قيام سفن الأسطول العثمانى بدقائق .

احتل ابراهيم ميناء اسكندرونة، واندفعت الخيالة الى باياس آسرة نحو . ١٤٠ تركى وسلمت له انطاكية واللاذقية والسويدية . أما حسين فقد أسرع نحو ادنه بعد اجتياز مضيق طوروس على رأس شراذم لا يفخر أى قائد فى الدنيا أن يكونوا جنوده .

وعقب راحة قصيرة الأجل ، احتل جنود ابراهيم ادنه وطوروس ، وكانت الأولى مفتاح الزحف على الأناضول ، و بعد أيام كان العلم المصرى يخفق على أورفا وعينتاب ومرعش وقيصرية .

وبعد هذا النصر، فأى الطرق السياسية يسلكها مجمد على ! ؟

من الواضح أنه كان قبالته طريقان: فإما أن يعلن الاستقلال و يأمرابنه أن يستمر في الزحف للقضاء على جيوش السلطان الهاربة فيضطر الحصم إلى التسليم والاعتراف بالأمر الواقع ، أو أن يأمر ابنه بالوقوف أملا أن ينال هدنة عن طريق تدخل الدول . ولم يخل أحد الطريقين من أخطار .

وستبين لنا مسيرة الحوادث ما سيكون بعد معركة بيلان .

احتل ابراهيم باشا طورسوس، ثم دخل أدنة في ٣١ يوليو سنة ١٨٣٢ ، وفيها ثلق القائد من والده أمرا بالوقوف، فقد بلغ الغاية التي كان يسمى إليها، أى الوصول آخر حدود البلدان العربية ، ولكنه أرسل آلايين إلى أورفة وقدة من فرسان العرب لمراقبة الطريق من أرضروم وسيواس وديار بكر فاحتلت القوّة مرعش كما أرسل قوّة إلى نهر الفرات لحماية جناحه الأيمن و بقى إبراهيم فى خطة الدفاع منظرا أوامر أبيه إلى ٢١ ديسمبر سنة ١٨٣٢

# موقف انجلترا من نجاح إبراهيم :

و إلى هنا كانت السياسة الإنجليزية أمام النجاح المصرى غامضة . أمامها سبيلان أقلما أن تدع محمد على يؤسس دولة عربية قو ية لصد التيار السلاق الروسى، والسبيل الثانى أن تحتفظ بترًا وتقويها لتظل هى الحاجز بينها تهدم الامبراطورية المصرية الناشئة، لأنها إذا عاشت أصبحت حاجزا قو يا على طريق الهند .

فأى السبيلين تتجه إليه سياسة الإنجليز؟ لقد فضلوا الوقوف في منتصف الطريق فلا تقاوم محمدا عليا ولا تظاهر السلطان خوفا من روسيا . أما سياسة إبراهيم فهى أخذ الأمور بالقوة و إيقاف الدول أمام الأمر الواقع .

الذلك كان يستأذن والده بالزحف على قونيسة، ثم الآستانة، ويرجوه فى أن يحمل خطباء المساجد على إلقاء الخطبة باسمه . فكتب مجمد على إلى ابنه فى الثامن من شهر سبتمبر يقول :

ود تقول لى فى كابك أنك تريد أن تسك المعدن وهو حام . وإنك تريد أن يخطب باسمى فى جميع المساجد والمعابد - فاعلم يا ولدى أنا لم نصل إلى مركزنا الذى نشغله الآن إلا بقوة الوداعة وخفض الجانب فإنه يكفينى أن أحمل اسم (محمد على) خالصا من كل رتبة وزينة فهو أكبر لى من جميع ألقاب السلطنة والملك لأن هذا الاسم وحده هو الذى خولنى الشرف الذى يجللنى الآن . فكيف أستطيع ياولدى أن أتركه إلى سواه - لايا ولدى إنى أحفظ اسمى (محمد على) وأنت ياابنى تحفظ اسمى (محمد على) وأنت ياابنى تحفظ اسمى ( ابراهيم ) وكفى وعليك رحمة الله و بركانه " .

أما فرنسا فقد أبلغت الباب العالى أن إصراره على القنال لا يوصله إلى نتيجة لضعف قوته دون قوة مجمد على التي تتزايد بحرا و برا .

# معركة قونية الجابسة

## الجيش العثماني :

أين قادة الترك ؟ لقد دحرهم إبراهيم الواحد تلو الآخر ، ولم يتبق لدى السلطان محمود إلا القائد رشيد باشا درمين إبراهيم في حرب المورة ، وزعيم حرب المصابات... ولكن أين الحيش الذى سيوليه قيادته ، بعد أن افتقد جنوده في فيافي الأناضول !

نادى السلطان وزيره الكبير رشيد باشا ، بطل ميسولونجى وأثينا ، وقاهر ثورة أشقودرة ، فلبى القائد النداء . ومضى إلى الآستانة ليضع حياته فى خدمة السلطان ، وليعد التدابير لجيشه الجديد ، وفى أخريات أكتو برانتظم الجيش الشانى فى أربعة أقسام : أولها مؤلف من ، ، ، و ، ، ، ، ، ، ، من النظاميين والألبانيين يعتشد فى أشقودرة حيث كانت الرئاسة العليا لجيش ومقر الوزير ، والقسم الثانى مكون من ، ، ، ، ، ، كفى أرضروم واحتشدوا بين سيواس وقيصرية بقيادة عثمان باشا والى طرابزون ومعه عثمان آخر ، والقسم الثالث بقيادة سليان باشا تعداده حوالى والى طرابزون ومعه عثمان آخر ، والقسم الثالث بقيادة سليان باشا لستر وصاتاليا" ، والى طرابزون ومعه عثمان آخر ، والقسم الثالث بقيادة سليان باشا وعدده أما القسم الرابع من الجيش التركى فقد تألف من أنقاض جيش حسين باشا وعدده يتراوح بين ۲۰ و ۳۰ ألف يتجمع لدى قونية بقيادة رءوف باشا .

بلغ الحيش العثمانى فى مجموعة ٠٠٠٠ أى ثلاثة أمثال جيش إبراهيم ، ولكن هذا التفوق العددى لم يك كل شيء، فكانت تنقصه قوة الالتحام، وكان كل قسم منه يختلف عن الآخر فى الكفاءة والتدريب والنظام والقيادة والتنطيم العسكرى أيضا . أما السلطان فلم يدخر وسعا لبث الحماسة فى جنوده الذين يتوقف عليهم كيان دولته ، وتوسل إلى ذلك بشتى السبل ، من طوابير العرض إلى مقابلة الضباط والتوسع فى إقامة الولاثم الجند وتوزيع النياشين على الضباط إلى منح الرتب

المتعدّدة وكسوات التشريفة والخلع الثمينة والسيوف . وكان يداوم على حضور الصلوات مع أفراد جيشه .

ولما ودّع السلطان جيشه قال لرشيد باشا — وقد منحه ولاية مصر والحجاز و كُريَّتُ وحلب وما إليها — و انقد الدولة فإن شكرى لك ولعسا كرك إذا أنت فعلت لا يكون له حدّ " .

## الجيش المصرى:

وكان عدد الجيش المصرى فى الشام بعد وصول الإمدادات إليه من مصر ـــ والأسرى الذين بدأ ينظمهم مع السوريين المجندين يتألف من :

- ، ١ آلايات مشاة .
- ۱۲ آلایات فرسان ۰
  - مدفعيــة .
  - ٠٠٠٠ وحدات مساعدة .
    - ۲۰۰۰ بسدوه

وصل مجموعها إلى . . . . ه مقاتل تقريباً .

مثل هـذا الجيش ، كان من الناحية الإدارية ، أفضل تنسيقا ، من الجيش الآخر ، ولا غرو فقد كان أرقى الجيوش كلها ، التى أنشأها مجمد على . وفى الواقع ، كان هذا الجيش موضع فخار مصر ، واعتزاز مجمد على و إبراهيم وسليان بك ، بل ومحل عنايتهم الأولى .

ومن بين الوحدات المذكورة فؤات كبيرة تعمل على خطوط المواصلات ، أو موزعة فى الحاميات الرئيسية وتبلغ هذه حوالى النصف ، ولذلك يتسنى القول بأن . . . ٢٧٠ مقاتل فحسب ، هى التى تحت قيادة إبراهيم باشا ، فى عمليات الميدان . يقابلها . . . . ٨٠٠ تحت قيادة رشيد بأشأ هم خليط من أجناس الامبراطورية العثمانية .

<sup>(</sup>١) ق إحصاء كادلفين ٠٠٠ و٣٥ مقاتل -- ص ٢٩٥٠

وبناء على المعلومات التي كانت تصل إلى إبراهيم عن تجمعات الجيش التركى . طلب إلى أبيه أن يوافقه على اجتياز طوروس ، ليقضى على تجعات الإتراك أولا باقل ، قبل تكامل استعدادها ، ولأنه كان يخشى حلول زمهر ير شاء هضاب الأناضول ، وتمتز الأيام والمراسلات متصلة بين قائد الجيش ورئيس الدولة (جدعلى) أولها يتكلم بلهجة الجندى ، وثانيهما بلهجة السياسى ، ونتعارض آراؤهما ، ويجهر إبراهيم على انتهاج خطة الدفاع ، بينا تجمعت قواته في منطقة أدنة — طوروس بين خليج اسكندرونة وكليكا ، ثم تصل إبراهيم أنباء وثيقة بأرب الفصائل التركية قد استحوذت على مضيق طوروس ، وهو المر الذي يصل بين أدنة وقونية ، قد استحوذت على مضيق طوروس ، وهو المر الذي يصل بين أدنة وقونية ، وأن هذه الفصائل بدأت تناوش نقطه الأمامية ، مما دعا إبراهيم إلى التصميم وأن هذه الفصائل بدأت تناوش نقطه الأمامية ، مما دعا إبراهيم إلى التصميم للاستيلاء على المضيق بدون انتظار أوامر عالية ، ليتحكم في نقطه الأمامية وغافره القوية ، وكان لابدله أن يستولى على هرقله (اركلى) وقد دخلها في يوم ه ١ أكتو بر ، وكان هناك طريقان يفضيان من أدنة إلى اركلى عبر طوروس ، أحدهما عن وكان هناك طريقان يفضيان من أدنة إلى اركلى عبر طوروس ، أحدهما عن سبيل منارة خان وشفت خان وأولان كيشلى وشابان ، والآخر عن سبيل طورسوس

ونمرود وشاكال وزانيبا . وأصدر إبراهيم أمره إلى قواته غير النظامية والبــدو باتباع الطريق الأيمن ، للهجوم على شفت خان ، بينا يقتاد نفسه قوة مختلطة مؤلفة من آلاى خيالة وآلاى

مشاة ويطارية مدفعية ويتبع الطريق الأيسر ليهاجم نمرود .

وفى ١٨ أكتوبر، وصل إلى نمرود بدون قتال، وفى اليوم التالى بلغ قول اليمين طوروس، ثم اجتازت مقدّمته مضيق كولك بوغاز . ولما عبر وادى شفت خان اعترض التقدّم المصرى قوة تركية فتسدّ الطريق فى وجههم واستولت أخرى على بعض المرتفعات الهامة ، وقبالة هده الحركة الناجحة أمر القائد المصرى سلم بك المجازى بفتح نيران شديدة كما أمر خيالته باقتمام صفوف الترك فتبعثرها وتقتل منهم ٢٠٠ وتأسر ٣٠٠ و ستمر سلم بك فى المطاردة، لكن تصله المعلومات بمقاومة

منظمة يبديها الأتراك فيزيلها بعد قتال شاق و يواصل المطاردة عبر طريق اركلى (هرقله ) . ويقضى الجنود ليلتهم فى أولان كيشلى وقد أنهكتهم أعمال القتال خلال اليوم .

وفى يوم ٢٣ أكتوبر، بعدما وصلت أنب، القتال بالتفصيل إلى إبراهيم، بارح نمرود وتقدّم إلى الأمام لعبر طوروس و يصل إلى زانيب.

وفى ٢٥ أكتو بر احتـل اركلى ، التى أخلاها الترك لدى اقتراب المصريين ، وقد ابتهج السكان لمقدمهم ، ثم استراح فى هذه المدينة ثلاثة أسابيع ، فى انتظار موافقة أبيه على التقدّم فى قلب الأناضول ، ومثل هـذه الفترة لم يبدّدها سدى ، فقد حشد قواته التى كان معظمها يستجم فى جنوب طوروس ،

وفى ١١ نوفع كان الحشد قدتم .

فى ذاك الوقت، كانت الاتصالات السياسية مستمرة بين الدول الأوروبية والباب العالى من ناحية، وبينها وبين مجمد على من ناحية أخرى ، وفى خلال ذلك كان إبراهيم يتبادل الرأى مع أبيه بوساطة الرسل أو عن طريق المكاتبات ، وقد رأى القائد أن يتقدّم إلى قونية تمهيدا لوثبة أخرى يهدّد بها السلطان ، أما الأب السياسي فكان يرى أن يعود من قونية بعد دخولها ويترك النتائج للرأى العام في الآستانة لعمله يؤثر في موقف السلطان ، وفي الرسالة التالية موقف الرجلين ، حيث ردّ إبراهيم على أبيه في الثالث من نوفير يقول :

ويجب علينا حسب أوامرك أن نتقهقر إلى الوراء بعد الاستيلاء على قونية ، فالشائع أن الصدر الأعظم يزحف علينا بقرة كيرة فإذا نحن تفهقرنا عزوا ذلك إلى الجبن والخوف وعلى عجزنا عن مقابلته وفوق هذا كله فإن الصدر الأعظم يغنم الفرصة للزحف على قونية ، وقد يتجاوزها للحاق بنا مذيعا خبر تقهقرنا ومن يدرى ما يكون من وراء ذلك فقد ينضم إليه الشعب ، وقد تثور سورية والأناضول علينا و يظل الغرض من تقهقرنا خفيا لا يفهم ، و بناه على ما تقدّم لا ينبغي لنا أن ندع الفرصة

تفوتنا فنحن نذهب إلى قونية ونشتت العدق و وننظر فيها وصول الصدر الأعظم النقهره إذا أراد مهاجمتنا لذلك أطلب منه يا والدى أن ترسل آلايين من المدد في الحال .

ثم تلتى إبراهيم من والده فى الثالث عشر من نوفمبر الأمر بألا يتجاوز قونية ، فنظرا لأن التقدّم إلى ما وراثها ، في الظروف الراهنة ، لا تنظر إليه الدول بعين الرضا .

وفى ١٦ نوفمبر ، أجاب محمد على على كتاب إبراهيم الذى كان قد أرسله إليه فى الثالث من نوفمبر فأقره على رأيه . بيد أنه نبه عليه ألا يتجاور قونية ، لأنه لا يعرف بوجه قاطع رأى الدول .

## الى قونىيـــــة

كان قبالة إبراهيم باشا طريقان يفضيان إلى قونية من اركلى، أحدهما فى اليمين يمتز بالمدن: كيجيد — وكارابونار — وكانانية — وايزميل — وقارخان، وثانيهما فى اليسار يمتز بكارامان — وكاسابا — وشوميرة ، وقد أمرت القوات النظامية بانتهاج الطريق الأول، والقوات غير النظامية الطريق الثانى ،

وفيها يلى أمر التحرُّك الذلى أصدره إبراهيم لقوَّاته النظامية :

يتحزك الجيش بالنظام التالى :

تسير المشاة في قولين :

قول اليمين مؤلف من الحرس والآلاى ١٤

وقول إليسار من الآلای ۱۳ و ۱۸

على أن لا يبتعد القولان عن بعضهما إلا بمقدار ما يسمح به تشكيل الفتح . في صفين :

الحرس والآلاي ٣ في الصف الأول .

والآلاى ١٤ و ١٨ في الصف الثاني .

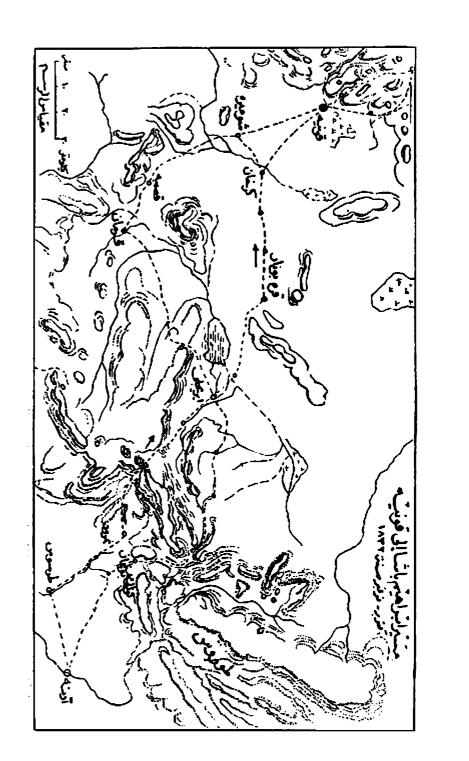

والمدفعية في تشكيل القطار أو بالأصنافكما يسمح الطريق .

توضع مدفعية فى رأس القول على مسيرة الآلايين ١٤ و ١٨

يسير اللواء الخيالة الشانى فى المقدّمة على قولين — الآلاى الشانى فى طليعة الحرس والآلاى الرابع فى طليعته الآلاى ١٣ المشاة .

أما المهمات فتكون خلف المدفعية بثلاثمائة باردة بالترتيب الآتى :

مهمات القائد العام ورثيس أركان حربه ــ متاع المدفعية ــ فالحيالة فالمشاة و يعمل الترتيب اللازم للحافظة على المواصلات بين الوحدات .

#### ۱۷ نوفمسبر:

تعرّك الجيش بنظام كامل ، وبدون صعوبة أو مقاومة ، وف ١٧ نوفمبر غادر قول اليمين كارخان متجها الى شوميرة ليلتق بقول اليسار ، وفي هذا اليوم علم ابراهيم أن العدة أخلى قونية في الليلة السابقة ، فسلم يبدّد وقتا ، ونهض على رأس بعض قواته السريعة والمدفعية قاصدا قونية ، فدخلها ليسلة ١٧ وفي الصباح اتجمه نحو آق شهر فصيلة المطاردة مؤلفة من الخيالة المنظمة والالآى الرابع الخيالة و بطاريتين مدفعية ، وتلحق هذه القوّة حرس المؤخرة التركى في ضواحى ايلجون وتنزل به خسائر فادحة وتعود مسرعة الى قونية لتلحق بقوّات ابراهيم ،

يلتى ابراهيم نفسه على مبعدة ٢٢٠ كيلو مترا من حدود بلاده – وهى مسافة طويلة واستطالت خطوط مواصلاته ولا بدّ أن يحتاط لحماية جناحى جيشه – ولذلك أشار فى الحال لأحد قواده مجود بك باحتلال أورفا حيث تؤدى الطرق الى سيواس وأرضروم – مستعينا بالبدو ، كما يأمر بكوق ابراهيم (يكن) فى السير على رأس الآلاى المشاة و بطارتين وخيالة غير نظاميسة من حلب الى مرعش عن طريق عينتاب – ثم يأمر قائده محمد بك أن يذهب على رأس بعض الأورط و بطارية قيصرية (وكان في هرقلة) ، كل هذه العمليات كان الفرض منها ماية

خطوط عملياته ضد جيش عثمان باشا الذى طفق فى الاحتشاد فى أوائل ديسمبر حول منطقة سيواس ثم يأمر عباس باشا حاسى بمفادرة أدنة لرقابة قوات سليان باشا التركية فى إيطاليا .

واتخذ ابراهيم باشا ضواحى قونية قاعدة عسكرية وأخذ يعدّ قوّاته لفتال الأتراك و يدرّب جنوده على التمرينات في المواقع ، التي توقع نشوب المعارك فيها ، ولئن كان جيشه الذي أصبح تحت يده الآن ( بعد التوزيعات المذكورة وحماية خطوط المواصلات) لا يتجاوز عدده ، ١٨٠٠ مقاتل ، منهم ألف من البدو ، إلا أنه كان متاز بحسن النظام ، وكفاية القيادة والتدريب على القتال ، وسمو المعنويات ،

كانت وحدات ابراهيم في موقفه الأخير، تؤلف على الوجه التالى :

. ٢ أورطة مشاة و ٢٤ بلوك خيالة و ٤٨ مدفعا .

ومما يثير العجب حقا ، أن عدد الجيش المصرى كان ثلث الجيش التركى .

## عودة للجيش التركى :

وصل رشید باشا الی آق شهر ، ونزل فی قدیم خان ، علی مبعدة تسع ساعات من شمال غربی قونیة ، علی رأس جیش عدده . . . ووی موزمین کالآتی :

- إورطة مشاة .
- ٢٨ بلوك خيالة .
  - ۱۰۰ مسدفع .
- ٢٠٠٠٠ من غير النظاميين .

كان رشيد يتسنى له الافادة من طبيعة الأناضول القاسية ، لاستهواء ابراهيم الى عدّة معارك، تنهك قواته، وتؤثر عليه تأثيرا مرهقا، لكنه كانت تحركه تعليمات الصدر الأعظم خسرو باشا ، رجل الدولة في ذاك العهد ، وهـو الذي أشار اليه مرارا بالإسراع لمهاجمة فوات ابراهيم والقضاء عليها ، ولما طلب أن يرسل اليه

الفين مر جنوده في الاحتياط رفض السلطان رجاء قائده وأبان له أنه يريد الاحتفاظ بهم لحماية الآستانة .

ولم يك على رشيد إلا تلبية أوامر الباب العالى، فزايل آق شهر ميما صوب قونية .

#### ۱۸ و ۱۹ دیسمبر

#### المصادمات الأولى

وفى يوم ١٨ ديسمبر، يتعثر قسول تركى فى قسرية سيلة المنيفة وكان يحتلها ألف مصرى ، فيمذهم ابراهيم بسرعة بآلاى مشاة وأورطة من (الآلاى ١٩) والآلاى الثالث الخيالة وخمسائة فارس غير نظاميين و بطارية ، وكانت النتيجة أن ردّت الجنود التركية على أعقابها مدحورة بعد أن أسر منها ، ، ه أسير وتركت ثمانية بيارق وخسة مدافع وكية وفيرة من العتاد ،

وفى اليوم التالى ، هاجم المصريون حامية تركية كانت تحتل دوكر لوخان ، التى تبعد ثلاث ساعات من قونية ، على الطريق المؤدى الى لاديك ، وقد كان المهاجمون من الحرس والحيالة (٣ آلايات) وثلاث بطاريات ، فلم يضيع الأتراك وقتهم و بادروا فى التسليم وانضموا الى زملائهم أسرى اليوم السابق فى قيصرية ، وقد أفادوا بمقدمهم قوات محد بك ،

وفى مساء ٢٠ ديسمبر، علم ابراهيم باشا أن رشيد غادر لاديك على رأس قواته فى اتجاه قونية لبدء القتال، بعد أن وزع على جنوده تعيين بقسماط لأربعة أيام، وشعير لمدّة يومين .

وكان رشيد باشا قد أرسل كتابا الى ابراهيم ، يطلب من الانسحاب من وجه جيوش السلطان ، فرد عليه بخطاب جاء فيه : « لسنا نحر أنت وأنا بسئولين عن الدماء التى تراق ، ولكن التبعة تقع على الذين أمرونا به ولا سبيل الى مخالفة ما أمروا " .

<sup>(</sup>١) تقع على بعد ثمانية كيلو مترات شمال غربي قونية ٠

## معركة قونيسة

#### ۲۱ دیسمبر ۱۸۳۲

كان صباح يوم الجمعة، والضباب يخيم على ميدان القتال، ونزلت درجة البرد الى ١١ سنتجراد، وحال الطقس دون اكتشاف كل من القائدين مواقع جيش خصمه، على أن ابراهيم امتاز على در رشيد " بأنه درس أرض المنطقة التي سندور فيها المعركة دراسة دقيقة، ودرب جنوده عدّة مرات على مناورات القتال مدّة كافية.

وقبل وصف توزيع قوّات الجيش ، يتعين علينا أن نرسم صورة للوقع الذى سيدور فيه القتال :

تقع قونية فى ملتق طرق الأناضول ، وتستند على شعاب جبــال طوروس، وقد بلغ عدد سكانها ( ۱۸۳۳ ) حوالى عشرين ألف نفس ، يحيط بمعظم أحيائها سور قديم لكنه منيع، وقد امتذ جزء من المدينة الى خارج هذا السور .

وكانت الأراضى التى سيدور عليها القتال تقع أمام المدينة ، في الاتجاه الشمالى الغربى، حيث امتدت هضبة خصبة يقطعها في أما كن عدة وديان عميقة ، وقد اتكا الميدان في الغرب على ميول تلال سيلة ، وتحدها مر الشرق طائفة من المستنقعات ، وكان الطريق الموصل بين لاديك والآستانة يمرّ بمنتصف ميدان المحركة تماما .

توقع ابراهيم أن " رشيد " سيلجاً الى توزيع جيشه الضخم على امتداد الهضبة الفسيحة بين جبال سيلة ومنطقة المستنقعات ، وأنه سيستد مرماه نحو قونية ، بالالتفاف حول ميسرة الجيش المصرى .

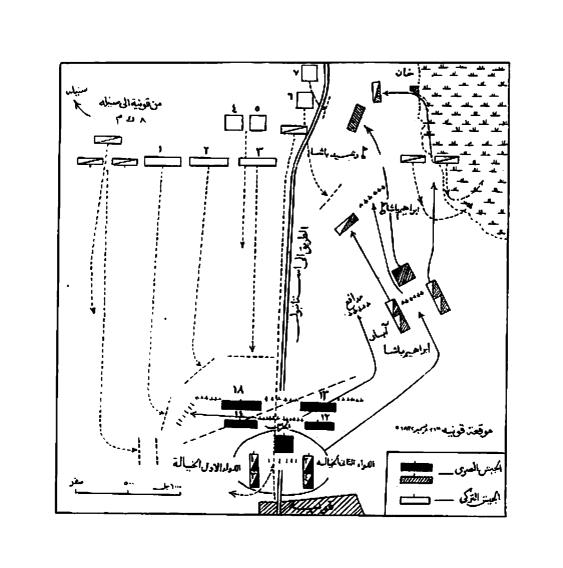

استعرض ابراهيم ، بمساعدة سليمان بك ، الموقف ، وجالت فى رأس الباشا خطتان : رأى إن هو هجم على ميمنة الأتراك فلن تكون النتيجة محودة ، ذلك لأنها رابطت على سفح الجبل فى مواقع حصينة ، بعكس الميسرة الني كانت تستند الى مستنقعات مكشوفة .

ورأى الباشا أن يفاجئ خصمه، قبل فتح قواته فى تشكيل الفتال، وبدأت خطته التبلور، وقرر ألا يبدأ فتح فيران مدفعيته، حتى تصبح قوات رشيد باشا في داخل المرمى، فيوجهها الى قلبه، وبذا يستطيع استخدام جناحه الأيمن على خير وجه . وكانت هذه الخطة السليمة خير ما اهتدى اليها ونتيجة لتفكيره المتواتر، الذى بنى عليه تدريب الجند ومناوراتهم، خلال مقامه فى قونية .

ويستدل من عدة شواهد على أن رشيد باشا لم يك واثقا ١٠٠ / بالنصر . ومن الأدلة أنه سلم خاتم الدولة الى وكيله أحمد فوزى باشا ، في الليلة السابقة للعركة .

# الجيش المصرى في تشكيل القنال

وزع ابراهيم باشا قواته فى ثلاثة صفوف ، يرتكز وسطها على طريق لاديك : الصف الأول بقيادة سليم بك المناسترلى يؤلف الآلايين المشاة ١٣ و ١٨ . الصف الثانى بقيادة سليان بك (سيف) يؤلف الالايين المشاة ١٢ و ١٤ ، وعلى بعد خسمائة خطوة من الصف الأول فى تشكيل قول مزدوج .

والاحتياط بقيادة سليم بك، وهو آلاى الحرس، على بعد ثلاثمائة خطوة من الصف التانى، في تشكيل قول مزدوج ومعه اللواءان الخيالة ١ و ٢

والى الطرف الأيمن في المؤخرة قوات الدلاة والبدو .

أما المدفعية — ٣ بطاريات في الصف الأول موزعة في اليمين والفلب واليسار: بطاريتان في وسط الصف الثاني .

بطارية في الاحتياط خلف الحرس.

وكاحتياط ضد حركة تطويق قد يهدّد بها العدة ، أمر ابراهيم كل آلاى مشاة فى الصف الشانى أن يعين أورطة فى تشكيل مربع على كلا الجانبين ، على مسيرة ، ١٥ مترا من الآلاى .

# الجيش التركى في تشكيل القتال

أما رشيد باشا فقد وزع قواته فى صفوف أربعة : الصف الأول منها فى تشكيل مفتوح ، أما الشلائة الأخرى فكانت فى تشكيل منضم بالأورط ، وقد تألف الصف الأول من آلاى الحرس و ٣ آلاى خيالة نظامية .

والصف التاني ٢ آلاي مشاة و ٢ آلاي خيالة .

والصف الثالث والرابع كل منهما آلاى مشاة .

وفى المؤخرة ، الى اليمين وإلى الشمال ، قوات غير نظامية ، وألبانيين ، ورجال البوسنة مشاة وخيالة .

وتولى رشيد قيادة الميسرة ، وهى أضعف نقطة، وتولى قيادة قوّات القلب سعد الله باشا، والميمنة خيرالدين باشا .

وقد وجدت وحدات العدق صعوبة شديدة فى اتخاذ مواقعها من جراء الضباب ولكن مرت لحظة خفت فيها كثافته، فاستطاع ابراهيم أن يلمح توزيع الجيش المثماني، وكان يبعد عنه حوالى ٣٠٠٠٠ متر.

ثم تقدّمت صفوف الأتراك حتى صارت على مسيرة نحو سمّائة متر من مواقع الفقرات المصرية ، وفى الظهر أخذت المدافع التركية تطلق الفنابل على المصريين ، فلم يردّوا عليها بالضرب ، الى أن تعرّف ابراهيم باشا على صوت إطلاق النار مواقع النرك ، وتقدّم الصف الثانى المصرى حتى اقترب من الصف الأول ليتفادى فتك الشغايا التي كانت تنصب عليه .

ثم استهلت المدفعية المصرية عملها ف كل الجبهة — نيران شديدة متواصلة من الجانبين، و إحكام بالغ في التسديد، حتى لقد زلزلت الأرض في كل الجهات. وفي أثناء المعمعة ، كان يتنقل ابراهيم بين الجند مشجعا، ويثير الهمم قائلا:

د عفارم - عفارم - أيوه باولد - ماشاء الله - عفارم ، .

وصدفة اتجه الى بئر تقع على يمين الصف الشائى من قواته ، وفى خلال لحظة انكشف فيها الضباب إذ زاد علما بمواقع الترك، وتبين نقطة الضعف التى يصيب منها الهدف - ذلك أن قوة الخيالة كانت تؤلف ميسرة الجيش التركى وقد أخطأت القيادة التركية فى أنها لم تحكم الصلة بين الفرسان والمشاة خلال التقدم ، وحدثت بينهما ثغرة ، يبلغ طولها نحو ألف خطوة ، جعلت الميسرة فى شبه عزلة عن بقية الجيش .

فانتهز ابراهيم باشا هذه الفرصة ، واعتزم الهجوم بقوّات الحرس والفرسان، خلال هذه الثغرة ، ليخترق صفوف الترك ، وبادر فعلا فأصدر تعلياته بتحوّك هذه القوّات ، وتولى بنفسه قيادة هذه الحركة ، فزحفت قوّة الحرس يتبعها الفرسان، واجتازت البئر بقليل، ثم انعطفت نحو الشهال حيث ميسرة الترك وهاجمتها هجوما عنيفا ، وشدت المدفعية أزرها ، فصبت قنابلها على الترك ، واكتسحتهم من الجنب ، وكان الهجوم شديدا ، والضرب محكا ، فاهتزت مراكز الترك هزا عنيفا لقسوة الهجوم ، واضطرّوا للتقهقر شمالا من غير نظام ، في المستنقعات ، وبذا هزمت ميسرة الجيش التركي ،

ومن ســوء الجدّ ، لم يظاهرنا التوفيق لمعرفة أسماء الوحدات المصرية ، التى اضطلعت بهذا الهجوم و إن كانت لتفق جميع المصادر على ذكر « الحرس » واللواء الرابع الخيالة بقيادة أحمد المنكلي والمدفعية والآلاى الثانى الخيالة .

دبرت هـذه الهجمة على أفضل تدبير، وبينا كان يستعدّ الحرس السير الى خان قديم لمح ابراهيم الى البسار آلاى مرى مشاة الترك ( اتضح فيا بعــد أنه

الآلاى ١٧) يتقدّم فى تشكيل منظم وكان رشيد باشا قد أمر قائده لمعاونة الخيالة فى الإطباق على الميمنة المصرية - فأمر ابراهيم الحرس بتغيير مواجهته وأن تنضم إليه فى الحال الآلايين الخيالة ١ و ٣ و بطارية مدفعية للقيام بهجوم ضد الحنب التركى (الآلاى ١٧) الذى انهالت عليه النيران الشديدة من ثلاثة مصادر، وأحاط به المصريون، وأوقعوا برجاله حتى سلموا سلاحهم .

ولما أدرك رشيد باشا أن ميسرته قد وقع فيها الاضطراب والفشل، أراد أن يلم شعثها، ويبث الحمية في نفوس رجاله - فقصد مواقع الجند، بيد أنه لم يقز بطائل ، وضل الطريق في الضباب الكثيف ، وبينها يمضى في طريقه وقع في أيدى العرب المصريين ، فأحاطوا به ، وجردود من سلاحه ، واقتادوه أسيرا الى ابن مجد على الكبير .

ثم أمر ابراهيم قــقاته الاحتياطية ، بعــد تركها وحدة من المدفعية وأورطة مشاة ، للتقدّم مع الحرس في طريق مواز لطريق لاديك للقضاء على الاحتياطي العثماني ، وانضم إليها نصف بطارية والآلاي الحيالة الشاني وكان منتظرا أن ينضم إليها اللواء الأقل ، ولكنه لم يستطع السير في الضباب، وقام بمناورة فيا بعــد على مقربة من الحان والمستنقعات ، ثم ساعد الجناح المصرى الأيمن أمام قونية .

أما الآلاى الرابع فكان أكثر توفيقا فى مناورته . فقد تابع مطاردته الخيالة الأتراك فى المستنقعات ، ووصل الى الخان ولحق آلاى الحرس فى الوقت الذى كان يهاجم فيه الآلاى ١٩ المشاة الأثراك ، الذى كان فى الصف الرابع العثمانى . وقد وصل الآن الى موقعه فى الصف الشانى ، وكانت نيران الشرخجية المصرية تنصب كالمطر بإحكام ، تساعدها قذائف المدفعية ، على أجناب ومؤخرة هذا الآلاى (١٩) ، وكانت إحدى كاثبه تشكلت فى هيئة مربع و باشرت العمل بهمة ، عندما أقدم الآلاى الرابع الحيالة ، فاندثرت المقاومة بعد وقت قصير ،

وعم الفزع فى قلب القوّات التركية ، وفــــرّ الجند غير النظامى الى تلال سيلة ، عن طريق لاديك ، وكادت تخرج القوّات التركية من دائرة النضال .

ولكن كان هناك بصيص من الأمل لدى القائد العثمانى، الذى تسلم القيادة. بعد انهيار ميسرته وقلبه ، ورأى أنه إذا نجح فى مناورته، مستعينا بقوّات الميمنة، استطاع الصمود وتحدو بل نتائج المعركة ، ولكن كانت حركة المناورة البازعة التي نفذها ابراهيم فى الحال، أخرت، بل قضت على خطة خصمه .

الساعة الآن الخامسة مساء ... والقتال مازال مستمرًا ، وأصبح موقف الأتراك يعتمد كل الاعتماد على الآلايات المشاة الثلاثة التي في الصف التركي الأول. وخيالته تكون منها خطا منكسرا للإحاطة بالميسرة المصرية ، التي كان قوامها آلايين مشاة وآلاي خيالة الصف الثاني – وكان الطريق الرئيسي الى الآستانة يسير الى غربها .

وقد واجه المصريون هذا الخط ، الذي هذه برباطة جأش وثاب ، وفي الحال أجريت العمليات الآتية – أسرعت بطارية مدفعية الصف الشاني. لمعاونة بطارية الميسرة في الصف الأول ، ثم صبت المدفعية سواء منها في القلب أو في الميسرة نيرانها صوب الأعداء – فحصد صفوفهم حصدا ، واستبسلت. الميسرة في الضرب والقتال ، إذ كان على دفاعها يتوقف مصير معركة اليوم واستمرت الملحمة ثلاثة أرباع ساعة ثم أسفرت عن كسر هجمة الأتراك بل وهن عتهم وتشتيت وحداتهم في السهل وفي قونية .

ثم أراد العثمانيون أن يبذاوا جهدا آخرعلهم يكسبون ظفرا - فتحرّكت فؤة من خيالتهم ووصلت تجاه الصف الأوّل من فؤاتنا ، فلم يحفل بها أبناء النبل، لأنها كانت صائرة نحـو الفشل ، فتقدّمت الى ما وراء صـفوف الجيش وهناك. تشتت شماها .

انتهت وقعة قونيسة بهزيمة قوّات الامبراطورية العثمانية ، بعد أن استطال الفتال فيها سبع ساعات ، إذ بدأت في الظهر وانفضت بعد غروب الشمس بساعتين ، وكانت خسائر الترك كالآتي :

. . . ه ـ . . . . أسير وقائد الجيوش و بينهم عدد موفور من الضباط .

۳۰۰۰ قتيسل،

مدفعا وعدد كثير من الأعلام العسكرية .

أما ضحايا المصريين فكانت ٢٦٢ قتيلا و ٣٠٠ جريحا .

وفى الساعة الثامنة والنصف مساء . عاد ابراهيم باشا الى قونيـــة ، ليلقى تهنئة ضياطه ورجاله .

وقد قال ادوار جوان (Gouin) عن معركة قونية : " إن قوة الأتراك كانت الائة أضعاف المصريين ، إلا أنهم كانوا أقل تدريبا و بسالة وخفة " .

### نتائج المعركة:

رأينا المعركة تنتهى بظفر رائع لا مثيل له . وأصبحت الأبواب التي تفضى الى عاصمة الخلافة مفتوحة على مصراعيها ، تستقبل جيوش مصر الغازية . وقد فقد السلطان جيوشه التي اعتمد عليها ، للقضاء على خصمه . يلتفت يمنة و يسرة فلا يجد نصيرا سوى حلفائه الروس ، الذين يكرههم العثانيون لأنهم أعداء ملتهم ، وخصوم شعبهم ، منذ استولوا على استانبول ، وكان جديرا بالقائد العظيم ابراهيم أن لا يعبأ بالمفاوضات والارتباكات السياسية ، و يواصل انتصاراته ، حتى يدخل على رأس جيوشه المظفرة الآستانة ، و يخضع السلطان محسود و يملى عليه إرادته ، يهنا يقتحم الأسطول المصرى المياه اليونانية و يعبر الدردنيل ، و ينزل قواته في الثغور العثمانية وما وراءها ، ولكن ارتبط ابراهيم بعجلة والده السياسية ، فلم يقدم على

التقدم الى العاصمة الفتانة، ليصل إليها قبل قدوم القوّات الروسية، التي جاءتها (١) في ١٣ فبراير سنة ١٨٣٣ .

ولم تكد تمضى أيام ، حتى يتبؤ أمحد على عرش آل عنمان ، مكان السلطان المذى كانت رعيته تنظر إليه كحليف الروس ، بينها كانت فى صميمها ترنو حاكم قوى ينتشلهم من الهاوية التى أوقعها السلطان فيها ولنسأل أنفسنا سؤالا — وماذا يكون موقف المسلمين من محمد على ... وهمو فى نظر بعضهم ذلك التأثر الذى اعتدى على الخليفة ، وأنزله بقوة السيف، ونزع السلطة منه .

والجواب على ذلك نراه فيا اعتاد عليه البشر — مسلمون وغير مسلمين — وهو الملك لمن يستحق الملك والحق للقوى وليس للضعيف . وما كان محمد على الا عبقريا من طراز الرجال المصلحين . بدأ إصلاح ولاية مصر ثم أراد إصلاح السلطنة كلها . وكان جديرا بالقيام بهذه المهمة ، وكاد يصل الى هدفه لولا ندخل الدول ، التي كان هدفها العمل على إضعاف الدولة العثمانية لكى يرثوها بعد القضاء عليها . وقد تحققت أهدافهم بعد نصف قرن من الزمان ، وذهبت الامبراطورية العثمانية في عداد التاريخ .

## سياسة التردد بين محمد على و إبراهيم

أقام إبراهيم باشا شهرا في قونية، يعيد تنظيم قواته، عقب انتصاره الرائع، ولم يستطع مواصلة فلول جيش رشيد قبل وصول أوامر والده إليه ، وقد كتب لأبيه خطابا في ٢٨ ديسمبر يقول له فيه :

" أستطيع أن أصل إلى الآستانة ومعى محمد رشيد باشا ، وأستطيع خلع السلطان حالا، وبدون صعوبة ولكنى مضطر أن أعرف هل تسمح لى بتنفيد هدنه الخطة حتى أتذرع باتخاذ الوسائل اللازمة لأرب مسألتنا لا تسرقى إلا

<sup>(</sup>١) انْهَت معركة قونية في ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٣٢ .

في استانبول فالواجب أن نذهب الى استانبول حيث نمل إرادتنا وأنى وضطر أن أكررعلى مسامعك أن الدعاوة لا توصلنا إلى أغراضنا و إذا أنت رميت من الاشاعات التى تذيعها الى غرض سياسى بأنا نهدد استانبول لتقبل شروطنا كان من العبث أن نقف في قونية فلا نتقدم منها الى الأمام ، فإن قونية بعيدة عن رجال الآستانة فهم لا يقبلون عقد الصلح معنا إلا إذا دخلنا عايهم في العاصمة كذلك هم فعلوا مع الروس فإنهم لم يقبلوا إبرام الصلح معهم إلا بعد وصوطم إلى جلمجة بضاحية استامبول ، فالواجب اذن أن نواصل الزحف حتى بورصة على الأقل مع احتلال المدن الواقعة على بحر مرمرة وجعل هذه المدن مراكز تموين بليشنا في البحر حيئت فقط نستطيع أن نذيع الأخبار التي قد تقضى الى عزل السلطان ، وإذا خين لم نفلح في إسقاط السلطان توصلنا على الأقل الى إبرام صلح يحقق أمانينا وأننا لولا الأمران الأخيران اللذان تلقيتهما منك لكنت الآن على أبواب استامبول ، وإنى لأسال نفسي ما هو الداعى الذي دعا إلى اصدار تلك الأوامر الى ؟ .

أهو الخوف من أوربا أم هو شيء آخرلا أعرفه ...

التمس منك أن تنيرنى في هذه المسألة قبل انفلات الفرصة من أيدينا . نعم إنى التمس إبلاغي أمركم القاطع بهذا الصدد ...

وصل هذا الكتاب الى محمد على، فسلم برأى إبراهيم وأذنه بالتقدم ، وفى التق قام القائد على رأس جيشه فى ٢٠ يناير وقد قسمه الى شطرين. فوصل الى كوتاهية فى ٢ فبراير، وتحمل الجنود زمهر ير الشتاء القارص، وصار على مبعدة ٥٠ كيلومترا من الآستانة .

وكان ابراهيم عندما زحف من قونية الى كوتاهية قدكتب الى أبيه الخطاب. التالى :

ود اليوم (٢٠ يناير سنة ١٨٣٣) بدأ الجيش بالزحف على قونية تتقدمه شراذم صفيرة لشدة البرد ولقلة عدد الجمال للنقـــل ولا توجد في طريقنا أية مقاومة حتى استامبول ليست فيها حركة استعداد المقاومة وهذا يدل على أنهم قد وضعوا جميع آمالهم بالصلح ، والأجل هذا الصلح أرسل إليك خليل رفعت باشا ولكنى أرى جهد ما يصل إليه على الضعيف أنه ما دام السلطان مجود المشئوم على العرش الا يمكن أن يكون هناك صلح صحيح والانهاية اللازمة الأنه سيكون عرضة للظروف ينتهزها للانتقام و يعمل لها ، كما كان في المساضى والجور على هذه الأمة الاسلامية التعسة وظلمها ، فبحق حبنا لهذه الأمة و بحق غيرتنا الدينية أرى من الواجب المحتم علينا الا العمل لمصلحتنا فقط ولكن العمل فوق كل شيء وقبل كل شيء لمصلحة هذه الأمة كلها ومن أجل ذلك يجب علينا أن نرجع الى القرار الأول أى خلع هذا السلطان المشئوم ووضع ابنه ولى الدهد على العرش حتى يكون ذلك بمنابة عرك هذه الأمة من سباتها العميق ،

فإذا اعترضت على بأن أوربا تعترضنا قلت لك أننا لا ندع لها الوقت للتدخل و بذلك نتتى الخطر من ذلك الجانب لأن مشروعنا ينفذ قبل أن يعرف و بذلك نضع أوربا أمام الأمر الواقع – وإذا كانت أوربا تغتنم الفرصة لإشباع مطامعها من هذه الدولة فأية "بعدة تقع علينا ، وهل باستطاعتنا أن نمنعها عن تحقيق خطة تسعى لتحقيقها منذ ٨٤ سنة ،

... ... ومع الاستعانة بالله لتحقيق ذلك عزمت على التقدم الى بورصة ومودانيا فلا وقت إذن لتلقى شيء منك أو من استانبول يحرم على التقدم .

أما أنا فإذا بقيت هنا فانى لاأجد أقل وسيلة لتموين الجيش لفقر البلاد فلم يبق لى إلا الذهاب إلى بروصة ومن هناك أرسل إليك رسولا بما يكون قد قررناه تبعًا للظروف " ...

وكان إبراهيم على أبواب كوتاهية حينما تلقى خطابا من محمد على يأمره بالوقوف عرب الزحف حيث يدركه خطابه هو يعلم أنه ليس للسلطان جنسدى واحد

فى طريقه إلى عاصمة الخلافة . وذكر له أن السلطان أرسل خليل رفعت باشا اليه (محمد على) ليتفق معه .

وقبل أن يصل الى بروصة كما اعترم ، تلق الأمر من والده بأن يقف ، وكان هذا الأمر بعد وصول الحنوال مورافيف مبعوث قيصر روسيا الى اسكندرية ، ثم وصول خليل رفعت باشا مندوب الباب العالى ، يحسل الى محمد على عفو السلطان عنه وولايته عكا وملحقاتها ، ولكن لصداقة محمد على له ، اتفق معه على شروط للاتفاق أهمها أن يعطى محمد على ولاية سورية وأذنة ، وأن تبرم بينه وبين خسرو باشا عالفة تعاون تضع حدا لنزاعهما .

ووصل الى إبراهيم باشا ثلاثة رسل من الآستانة ، الأول رسول الباب العالى ليبلغه أنهم أرسلوا الى والده رسولا للاتفاق ، والثانى رسول الجنرال مورافيف ، والثالث رسول سفير فرنسا ، وكان إبراهيم يعتقد أن الاتفاق بين خليل رفعت باشا وبين أبيه أمر ممكن ، ولكنه كان يرى أن الصلح الذى يبرم مع السلطان محسود هو صلح غير دائم ، بل يكون بمثابة هدنة ، حتى يتمكن السلطان من العدودة الى القتال ، ويتضح رأيه بماكتبه لأبيه ، في الثالث من فبراير :

"أرى أن بكون الاستقلال مقدما على كل شيء في المناقشات التي تدور بينك وبين الرسولين مورانيف وخليل باشا – فسألة الاستقلال مسألة حيوية تقدم على كل شيء وبعد الاعتراف بالاستقلال يجب أن تطلب اضاليا وأدنة وجزيرة قبرص وأن يضم الى مصر – إن كان ذلك في الإمكان — تونس وطرابلس ، ذلك أقل ما يجب أن نطلبه ولا نتساءل عن أى شيء كان مهما كان الأمر لأن مصلحتنا ما يجب أن نطلبه ولا نتساءل عن أى شيء كان مهما كان الأمر لأن مصلحتنا فقضى به ، أما إصرارنا على الاستقلال فلكي توطد مركزنا وتحوطه بالضانات فاذا لم ننل الاستقلال ذهبت جميع مجهوداتنا ضياعا ومكثنا تحت يدهذه الحكومة

<sup>(</sup>١) كتبه في كوتاهية بتاريخ ١٢ رمضان سنة ١٢٤٨ - ترجم بتصرف في الأسلوب ٠

الخبيئة التي توقرنا بمطالبها الدائمة وبطلب المال . فن الآن يجب أن نتخلص من الأعباء البهظة ولا نجد خلاصا إلا بالاستقلال . أما السبب الذي يدعونا لطلب أضاليا وأدنة فهو شدة حاجاتنا الى الخشب . لأن مستقبل أسطولنا معلق على ذلك ما دامت بلادنا عرومة من الخشب وأنت تذكر أن انجلترة منعت ورود الخشب إلينا فاضطررنا أن نلجأ الى النمسا التي أزعجنا رفضها إزعاجا لا نستطيع نسيانه . وهل من حاجة بي لأبين شدة حاجتنا الى الخشب ، فأنت أنت ذاتك قلت لى في الأمر الذي أصدرته حديثاكما أنه يجب عليك أن لا تهمل وسيلة من الوسائل لصد الجيش التركي كذلك يجب أن تعمل كل ما باستطاعتك عمله للحصول على الخشب .

أما ضم قبرص الى مصر فهو أيضا لا مندوحة عنه . لسبين : الأوّل للنفعة الكبيرة لأسطولنا والثانى لمنع الباب العالى من أن يكون له طريق الى أملاكا وإذا شئت أن تطلب بغداد فلا مانع من طرح هذه المسألة على بساط البحث على أن تتنازل عنها فى المستقبل لأن هذه الولاية لاتنفع شيئاوهى كستارة بعيدة جداعن مصر وتتطلب نفقات باهظة .

هذا ما أعرضه على مسامعك وأوجه إليك مع منتهى الاحترام انظارك .

وفى ٣٠ ينايركان خبر تقدم إبراهيم من قونية الى كوتاهية وقره حصار قد وصل إلى الآستانة فاستشاط السلطان غضبا و لجأ إلى أصدقائه الروس يستنجد بهم ومن حسن حظه أنه كان قد وصل لا براهيم أمر أبيه بوقف التقدّم • وكان ابراهيم هدّد روسه كما استولى أربعة من جنوده وضابط على أزمير •

وهنا تبدأ الدول تعدّل موقفها السياسى من ظفر جيوش إبراهيم . ويرفض محمد على اقتراحاتها المشينة . وتبدأ انجلترة تكشف عن سياستها نحو نجاح محمد على وقد خشيت أن تقف مصر شوكة في طريقها الى الهند .

وتتضح سياسة انجلترا هذه من الرسالة التي كتبها بالمرستون إلى ويليام كامبل السفير الانجليزى في كابل، وذلك بعدما أذيعت شروط الاتف ق الأولى بين تركيا ومصـــر.

"إن الشروط المعروضة على محمد على باشا حسنة جدا ما دامت هذه الشروط تحرمه من دمشق وحلب وهما الطريق إلى العراق – وفوق هذا يجب أن يثبت كل سنة فيا أعطى له و إن كان تثبيته في ولاية مصر دائما – وقد كان قصده تأليف مملكة عربية لجميع بلاد العرب والمشروع جليل الشأن في ذاته لولا أنه يقضى بتقسم تركيا فلا يمكننا أن نسلم به .

أضف الى ما تقدم أن تركيا أفضل دولة تملك طريق الهند، فهى أفضل من أى ملك عربي يقوم على هذه البلاد، نزوعا للعمل كثير الحركة .

فالواجب علينا أن نساعد السلطان على أن يعيد تنظيم جيشه وأسطوله وماليته فإذا استطاع أن يعيد النظام الى تلك الولايات الثلاث استطاع البقاء .

وظلت المناورات السياسية تديرها الدول الكبرى ، بيد أنها ضعفت عندما رأت جيشا روسيا مؤلفا من ١٣٠٠٠ مقاتل وأسطولا كبيرا يحيان السلطنة، بناء على رغبة السلطان ، فأقلق بال فرنسا وانجلترة واستمرت الدسائس الدولية تعمل في الخفاء ضد محمد على للحد من مطالبه وإجباره على سحب قواته ، واذا بالباب العالى يرضخ لمطالب الوالى العظيم !

فأثرت هذه المفاجاة على خصومه ، وأخيرا أبرم بين الطرفين اتفاق كو تاهية (١٤ مايو ١٨٣٣) فوضع حدا مؤقتا للنزاع بين الدولتين ، و بهذا الصلح ولى مجد على مصر والحجاز وكريت وجعل ابراهيم باشا واليا على سورية وعكا ودمشق وطرابلس وحلب ومحصلا لولاية أدنة ، ورفرف العلم المصرى على جل هذه الأقاليم .

وبذا انتهى ــ ولو مؤقتا النزاع بين الدولتين رغم أنف الدول، التي كانت تهوى الصيد في الماء العكر. وكسب محمد على ثمرات النصر الحلوة . و برهن للملا أنه رجل

صريح لا يعتمد على الحسرب بل يرغب السلام . وصرح النسدوب الفرنسي قائسلا :

"اننى رجل سلام لا أهدف إلا لشى، واحد هو أن أقف أيامى الباقية لاسعاد البلدان التى أحكها و يسالوننى أن أقسدم الدليل على سلوكى هذا بناجيب بأننى أتوسل لأروبا أن تقنع تركيا بأننى لن أهاجمها كما تضمن تركيا فلا تهاجمنى أنها م

وقد قضى احتلال الشام عسكريا بتوزيع حاميات الجيش المصرى داخل اللاد الآتمة :

٢١) القوّات المصرية في فبراير ١٨٣٣

| المجموع        | سورية        | کریت | السودان    | بلادالعرب | مصر   | الوحدات             |
|----------------|--------------|------|------------|-----------|-------|---------------------|
| V• <b>T</b> TV | <b>TOOVY</b> | ٥٠٠٤ | 0107       | 1.17      | 14404 | ۲۲ آلای مشاة        |
| 7407           | 7700         | _    | · <b>_</b> | _         | 21.7  | ٣ آلاي مدنية        |
| 7987           | ۸٥٢          | -    | _          | 1.1       | 7949  | فيلق مهندسين        |
| V41Y           | 0797         | _    | _          | _         |       | ٣ [الاىخبالة نظامية |
| 7270           | 1001         | _    | ٤٨٤        | v··       | ٧٠.   | خيالة غير نظامية    |
| ۰۳۷۰           | 2.94         |      | 7.8        | 778       | _     | بـــدو              |
| 977.7          | 29770        | ٥٠٠٤ | 7720       | ۸۰۱٦      | 77918 | المجمـــوع          |

- (١) مراسلات مستركامبل قنصل بريطانيا في مصر الى وزارة الخارجية في ١٣ مايو سنة ١٨٣٣
- (۲) من خطاب كتبه البارون بوالبكونت ممثل فرنسا فى مصر إلى الدوق (Broglie) وزير الخارجية الفرنسي فى ۲ يوليو سنة ۱۸۳۳ ۰
  - (٣) في مرجع آخر وجدنا هذا الرتم ١٩٥٠٠

و إلى جانب هذه القوّات المحاربة ، كانت توجد الوحدات التالية :

طلبة المدارس الحربية ٢٤٨٨

جنود البحرية ودور الصنعة ٢٥١٤٣

صناع وعمال في خدمة الجيش ١٩٣٩٣١

وقد كانت معظم الوحدات موزعة فى حاميات الشام ، وقد بلع عدد أفرادها مر. القوّات النظامية في عام ١٨٣٣ — ٧٦٩و٧١ ، أما غير النظامية فقد كان ١١٩ و ٧١ ، أكثرها موزعا فى أدنه وأورفا وحلب وعكا وعينتاب .

#### هدنة مسلحة بين حربين

#### 1179-1177

كانت إنفاقية كوتاهية بين الدولتين هدنة لمدة سنين قلائل ، استعد الطرفان في خلالها لاستثناف القتال ، وكانت حكومة الباب العالى لا تنفك تنفث الدسائس بوساطة أعوانها بشتى الوسائل ، فلما ضاق مجمد على ذرعا ، وآيس من إصلاح ذات البين ، اعتزم على إعلان استقلال مصر ، واستدعى وكلاء الدول الأجنبية ، وحدثهم بعزمه ، كما سياتى :

### الإدارة المصرية في الشام:

وكانت المحكومات المعينة من قبل مصر في ولاياتها بالشام والبلاد العربية وكريت ... إدارات منظمة ، تعنى برفاهية سكانها ، عادلة في أحكامها ، فرتبت في الشام مجلسا للشورى على النظم الحديثة ، ونظمت الشئون المائية ، بل هيأ إبراهيم نظاما لحباية الحراج ، ومعاملة الرعايا بالعدل والمساواة ، بغض النظر عن تفاوت الطبقات الدنيوية ، وتباين المذاهب الدينية ، مثل هذا التعديل في أسلوب الحكم ، جعل الأمراء والمشايح وأرباب النفوذ يستثقلون الإدارة المصرية ، ويتمنون

عودة البلاد إلى أحضان الدولة العثمانية ، نظرا لأنهم لم يستطيعوا العيش وليس لهم جاه أو سطوة ، بعد أن توطد الأمن فى ربوع أوطانهم ، وأحييت الزراعة والتجارة والصناعة على النظم المنتهجة فى مصر ، وعمت تربية دودة الحرير ، واستخرجت بعض المعادن ، ودكت بعض القلاع التي كان يلوذ بها الثائرون وقطاع الطرق ، وأكثر من ذلك قرب إبراهم العلماء والأدباء ، كما رخص للدول الأجنبية فى إرسال معتمدهم إلى دمشق وكانوا يمنعون من دخولها قبله .

# ردة فلسطين ( ١٨٣٤):

وسوف نمر سراعا على أهم الأحداث التي مرت بفلسطين، لعلاقتها بواجبات الحاميات العسكرية ، التي لم يعرف رجالها الراحة ، منذ عام ١٨٣٤ ولم يمض عام ونصف العام على معارك الحملة الشامية المظفرة ، و بعبارة أخرى الدوافع التي بثت فيها بذور الثورة ، وأشاعت بها مظاهر التمرد .

(۱) الدعايات السيئة التي اضطلع بها بنجاح رجال تركيا وجواسيسهم، ووكلاء الدول الأوربية ، وقد كانت له نتائج وخيمة في مقاومة الحكم المصرى والعمل على تقويضه ، ولا سيا في نابلس و بيت المقدس ثم في دمشق وحلب — وكان الدروز ، إلى حدما ، اللبنانيون من أوفى أصدقاء إبراهيم ، كما لعب الدين دورا كبيرا في مناهضة باشا مصر ، و يتبدى أن الشاميين كبعض المصريين — في صورة عامة — لم يروا أعال محد على في صورتها الحقيقية إلا بعد وفاته وانقضاء زمن طويل، وليس هناك أدنى ريب في أرب الأب وابنه كانا متقدمين على جيلهما بعشرات السنين ،

<sup>(</sup>١) الأسناذ محدكرد على - الحكومة المصرية في الشام ص ٢٢ - ٢٤

<sup>(</sup>۲) الأمير عمر طوسون — تمرّد فلسطين واستخدام الجنود النظامية في قمها — مجسلة الجيش المجلد ٤ العدد ٤ ص ٧٥

تفشى التذمر وعدم الرضى بين الزعماء والمشايخ وأتباع عبد الله الجهزار ، ممن حرموا المناصب والوظائف الكبرى التي كانوا يأملونها ، أو فقدوا الجاه والمال بعدما نظمت أحوال البلاد – فحرت عدة وقائع بين المصريين والعكاريين والصافيتين وأهل نابلس (الشيخ قاسم الأحمد) ثم حدثت معارك في حلب ومثلها في بيروت – وقد نكل بالكثيرين من زعماء البلاد ولا سيا آل طوقان وأعيان الأنسراك .

وعلاوة على ذلك فقد توفرت الأسباب المادية لثورة الشام وفلسطين وأهمها الضرائب الفادحة التى فرضها إبراهيم على الأراضى بعد إصلاحها والجمارك وما حره نظام الاحتكار فى أثره ، والتدخل فى إلزام بعض أصحاب الحرف والصناعات اليدوية بالعمل فيها طبقا لسياسة اقتصادية عليا ، تكفل توطيد الأساليب فى مصر والشام .

وأظهر مسببات التذمر نفرة الناس من الجندية الالزامية التي فرضها مجدعلى . فقد كره الشاميون الحدمة العسكرية بعد مرور مثات السنين وهم يفلحون الأرض أو يحترفون الصناحات الدنيا ، وأضحوا يعدون التجنيد من باب إلقاء النفس في التهلكة وقد زال من أفكارهم معنى الدفاع عن الوطن بعد أن حكهم الغرباء قرونا بالسوط – وقد أقضى نظام التجنيد ، الذي ثاروا ضده ، إلى هجرة عدد كبير من أهل الشام، إلى آسيا الصغرى والعراق والبادية والجبال .

و بالاختصار أفضت هذه الأسباب منفردة أو مجتمعة إلى :

( 1 ) عصيان بيت المقدس ( ابريل ١٨٣٤ ) وقمعه وكان زعيمه الشيخ قاسم الأحمد وأبو غوشى – وقد اشتدت الثورة فترة مما جعل محمد على يسافر بنفسه على رأس إمداد كبير .

(ب ) عصيان صفد وقد أخمده الأمير بشير الشهابي .

(ج) فتنــة دمشق وطرابلس ( ۱۸۳۶ ) وعكار وصفيتا وحلب وأنطاكية وبعلبك و بيروت .

(د) ثورة النصيرية شرق اللاذقية ( ١٨٣٤ – ١٨٣٥ ) .

ولا مرية فى أن هذه المعارك أنهكت قوى الجنود بحالة مستمرة ، وقد أبدى إبراهيم فى قعها كثيرا من الشدّة ، بيد أنه استحوذ على إعجاب الثائرين أنسهم ، بتعريض نفسه للخاطر بجرأة لايتصوّرها عاقل ، وعلى هذا قيل عنه أن أبا خليل — وهدده هى الكنية التى يكنيه بها الشعب — محجب بحجاب ضد الجروح فعله محقق ، وأنه بعد كل واقعة كان ينفض ردائه فيتساقط منه الرصاص ،

وقبيل آخر العــام ، تمت عملية التجنيد في سورية ، وتم النقص في جميــع الآلايات المعسكرة فيها .

ثورة الدروز في حوران ( ١٨٣٦ – ١٨٣٨ ) ٠

ولم يستنب الأمر بعد هدو، الأحوال فى الشام ، حتى شبت ثورة الدروز فى حوران ، وكان إبراهيم باشا أعفاهم من التجنيد ، ثم ارتأى تطبيق قانونه عليهم لحاجته إلى زيادة جيشه ، استعدادا لملاقاة العثمانيين ، فشبت ثورتهم فى حوران ( نوفمبر ١٨٣٧ ) ولقد شرحت معارك هذه الثورة بحملاتها الثلاث التى قاد واحدة منها إبراهيم بنفسه فى مقال طيب نشره المغفور له الأمير عمر طوسون فى مجلة الجيش ونوجز أهم حملات هذه الثورات الثلاثة فيا يلى :

(۱) حملة على أغا البصيلى ، رئيس الهؤارة ، مؤلفة من ، وي من فرسان ، وقد فاز فى مستهل الأمر ضد الثؤار فى بصرى، ثم استدرجوه إلى الجبال وانقضوا على رجاله وأبادوهم جميعا .

<sup>(</sup>١) مجلة الجيش – المجلد الخامس – العدد ٤ – ص ١ – ١٣

 <sup>(</sup>۲) توجد معارك أخرى صفيرة لا نعدها بين الحملات الثلاث الكبرى -

(۲) حملة الفريق أحمد باشا المنكلي ، ناظر الحربية ، وكانت مؤلفة من الحربية ، وكانت مؤلفة من الحربية ، وكانت مؤلفة من الحرب مقاتل من المشاه والفرسان والمدفعية — قام على رأسهم في ١٦ فبراير ١٨٣٨ وقد ناضلوا في عدّة معارك ، خرجوا من بعضها فائزين ، ولكن كانت نتيجتها مشئومة ، فقد هزمت قبالة الثوار ، وفقد المضربون أكثر من أربعة آلاف جندى وستة آلاف بندقية ومدفعين وخمسين جملا مجملة بأزواد وكل متاع الضباط، واستشهد قائد اللوائين والى بك وراجى بك .

(٣) قبالة انتصارات الثقار، نظم إبراهيم باشا حملة ثالثة من عشرين ألف مقاتل وتولى قيادتها . وتسنى له الإطباق على ثقار حوران ووادى التيم . فسلم التيميون ومن بعدهم بقية الثقار في منطقة اللجأه (أغسطس ١٨٣٨) .

قضى إبراهيم على ثورة حوران عقب امتدادها تسعة أشهر ، بعد أن تكبد خسائر باهظة .

خرج الجيش المصرى من فوزه الختامى ، فى تلك المعارك ، باكتسابه مزايا . لاحصر لها ، فى التدريب والقيادة . فقد كانت هذه حرو با مع عدة عنيد مسلح . . يكافح لطرد المصريين من بلاده .

و إبان انشغال المصريين فى هذه الحرب، كان الباب العالى يعمل ما فى وسعه لتخليص سوريه وأقليم أدنة من مجمد على ، بينها حاول هذا اكتساب ود السلطان وفعلا أوفد فى عام ١٨٣٧ مندو به صارم ليفاوض مجمد على لتسوية الخلاف بطريقة ودية ، ولكن أخفقت المحادثات ، ولم يتفق الطرفان على شروطهما .

حيال عناد الحكومة العثمانية، اعترم محمد على — كما سبق أن أورينا — إعلان استقلال مصر، واستدعى وكلاء الدول فى مصر وحدَّثهم بعزمه هــذا فى ما يو عام المعتمدا على حق مصر.

<sup>(</sup>١) كادلفين وبارو — سنتان من تاريخ الشرق — جـ ١ ص ٢٦ و ٤٦

وتدخلت الدول لحل الخلاف بين البلدين ، فباءت مساعيها بالفشل ، لأن انجلتراكانت من وراءتركيا تحرضها علىقتال مجمد على، واسترداد مصر أيضا من حوزته ،

ومن المؤكد أن إعلان استقلال مصر تأتى مناخرا ، بالرغم عن أن إبراهم عقب انتصاره فى معركة قونية كثيرا ما ألح على أبيه فى كتاباته أن يعلن هذا الاستقلال ، والكتب التى أورد فيها هذا الإلحاح جد كثيرة — كذلك تناولت تصريحاته لرجال الحكومات الأوربية الشىء الكثير من هذه الرغبة ، وفى السابع من المحرم علم ١٣٥١ ه ( ١٨٣٥ ) ، أى بعد أربع سنوات تصرمت على اتفاقية كوتاهية ، كتب إبراهيم إلى أبيه رسالة كانت على قصرها تنم عن الحسرة والألم ، لأن أباه لم يأخذ برأيه لما طلب إليه إعلان الاستقلال ... قال :

وولا بد أنك تذكر حين وقفت بجنودى فى قونية وكتبت أطلب إليك بإلحاح وفى خضوع وتواضع أن تنتهز الفرصة ونعلن استقلالنا فكتبت إلى تقول إنك قانع أن تكون ومحمد على وكفى ، مع أننا كما منتصرين ، وكانت الفرصة سانحة ولكنك لم تشأ . والآن وقد مضى وقت طويل على تسوية النزاع وتعيين الحدود تطلب الاستقلال " .

وقدكان إبراهيم على حق . لأن الاستقلال يؤخذ ولا يطلب .

### الدولة العثمانية في ١٨٣٩

شاهد القرن التاسع عشر انحلال الدولة العثمانية، بعدما قطعت شوطا من المجد الفسيح، في خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، وقد جاهد بعض سلاطينها كيا ينشلوها من تفادى هذه الحاتمة ولكن ذهبت محاولتهم سدى بعدما دب الفساد في جسمها ، فالشعب كره الإصلاح ، لأنه لم يفهمه على وجهه ، وغمره جهل الغرور وأحلام السيادة، ووجد في قبول الإصلاح مسبة له وعارا، فأصر على العناد، وكانت الدول الأوربية تعمل مخلصة على مساعدة الشعوب المسيحية الحاضعة للعثمانيين ، للتملص نهائيا من سيادة الإمعراطورية الحرمة ،

حاول السلطان سليم الثالث ( ١٧٨٨ - ١٨٠٨ ) تنظيم جيوشه ، بيد أنه شغل بحاربة روسيا ، ثم خسر الحرب ، وبهض فى وجهه أنصار الرجعية ، وقتلوا رجاله الذين اعتمد عليهم فى تنظيم قواته ، ثم أرغموه على اعتزال عرشه وتخلصوا منه . وقد حاول خلفه السلطان مصطفى الرابع أن ينهض بالحيش ، فكان نصيبه الاغتيال ولم يباس السلطان محود الثاتى (١٨٠٨ - ١٨٣٩) ، فقد استطاع بمعاونة بعض وزرائه تنظيم الحيش، و بدأ بادخال التدريب الحديث إلى صفوف الانكشارية بعدما فهم زعمائهم ما جرته تقاليدهم البالية على البلاد من الفساد والفوضى، و بالرغم من أخذهم باللين لم يستطع التخلص منهم إلا باغتيالهم فى مذبحة كبرى ، فارتاحت الدولة من شرورهم ، ومن ثم بدأ السلطان يكثر من الحنود النظاميين ، ويعدل القوانين ، التي لم تمد صالحة للعصر ، كما طفق يجدد فى أنظمة الحكومة ،

ولكنه شغل بالفتن والحروب الكثيرة التي لم تكد تنتهى واحدة فيها حتى تبدأ أخرى بتشجيع دول أوربا التي هـدفت إلى القضاء على آل عثمان ، أو على الأقل إلى بقائها دولة هزيلة لا حول لها ولا قؤة .

كانت الحروب المتتالية التي شتها روسيا ، أو الدويلات الخاضعة للعثمانيين ، أظهر عوامل القضاء على مكانة تركيا كدولة عظمى ذات بأس وسطوة ، التي كانت تقترب يوما بعد يوم من مقبرتها ، ومع هذا الانحلال التدريجي لم يعرف رجال تركيا الانتفاع من كفاءة بعض حكامها ورجالها في الولايات العثمانية وفي طليعتهم محد على باشا في مصر وعلى باشا والى يانيا ،

كانت هذه حال تركيا ، حينها بدأ سوء التفاهم بينها و بين محمد على ، بلاد أنهكتها الحروب المتتالية ، وأضعفتها ملازمة شعبها إلى عدم التحوّل عن القديم البالى، وغباء رجالها الذين انقادوا في سياستهم العمياء لنصائح بعض سياسي الدول الأجنبية ، فمجلوا بدمارها — وجيش جديد بدئ أخيرا في إعادة تدريبه وتسليحه بعد انقضاء فترة قصيرة على التخلص من الانكشارية ،

### معركة نــزيب الحولة الخامسة

### الجيش العثماني في عام ١٨٣٩ :

تألف الجيش العثماني من حوالي ٨٠ ألف مقاتل و ٢٠٠ مدفع حشد معظها في منطقة ملطيسة بشرق الأناضول ، وكان هذا الجيش أنظم وأقوى الجيسوش العثمانية منسذ أن تخلصت تركيا من الجيوش النظامية ، وتوفر عتاده الحربي وأعد منه الشيء الكثير في ملطية وديار بكر ، ووضع تحت قيادة حافظ باشا سر عسكر باشا الجيش في آسيا ، بعد وفاة رشيد باشا في عام ١٨٣٦ ، يعاونه هيئة من ضباط أركان الحرب الألمان برياسة فون مولتك الذي حظى بالشهرة فيا بعد .

وكان قائد الجيش ، الذى وضعت فيه الدولة ثقتها للقضاء المبرم على الجيش المصرى ، قد منح رتبة السر عسكر السامية عقب انتصاره على ثورة الأكراد ، ولد في عام ١٧٩٦ من أسرة قوقازية عريقة ، وعنى بتربيته وتعليمه منذ الصغر ، فتلق اللغات التركية والعربية والفارسية ، وحفظ القرآن وهو في السابعة عشر من عمره ثم التحق بخدمة السلطان في فرقة اله (Hahigi) حيث ارتق سريعا ، وما أن شكل الجيش النظامي حتى تقدّم الخدمة فيه كخندى بسيط في الخيالة ، و لحدة حافه التوفيق فوصل إلى رتبة بمباشي في خلال الحرب الروسية التركية ، إلا أنه أصيب فيها بجرح شفى منه ، وحدث أن أنم عليه برتبة قائد اللواء والفرقة عقب أعوام قلائل ، وقاد الحملة العسكرية التي وجهتها تركيا الإخماد الثورة في ألبانيا ، وعلى أثر إنجام مهمته ، عينه السلطان حاكما على إقليم سيواس بالأناضول ، وفي غضون اضطلاعه مهمته ، عينه السلطان حاكما على إقليم سيواس بالأناضول ، وفي غضون اضطلاعه ونظاما وشجاعة ودراية تامة بإدارة الحرب، وتم له إخضاع الكرد ، وكان من جراء نصره الكبير أن أنعم عليه السلطان بنيشان الافتخار وترقيته إلى رتبة سير عسكر نصره الكبير أن أنعم عليه السلطان بنيشان الافتخار وترقيته إلى رتبة سير عسكر الحيش في آسيا .

و إلى جانب مزايا هـذا القائد العسكرية ، كان واسع الأفق فى تفكيره ، بعيد النظر فى تدبيره ، لم يك جامدا شأن الكثيرين من قادة العثانيين فى القرن الثامن عشر وأكثر من ذلك كبير القلب ، نبيل الشعور ، يمقت إراقة الدماء بدون داع ، أضف إلى ذلك أنه كان محبو با عند الأهالى والجند ، عفوفا عن الدسيسة ، مهيب الطلعة ، كريم الخلق والطباع ، محترما للغاية . أما بيته فقد كان مفتوحا على مصراعيه يتناول الطعام على موائده ثمانمائة شخص ، دينا لدرجة يقال أنه طلب إلى جنوده الصلاة قبيل الانخراط فى القتال .

وكان كثيرون من ضباط أركان حرب الباشا ممن تلقوا علومهم فى المدارس الحديثة الحربية فى أوربا، وفى طليعتهم محمد رشيد بك الذى صار فيا بعمد قائدا ومديرا عاما للدفعية التركية وكان من المقربين إلى خسرو باشا ناظر النظار وقد عين رئيسا لهيئة أركان حرب حافظ باشا فحسده الكثيرون من ضباط الجيش العظام، الذين أفلحوا فى الكيد له عند السر عسكر — لذلك لم ينتفع بمواهبه ظنا منه أن عين عليه لينقل أخبار الجيش إلى رئيسه .

فلما زايل الجيش التركى قاعدته فى ملطية، أمره القائد بأن يشرف على أعمال الإسعاف الطبى، والمستشفيات العسكرية!

ويظهر أن التجارب والمحن التي مرت بأحــوال الجيش العثماني ، وهمزاعه المتالية ، في معارك ١٨٣٢ ، لم يفد الباب العالى منها شيئا كثيرا ، ولا سيما من ناحية تدخله في الأمور الفنية الخاصة .

و إلى جانب الجيش العثمانى النظامى ، كانت هنـاك وحدات من الاحتياطى غير المــدربة تدريبا كاملا فضــلا عن أن معنوياتها لم تك فى مســتوى معنويات الوحدات المنظمة .

# وفيا يلى توزيع وحدات الجيش العثمان :

| مدفعية | اريات    | ع بط | 17,    | أنقــــرة       | عزت محمد باشا      | قيادة    |
|--------|----------|------|--------|-----------------|--------------------|----------|
| JO:    | <b>»</b> | 1.   | ۲۰,۰۰۰ | قونيـــة        | على باشا ومعه فيشر | D        |
| x.     | 4        | 71   | ٤٢,٠٠٠ | ملطيــة         | حافظ باشا          | <b>»</b> |
| »      | Ж        | 4    | 0,7    | قيصسرية         | عثان بلشا          | <b>3</b> |
| *      | 29       | 17   | ٧,٥٠٠  | ة في مناطق شتى) | على بــــك (موزء   | n        |

۸۷,۱۰۰ جندی ۵۲ بطاریة

#### الجيش المصرى بعد صلح كوتاهية

وعلى نقيض حال الدولة التركية ، استمرت مصر ، بزعامة مصلحها الكبير ، في نشاطها الصناعي والعلمي والعسكرى ، بالرغم من الثورات والفتن ، التي شبت في مناحي الشام وفلسطين و بلاد العرب ، والتي أنهكت الجيش خمسة أعوام طوال ، وأن طموح الباشا ، ورغبته في المحافظة على مركز دولت ( ولايته ) موطدا ومدعم الأركان وطبيعة ممثلكاته ، جعلت محما عليه أن يعتمد على فؤة كبيرة ، استطاع بفضلها المحافظة عليها ، والسير بسفينته وسط عواصف دعاية الحكومة التركية والبريطانية في كل مكان تدين بالولاء الباشا ، وفضلا عن ذلك كان يرى محمد على استعداد الباب العالى للقتال ، والعمل على زيادة قواته الدفاعية ، ولم يجف المداد الباب العالى للقتال ، والعمل على زيادة قواته الدفاعية ، ولم يجف المداد الناب العالى للقتال ، والعمل على زيادة قواته الدفاعية ، ولم يجف المداد الناب العالى للقتال ، والعمل على زيادة قواته الدفاعية ، ولم يجف المداد الناب العالى للقتال ، والعمل على زيادة قواته الدفاعية ، ولم يجف المداد الناب العالى للقتال ، والعمل على زيادة قواته الدفاعية ، ولم يجف المداد الناب العالى للقتال ، والعمل على زيادة قواته الدفاعية ، ولم يحف المداد الناب العالى للقتال ، والعمل عن زيادة قواته الدفاعية ، ولم يحف المداد الناب العالى للقتال ، والعمل عن زيادة قواته الدفاعية ، ولم يحف المداد الناب العالى للقتال ، والعمل عن زيادة قواته الدفاعية ، ولم يجف المداد الناب العالى للقتال ، والعمل عن زيادة قواته الدفاعية ، ولم يحف المداد الناب العالى للقتال ، والعمل عن زيادة قواته الدفاعية ، ولم يحف المداد الباب العالى للقتال ، والعمل عن زيادة قواته الدفاعية ، ولم يحف المداد الباب العالى العداد الباب العالى المداد الباب العالى المداد الباب العالى العداد الباب العالى العداد الباب ا

فليس هناك ما يخلق الحرب أكثر من وجود ضعيف وقوى ، وليس هنــاك أيضا ما يخفف من ويلات الحرب ويطيــل أمد السلم أكثر من تكافؤ القوى ،

<sup>(</sup>۱) ذكرت " الجورنال دى ديبا " بناريخ الاثنين ٣ يونيه سسنة ١٨٣٩ تقلا عن " جازنت در جسبورج " أن فؤات الجيش التركى ٦٥ ألف مقاتل رمعهم مائة مدفع ميدان .

فالسلم لا يمكن أن يوجد إلا إذا كان مسلحا، تحميسه الأسلحة وقلوب المحاربين المتأهبين الذود عنه .

ونظرا لكثرة الفتن والثورات التي عمت في داخلية الشام وفلسطين، اضطر ابراهيم الى توزيع قواته من البحر الميت الى طوروس، ومن الساحل الى الفرات. ثم التمس من أبيه أن ينجده بامداد قوى ، فأرسل اليه ناظر حربيته على رأس جيش مؤلف من ستين ألفا نظاميا وثمانية آلاف غير نظامي معظهم من الفرسان و ٢٥٠٠٠ من البدو وقد ألحق بهم ١٦٠٠٠ ماروني ،

وعلى العموم ، كان الجيش المصرى مركبا مر... وحدات مارست الحروب والمناورات ، منذ عشر بن عاما ، في نظام وتدريب كاملين .

وكانت معنو يات المصريين عالية للغاية ، ولا دهشة فى ذلك ، فقسد حاربوا وخرجوا ظافرين من جميع المعارك الكبرى التى قاتلوا فيها — وكان عتادهم وذخيرتهم وأسلحتهم وفيرة فى أيديهم ، أو خلفهم فى مستودعات ونزلات ، الى جانب مخازن الجيش فى اسكندرونة ويافا — وكان ينقل أكوام التعيين والمهمات ١٥٠٠٠ جمل بين الدلتا والعريش ثم ينقلها عرب عنازة الى المعسكرات .

### الجيش المصرى في معركة نزيب:

### (١) المشاة:

فرقة الحوس – ٣ آلايات (١ و ٣ و ٣) بقيادة الفريق عثمان باشا ٢٦١٧ اللواء الأول – آلايان (٢ و ٢٣) بقيادة أمير اللواء سليم بك ٢٣١٥ اللواء الشانى – آلايان (٤ و ١٢) بقيادة أمير اللواء ابراهيم بك ٣٦٦٠ اللواء الثالث – آلايان (٣ و ١٨) بقيادة أمير اللواء حمرة بك ٣٣٩٧ اللواء الرابع – آلايان (٩ و ١٤) بقيادة أمير اللواء عمر بك ٤٥٥١ اللواء الرابع – آلايان (٩ و ١٤) بقيادة أمير اللواء عمر بك ٧٩٥٠ اللواء الحامس – ٣٦لايات (١٠و١١و١١) بقيادة أمير اللواء فرحات بك ٧١٦٥ مجموع المشاة

#### (س) الخيالة:

السواء الحسرس – آلایان بقیادة الفریق أحمد المنكلی باشا ۱۹۷۸ اللواء الأول الحیالة – آلایان (۱۱ و ۲) بقیادة أمیر اللواء رستم ۱۹۷۹ اللواء الشانی الحیالة – آلایان (۱ و ۱۳) بقیادة الجوخدار ۱۹۳۰ اللواء الثالث الحیالة – آلایان (۲ و ۱۰) بقیادة ابراهیم بك ۱۹۳۰ مجموع الحیالة

(ح) المدفعية : بقيادة أمير اللسواء جعفر صادق بك

مدنعية الحرس: يقيادة أمير الآلاي خالد بك

الآلاي المدفعية الثاني المشاة: بقيادة أمر الآلاي محمد العنتيل ٢٠٦٦

آلاى المدفعية الأول الحيالة: بقيادة أمير الآلاى حاذق بك ١٠٤٠

آلای المدفعیة الشانی الخیالة : بقیادة أمیر الآلای زکی بك

مجموع المدفعية مجموع

## الحوادث الممهدة لمعركة نزيب (سنة ۱۸۳۹)

المجموع الكلي للجيش ٧٣. و. ه ضابطا وجنديا بصحبتهم ١٦٢ مدفعا .

لكى نقدّم صورة واضحة للعركة، مستكملة المعالم، يتعين أن نقفو أثر الأحداث التي أفضت الى القتال الحاسم .

(١) حصنت القيادة المصرية مضيق كولك، أحد مضايق طوروس، وهو منفذ الزحف من الأناضول الى سورية، وزاد عدد الحاميات في ولاية أدنة .

(٢) لما علم القائد حافظ باشا بأعمال المصريين، ورام تلاق الزحف من هذا المضيق . والقيام به مر منطقة أورفا ودياريكر، حيث لا تواجهم مضايق أو مسالك وعرة أو جبال .

- (٣) اتصل ذلك بالقيادة المصرية، فحوّل ابراهيم باشا وحدات كثيرة من جيوشه الى حلب، ولتستمر في مراقبة طلائع الجيش التركي في عينتاب وكليس القريبة من الحدود التركية.
- (٤) عهد القائد حافظ باشا الى أحد قائديه عبور نهر الفوات، فانتقل هذا الى الشاطئ الأيمن يوم ٢١ أبريل سنة ١٨٣٩ وفى الحال نهض ابراهيم باشا ببعض التحركات الهامة لتحاشى الخطر .
- (ه) فى منتصف ابريل: بدلت وحدات الجيش التركى مراكزها، واتجهت صوب ساموساته ، وتجمع لواء اسماعيل باشا فى بيره جك (٢١ أبريل)، وبعد أيام وصل هذه المدينة حافظ باشا ، وفيها تسلم كتابا من السلطان يأمره فيه بالتقدم، فاستولى على ساموساته ، ثم قصد إلى بيره جك (على الشاطىء الأيسر للفرات)،

<sup>(1)</sup> ليس المقصود بكلمة كاز المدينة ذاتها وانما المنطقة الخارجية المجمورة بين أقصى الانحنا الشرق المسائل في نهر الفرات وخليج اسكندوية ، وهي تعرف بنسواحي بيره جك ، ويتسنى الوصول من هذا الموضع الى خسة مواضع مهمة تقع في البلاد التركية :

<sup>(</sup>١) يَسْنَى الوصول منه بالطريق المسار من عنتاب ومرعش والمنتهى الى الشال حتى شمل الأناضول (١) الطريق الملكى قديما ) .

<sup>(</sup>س) و طريق آخر ينجه صوب الغرب، مارا بكليكيا وموانتها، حتى غرب الأناضول .

<sup>(</sup>ح) يتيسر الوصول من طريق حلب — الأودن — فلسطين الى مصر، و يعرف هــذا العلويق الهند التجاري أوطريق الحرير .

<sup>(</sup>s) ريصل الطريق الذي يمر باستقامة نهرى دجلة وفرات والمنمة خو الجنوب الشرق الى العسراق فإيران والصين وما اليها .

<sup>(</sup>هِ) ويواسطة ديار يكو يتهيأ الوصول الى القوفاز وأذربجيان .

من هنا تثجيل أهمية بيره جك العسكرية ومضيق كاز ، الذى تخيره حافظ باشا، ليضرب ضربته ضد ابراهيم .

وفى ذلك الوقت ، اعتدت قوة كردية على حيسوانات كانت ترعى المصريين ، ولكي يجتنب ابراهيم الصدام وتقهقر إلى حماه ، وأرسل إلى والده يسأله ماذا يكون موقفه إذا هاجمه الأتراك ! وبالرغم من الضغط السيامي على الباشا : ارتأى أن يستعد، وسارع في إرسال الإمدادات بقيادة ناظر الحربية ، فوصل هذا إلى حلب والحرب وشيكة الوقوع .

(٦) فى الثانى والعشرين من شهر مايو، عبرت طلائع الجيش التركى الفرات ووصلت إلى نزيب داخل الحدود السورية ، واحتلت العداوة التى بين نهر الفرات وأحد أفرعه الصغرى المسمى ساجور وتقدّمت الفوّات التركية فاحتلت قرية تل باشر واقترفت فيها الفظائع ،

(۷) وفى مساء اليوم التالى، أوفد إبراهيم — بعد علمه بتقدّم الترك — ١٤ رسولا إلى مختلف مراكره يحلون فيها الحشد العام فى حلب ، وفى صباح الرابع والعشرين جمع أعيان المدينة وأنباهم بما اقترفته قوّات السلطان وطلب معونتهم ، وفى اليوم التالى أرسل إلى أه رول خميهائة من عرب الهنادى بقيادة الأمير الاى معجون بك اللوقوف على حركات طلائع الترك أولا بأول ، وحشد ابراهيم معظم وحدات الجيش فى معسكر باأورطة ، على مبعدة ثمانية كيلومترات شمالى حلب ، بقيادة مساعده الغريق سليان باشا الفرنساوى ، وكانت تحت إمرته ١٨ الآى مشاة و ١٦٠ مدفعا ،

أما الأتراك فاستمروا في تقدّمهم نحو مزار داخل الأراضي السورية ، واضطر عرب الهنادي إلى القهقرة في بجاء توباش كالأوامر التي صدرت اليهم ، وغار الأتراك على ١٤ قرية تابعة لمينتاب ونهبوها .

<sup>(</sup>١) تقع نزيب على الطريق الموصل بين بيره جك واسكندرولة وموقعا غربي بيرة جك ٠

<sup>(</sup>٢) يقع نهير ماجــوربالقرب من عينتاب و يمرجا وبصب الى الفرات، وهو الحد الفاصـــل بين أملاك مصر وتريا في ذلك الحين، والمرسوم في اتفاقية كوتاهية .

( A ) لم يستطع إبراهيم قبالة هذه الاعتداءات أن يقف مكتوف اليدين . فنى ٢٩ (الناسع والعشرين) مايو بارح حلب على رأس سبعة الآى خيالة و ١ بطارية مدفعية خفيفة ، واتفق مع سليان باشا أن يكون على أهبة التحرك على رأس المشاة ، وبينها كان ابراهيم في الطريق ، أخلى الأتراك تل باشر ، التي احتلوها منذ أيام ، ثم استحوذ الترك على عبنتاب ، بعد اخلائها من القوات المصرية ، ولما فاق تحرش الأتراك بالأراضي المصريه فوق ما كان مرتقبا ، أرسل إبراهيم الى أبيسه يصف تطور الموقف .

( ) بعد 23 ساعة وصل الى ثغر الإسكندرونه كابتن كاييه الذى بعثه المارشال صولت رئيس مجلس وزراء فرنسا ووزير خارجيتها برسالة الى مجدعلى باشا يقول له فيها أنه بالرغم من الحوادث التى وقعت فإن مصالحه ستظل محترمة ، و بعد أن قدم ( 14 يونيو ) كابيه رسالته أسرع فى السفر ( ٢٠ يونيو ) الى مركز فيادة إبراهيم ، لمراقبة الحوادث ولا تمام مهمته التى يأتى لأجلها من باريز ، كذلك حمل الضابط فولتر رسالة أخرى للسر عسكر حافظ باشا ، وصل كابيه إلى طرابلس الشام وفى ٢٤ أخذ طريقة الى حلب يوم ٢٠ ، عقب انتهاء المعركة الكبرى وهزيمة العثمانيين فى نزيب ،

(١٠) دفع ابراهيم طلائعه الخيالة ، التي أزالت مقاومة الأتراك بسهـولة ، واستخلصت طريق حلب وأسته ، في ٣ يونيو بدأ ابراهيم في مراقبـة الطريقين المؤديين إلى عينتاب ونزيب ، حيث كانت منطقة الحشد التركية .

(۱۱) فى الخامس من يونيــو ، استدعى ابراهيم حاميــة عينتاب ، ولم يترك بها سوى كتيبة واحدة ، لحماية قلعتها . و بعد أيام استسلمت هذه الفؤة لسليمان باشا الفئانى الثانى . وفى ٦ يونيو حدثت مصادمة بين قوات معجون بك الهنادى وسلمان باشا . وكانت خسائر الفريقين متعادلة . ثم اتجه معجون بك إلى توزيل .

وفى يوم ٧ يونيو ، قام حافظ باشا على رأس قــقة ، للاستكشاف ، مؤلفة من حمسة آلايات خيالة و ٣٠٠٠ خيالة غير نظامية ، تؤيدها المدفعية ، فقابلته الخيالة المصرية وعبرت ساجور الصفير واتجهت نحو العسدو فى قولين ، وتبادل الطرفان النيران ، واشتبكت قواتهــما غير النظامية ثم عاد حافظ باشا أدراجه ، ولم يلحق به إبراهيم عملا بتوصيات أبيه ، التي كان فى انتظارها بالرغم من تحكك حافظ باشا .

(١٢) وعملا بتعليمات الأب ، أرسل إبراهيم في يوم ٨ يونيو إلى حافظ باشا كتابا جاء فيه :

إذاكنتم يا صاحب السعادة تلقيتم الأمر باعلان الحرب فى فائدة الاسترسال في بث الدسائس وتحريك الفتن. وإذاكنتم تودون القنال فهلموا إلى ميدانه بصراحة وإقدام وأملى ألا يفوتكم في هذه الحالة أن تعرفوا أنكم تقاتلون أبطالا لا يعرف الخوف سبيلا إلى قلوبهم — أما الدسائس التي تمضون في تدبيرها فانها ليست مما يطاق احتاله طويلا .

فرد حافظ باشا على هــذا الكتاب بعبارة منمقة ، ولكنه حاذر أن يبدى رأيا صريحــا .

وفي رسالة لمحمد على ( في ٩ يونيو عام ١٨٣٩ ) لإبراهيم قال :

إن اعتداء العدو علينا قد تجاوز كل حد معقول . وإذا ما صبرنا عليه بعد ذلك عن علينا أن نوقفه لأنه يبذر بذور الذن ذات اليمين وذات الشمال — وكلما صبرنا عليه رغبة منا فى عدم معارضه رغبات الدول الكبرى زاد عدونا توغلا فى بلادنا وزادت الأمور تحرجا وتلك حال ترغمنا على العمل — فعلينا أن نرد هجومه بهجوم مثله . ولما كان العدو هو المعتدى فإن الدول لن تلتى علينا التبعية — فنصيحتى اليك أن تبادر عند وصول رسائتي الى يديك بالهجوم على جنود العدة

الذين دخلوا أرضنا وأن لا تكتفى باخراجهم منها — بل عليك أن تزحف على جيش العدو الأكبر وتقاتله — وبعون الله إذا وفقت النصر فاستمر فى تقدّمك الى مالطيه وخربوط وأورفا وديار بكر .

وهذا أمر صريح للهجوم .

(١٣) وفى يوم ١٨ يونيسو زايل الجيش، تحت امرة سليان باشا ، معسكر با أورطة ، ووصل فى اليوم التالى الى توزل ، حيث عبرت معظم وحدات الجيش نهسر ساجور الكبير ، وفى يوم ، ٢ سارت الى قرية مزار فى خمسة قولات مشاة ، وقولين خيالة ، فوصلتها فى الساعة العاشرة صباحا ، وألفت فيها طليعة تركية مؤلفة من : آلايين مشاة وخمسة مدافع وخمسائة جندى غير نظامى فوجئت وأسرع البدو المصريون ، طلائم القوة ، بالانتقال الى المقدمة التركية غير النظامية وتبادلوا إطلاق النيران ، وبعد قليل أخذت القوات النظامية فى الانسحاب الى نزيب ،

وما كاد الجيش المصرى يبرز على المسرتفعات (جنوبي مزار) حتى كانت جميع طليعة الجيش التركى قد انسحبت الى نزيب تاركة خيسامها وعتادها ؛ فغنمتها الجنود المصرية ، ودخل ابراهيم مزار فى الساعة السادسة مساء يوم ٢٠ وقد أصبح على مسيرة ساعتين مشيا من خصومه ولابد من استكشاف الأراضى ، فلم تك هناك خارطات تفصيلية كما هو الحال فى هذه الأيام .

وحالما استقر المعسكر، حاول سليان باشا الفرنساوى أن يستكشف الأراضى وقوة معسكر الأتراك بيد أنه استحال عليه أن يعرف بالدقة نوع الاستحكامات وتقدير حقيقة قوة العدق .

وكان ابراهيم باشا ينتظر بفروغ صبر عودة سليان باشا، إذ كان قد قرر القيام بهجوم فى الغد، وكان سليان لا يوافقه . وعلى ذلك ، فعند عودته ، اتفق كلاهمة

<sup>(</sup>١) تقع مزاد في العاريق الموصل الى قرية نزيب .

على القيام فى الصباح المبكر بالاستكشاف بينها يرسل سليان باشا فى الوقت ذاته اثنين من ياورانه وهما (F. Perrier) وأراجو وراحا ليرتادا الأراضى على ضفة نهر مزار اليمنى، لكشف طريق يسمع بعمل حركة التفاف حول الجناح الأيسر للجبش التركى وتحويل مواجهته الى الخلف، إذا لم يتسن مهاجمته من الأمام .

(18) وفي يوم ٢١ يونيو ، عبر الياوران كبرى مزار ، وتتبعا مجرى النهر في اتبعاء كوبرى كرسين — فلاحظا أن الطريق كثيرا من العقبات يتبيأ تذليلها بسير المدفعية ، وبعد انقضاء ساعة واحدة من قيام الياورين امتطى ابراهيم باشا جواده وسار مع ، ١٥٠ بدوى الى المعسكر التركى لاستكشافه وما لبث أن لحقه سليان باشا وفي قيادته أربعة آلايات خيالة وبطاريتين من المدفعية الراكبة ، وتصدّت لهمم فقة تركية ، وتبادلوا النيان فترة ، ولم يفز ابراهيم ، فعادوا الى مزاد ، وفيها عرض سليان باشا على ابراهيم أن يدير الجناح الأيسر تجيش التركى بوساطة السير جنبا ، والتقدم الى خلف الصفوف التركية ، وبذلك يكرهونها على الدوران ، وترك الموقع المحضن ، والقتال في الأرض المكشوفة ،

(10) وفي الصباح المبكر من ٢٧ يونيو، انتقبل الجيش المصرى من معسكر مزاو الى الجنوب واجنازت في الحال بعض وحدات المشاة قنطرة مزار، ودابطت فوق التلال المطلة على مزار الراقبة ولبثت الخيالة في مكانها مكونة ستارا لتخفى عبور قنطرة على قدر الإمكان - عن العدو منظر الحركة وشرعت المدفعية في عبور قنطرة مزار، واستغرق هذا الانسحاب ساعات كاملات و وبعد اجتياز المضيق انتظمت القوة بلا توان استعدادا للسير في ترتيب القتال، ومن ثم أخذ ٢٠٠٠ بدوى مكانهم واستدأ الزحف .

<sup>(</sup>١) كان سهما آلاي خيالة .

ولم يتخذ الجيش فى بداءة الأمر خط سيره الحقيق ، بل انحرف كأنه يبغى حلب وكان سليان باشا يشرف على سير القولات حتى لا تحدث تغيرات طويلة بين بمضها البعض ، يستطيع العدو أن يستفيد منها بتوجيه قوات كثيفة تربك هذه الحركة ولذلك استنفد هذا السير مدة عشر ساعات لقطع المسافة بين مزار وكرسين .

بعد وقفة للاستراحة فى قرية كورديكالا عاود الجيش السير، فظهرت وحدات تركية على اليسار، على مدى ، ٣٠ متر من جانبه الأيسر ، وفى الحال أخذ سليان باشا ثلاث كتائب مشاة وست من الحيالة وتوجه أمام هذه الوحدات ليهدد سيرها ، وفى الوقت ذاته أمر باحتلال بعض النلال الصغيرة وأكمة تقوم على يمين القولات فأسرعت بطاريتان فى احتلال الأكمة وأخذت ممانى كتائب موقفها تنتظر أية حركة يضطلع بها الترك ، علاوة على حماية مسير الجماعات الأخرى ، التي كانت تفدتباعا ،

ولاح أن غرض الوحدات التركية لم يك سوى الاستكشاف والوقوف على قوة الجيش واتباه مسيره، وفي هذه المحظة كانت المسافة بين كوبرى كرسين والجيش المصرى فرسخين تقريبا، وكانت خطة القيادة المصرية قد ابتدأت تظهر لعينى كل جندى: وهي ادارة مواجهة الجيش التركي و إكراهه على تغييرها بترك مواقعه المنيعة التي أعدها ، ولا تدرى لماذا أغفل القائد العام العثماني مهاجمة الجيش المصرى من جنبه أثناء حكة التفافه أو على الأقل حراسة كوبرى (هرجون) كرسين والدفاع عنه ولمنع الجيش المصرى من عبوره بأى ثمن لأنه مفتاح موقعهم وقد ألح الضابطان البروسيان مولباخ وفون مولتكه على القائد أن يهاجم المصريين فلم يعبأ بنصيحتهما فعرضا عليمه أن يتراجع الجيش التركي الى معسكره الأصلى في بيره جك في لم يعمل برأيهما ، وكانت الوحدات التركيمة التي هددت أجناب الجيش المصرى تراجعت هسبب انتهاء واجها .

(١٦) وكان الليل قد أفبــل حينا بلغت القولات المصرية المتقدمة كو برى كرسين (هرجون) واستعدت لاجتيازه . وعادت قوات البــدو وأخبروا القيادة

بأنه ليس للمدو أثر في هذه الجهة كما أفادوا بخلو الكو برى من قوات للدفاع عنه فابتهج ابراهيم لدى سماعه هذه الأنبء السارة وفي الحال أسرع على رأس خيالته ووصل الى الكو برى وجلس على حجر، وأمر باحضار شبكه وأخذ يشجع الضباط والجنود كلما مرت أمامه وحدة من الجند .

أما سليان باشا فقد كان يراقب حركة مرور الوجدات عند مدخل المضيق الذى يفضى الى الكوبرى خوفا من الضغظ والازدحام وكان الطريق الذى يسبق الكوبرى بمسافة حوالى ٥٠٠ مترا ببدأ فى الانحدار بشدة و يأخذ فى الضيق باستمرار الى أن يصل الى الكوبرى – وعرضه يسع فى أضيق نقطة مرور ثمانية جنود – وكانت مياه نهر كرسين فى هذا الشهر (يونيسو) شعيحة مما سمسح لجند السوارى بعبوره بسهولة وكانت ضفتاه غير مرتفعين ٠

و بالرغم من الاحتياطات ، حدث ضغط شديد بين الوحدات، واختل النظام وكان في استطاعة الأتراك أن يمطروا نيرانهم على الكو برى والمضيق ويقلبوا الخطة الجريثة رأسا على عقب بيد أنهم لم يفعلوا شيئا سوى أنهم بدءوا في تحويل مواقع جنودهم .

واستمر توالى مرور الجند على الكو برى ساعات طويلة . اجتازته الخيالة والمشاه فالمدفعية إلى الساعة الثانية صباحا ، وقد أفادت القيادة من التحركات الليلية التي لم يكشف حقيقتها العدو ، وبجزد انتهاء وصول الوحدات ، على الضفة الأمامية ، أخذ سليان باشا يرتب نظامها على شكل مروحة يمينها و يسارها يرتكزان على النهر ، ووضع جزءا من المدفعية على منحدر المرتفعات الأمامية في تشكيل بطريات في كافة الانجاهات ، وخلفها ثلاثة صفوف مشاه ثم الخيالة والعناد، مم ما تبق من المدفعية خلف الصف الثالث .

(١٧) وفى ٢٣ نشط الجيش المصرى فى الاستعداد للمركة ، واجتمع الضباط بالقائد إبراهيم فى خيمته ، حيث أثنى على ما أبدوه خلال اليومين السابقين . وطلب

إليهــم أن يحققوا النصر ، ويرفعوا اسم مصر ، مثلما رفعوه من قبل . ثم اتجهوا الى خيمــة رئيس هيئة أركان الحرب ، ســـليان باشا ، الذى ألق عليهــم أوامره وختمها بالعبارة :

· عدا نلتق الظهر في خيمة حافظ باشا ، حيث نحتسي القهوة ... · ..

وانتهى الهـزيع الأوّل من الليـل بدون أية حركة فى المعسكرين ، سـوى أنه لوحظ أن الأتراك يعملون بجد ونشاط فى إقامة استحكامات سريعة وقتية ، لستر مواجهتهم الجديدة ، على قدر المستطاع .

وحوالى منتصف الليــل ، انقطع بقيــة السكون الذى ساد المعسكر بطلقات المدفعية ، وطير العدة خيمتى إبراهيم وسليان .

واستهل التراشق بالمدافع، وسط الخيول والجنود، واختل النظام في المعسكر، ولاذت الخيول بالفرار — وكان إبراهيم باشا يجول في مناحى المعسكر، حاثا الجنود على الصمت ورباطة الجاش، وملازمة النظام.

أما سليان باشا فقد أتجـه إلى مدافع الصفوف الأمامية وأمر بتوجيه فيرانها صوب وميض مدفعية الترك ونشر نيران مدفعيته فى كافة الصفوف ، و بعد قليل حمدت مدفعية العدو .

وكانت خسائر هـذه الاغارة الليليـة طفيفة . ولما هدأت الحال أمر القائد العام بالتفتيش ، فظهر أن ما يقرب من مائة جندى وأورطتين من الإلآى الثالث الحرس المشاة و جميعهم من السوريين المجندين غير موجودين، فأمر إبراهيم ضباطه بتعقبهـم والبحث عنهم : فوجدوهم متجهين صـوب معسكر العدو ، فأرجعوهم وادّعوا أنهم ضلوا الطريق ، فجلدوا وغيروا ضباطهم ...

(۱۸) ف ۲۶ یونیو لما طفق نور الفجر یلوح فی السهاء ، کان قد تم تشکیل الحیش المصری فی ترتیب السیر الآتی مستلا من کو بری کرسین :

أولا – ٣ خطوط من المشاة موازية لبعضها ، الخط الأوّل مؤلف من ٢٠ كتيبة مثلها ، والثالث على يمين الأوّل مؤلف من ٢٠ كتيبة مثلها ، والثالث على يمين الثانى مكون من ثمانية كتائب ، وجميع كتائب الثلاثة الخطوط بعضها خلف بعض .

ثانيا ــ على يسار خط المشاة الأؤل وعلى بعد ١٥٠ مترا منه تسمع بطاريات ( ٤٥ مدفعا ) على خط واحد في موازاة خط المشاة المذكورة .

ثالثا \_ على يمين خط المشاة الثالث وعلى مبعدة . . 1 أمتر منه ١٠ بطاريات ( . . مدفعا ) على خط واحد في موازاة خط المشاة المذكور .

رابعا \_ أربع بطاريات ( ٢٤ مدفعاً ) خلف خطوط المشاة الثلاثة .

خامسا ـــ أربع بطاريات ( ٢٤ مدفعا ) أمام الثلاثة الخطوط المشاة لمسند الستة الآلايات الخيالة التي أمامهم عند اللزوم .

سادسا \_ السنة آلايات الخيالة أمام الأربع يطاريات الأخيرة في موازاة خط المشاة التالث .

سابِها ــ فرقة الحرس المؤلفة من ١٢ كتيبة خلف الاربع بطاريات التي وراء خطوط المشاة الثلاثة بصفة احتياطية .

ثامنا ــ لواء خيالة الحسرس مؤلف من الآلايين أحدهما من لابسى الدروع والآخر من حامل الرماح خلف الجميع كحرس مؤخرة •

وفى أثناء السير ارتدآلايان من الخيالة إلى الخلف من الجهة اليسرى لحراسة مؤخرة الجيش ، وفى بداءة المسير للقيام بحركة الالتفاف ، انحرفت القوات قليلا نحو الشهال الشرق ، فى اتجاه بيره جك و بعد أن تقدّمت القوة حوالى كيلومتر ، فى ذات الاتجاه ، ولاحظت القيادة أن الجيش التركى لم يتحرك من مواقعه الدفاعية ، أمرت بالالتفاف نصف لفة إلى اليسار ، و بذلك صارت خطوط تقدم الجيش

المصرى موازية تقريب لخطوط الجيش التركى . ثم كررت نصف لف أخرى ، واتجمه الجيش المصرى إلى ربوتين صغيرتين قبالة الجناح الأيسر التركى ولم يحتلها . فأمر فى الحال سليمان باشا باحتلال العليا منهما ( تل سليمان باشا ) ووضع بطارية من عيار كبير فوقها كما أمر بوضع أربعة الايات خيالة خلف الربوة النانية وآلايين من المشاة لسندهم .

### أوضاع الجيش التركى:

وكان الحيش التركى ، في موقفه الدفاعي ، موزعا على النمط التالى :

تتألف قسقة الميمنة من الحسرس — والقلب والميسرة من ثلاثة لواءات مشاة — وفي امتداد الميسرة الفقات غير النظامية ، وفي الحسط الأول 16 كتيبة و ٩٢ مسدفعا وفي الخسط الثاني ١٣ كتيبة ، والاحتياطي أر بعسة لواءات رديف و ٩ آلايات خيالة و ١٣ مسدفعا ، وكانت كتائب الحط في تشكيل مفتوح وكتائب الاحتياطي في تشكيل قولات ،

والآن يتسنى لنا القول بأن معركة نزيب ابتدأت بالفعل وقد انتهت الممهدات...

#### معركة نزيب

بعد أن احتل الجيش المصرى الأكتين ، فطن حافظ باشا الى غلطته فى عدم احتلالهما من قبل ، ولكى يحاول إصلاح الحطأ ، بدأ باطلاق النار على الجيش المصرى، بينما أمر سليان بالالتفاف الى البساركيا يكون جناح المصريين الأيمن أقرب للجيش التركى من وسطه وميسرته – وأمد ميمنته بأر بعدة آلايات خيالة وآلاى مشاة من الحرس والآلاى ١٤ المشاة – وكانت هذه الميمنة بقيادة سليان باشا، والقلب بقيادة الفريق عثمان باشا ،

فلما شهد حافظ باشا هــذه الحركة ، وعلم أن ميسرته هي التي ستنحمل عب، الهجوم نقــل اليها بعض كتائب الميمنة ، بل وقرب الى الميمنة بعض الاحتياطي من الخيالة والمدفعية .

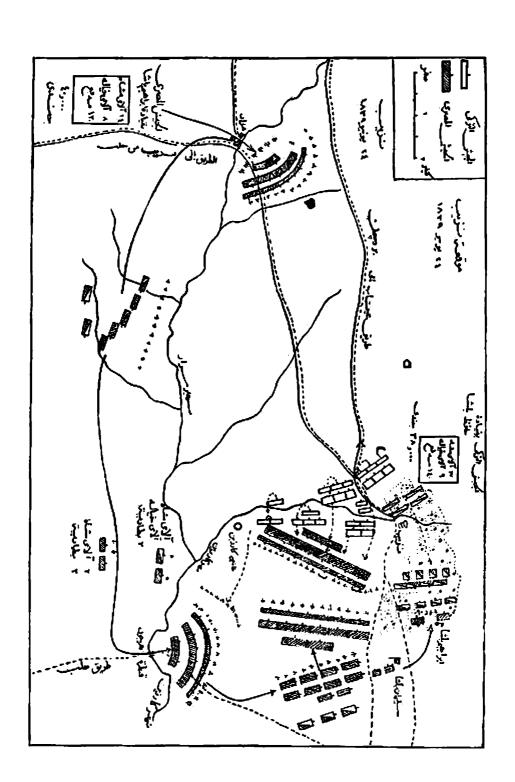

وبدأت المدفعية المصرية بالضرب المبرح، فردّت عليها المدفعية التركية، واستمرّ تبادل النسيران ما ينوف على ساعتين ، وكانت نيران المصريين منصبة على المدفعية الأتراك انصبت على صفوف المشاة المصريين، فكانت الحسائر أقل ، وقد أسكنت البطارية التي وضعها سليان باشا فوق تل سليان عدّة مدافع تركية .

ولما لاحظ سليان باشا أن الميسرة التركية لم تتاثر، أمر بزيادة إطلاق مدفعية الهماون و بدون انقطاع على الصفوف التركية ، وبعد قليل بدأت الميسرة التركية في التراجع ، وفتر بعض الجنود ، وقد تزعزت معنويتهم ، ولا سيما بعد حدوث انفجارين في عربات جبخانة عجيش التركي ، بتأثير نيران المدفعية المصرية ، ثم تزايد الارتباك في صفوف العدة بعد أن أطلق قائد المدفعية المصرية الأميرالاي جعفر بك صادق بعض الصواريخ على المشاة والمدفعية التركية .

## أزمة دقيقــة:

لما تبين سليان حرج موقف الأتراك ، أمر قسما من الصف الأقل لميمته أن يتقدّم مسنودا من قسم الصف الشانى ، وأمر أيضا بطارية عيار كبير أن تترك من الأكة وتتبعهم لتسندهم ، فاتجهت الجنود صوب خطوط العدة ، ولدى اقترابهم منها ، قويلوا بنيوان حامية من مدافعه ومن مدافع أخرى كانت مخفية ، فتقهقروا بدون انتظام ، بل مما زاد الطين بلة أن لاذت بعض الوحدات بالفرار ، ومن حسن الحظ أن قلب الجيش وميسرته لم يشعروا بما حصل الميمنة لانخفاضات الأرض وارتفاعاتها ، التي أخفت عنهم حرج الموقف، وحدث أيضا ، في ذات الوقت ، أن ذخيرة المدفعية المصرية أوشكت على النفاد فاندفعت مع المشاة الى الخلف ، فأسرع سليان باشا لعلاج الموقف السي ، وأمر المدفعية القريبة منه باحتلال الأكة مرة أخرى ، وأن تفتح نيرانها بشدة على الأعداء وعلى المنسحبين ،

ومما خفف بعض الأثر وصول ستة آلايات خيالة وبطاريتين راكبة وآلاى حرس مشاة وآلاى آخر من القوات المصرية الى شرق نزيب، وكان قد صدر الأمر اليها للقيام بحركة التفاف واسعة حول الميسرة التركية لشد أزر قوات المشاة التى سبق ذكرها، وشرعت فى تطويق ميسرة العدو والهجوم عليسه، وقد بدأ الهجوم اللواء الأول الخيالة ( بقيادة رستم بك ) فرده الأتراك، وكاد ينتهى الموقف بماساة ، لولا أن تداركه اللواء الثانى بقيادة الأميرالاى ابراهيم بك الجوخدار.

في هذه الساعة الحرجة، كاد الجيش المصرى يغلب على أمره، لولا وصول الذخيرة الى بطارياتها وفتح النيران الشديدة على ميسرة الترك، التي كادت تصل لها الإمدادات بصفة مستمرّة، وكذلك القلب ، وقد سبب نشاط المدفعية المصرية الكبيرة العيار رفع معنوية قوات سليان باشا بعد أن كاد أمل النجاح يتبدد، واستأنفوا الحجوم على الأتراك، ثم الاقتحام بالسونكى، وفي هذه اللحظة وصل ابراهيم باشا على رأس آلايين من الخيالة الحرس، جاءا تحت قيادة المذكلي باشا لمعاونة الميمنة المصرية، وسار الى خلفهما اللواء الثاني الخيالة المؤلف من الآلايين في سيرهما الى المعمعة ، وهنا بادرت خيالة العدة بالفرار ، وعجلا الآلايان في سيرهما الى المعسكر التركي فاستوليا على القسم الأيسر منه ، مكتسمين شراذم العدة المتفرقة في الطريق .

وللسرعة التى وصل بها إيراهيم فضل إنقاذ الميمنة المصرية مما أصابها من التفكك، وقد كانت على وشك الانهيار والهزيمة، و بدأت كفة المعركة تميسل إلى المصريين، مما جعل سليان يستغل الموقف.

وكان القتال عمم الجبهة بأسرها، من الشمال إلى الجنوب، وانتقبل إلى القلب والميمنة التركية حيث قاومه الفريق خالد باشا بكل شدّة ، إلى أن أصيب برصاصة قاتلة ، ومن ثم لم تحدث أية مقاومة ، بل فتر جنوده بعمد إلقاء أسلحتهم . وكانت وحدات الفريق المصرى عممان باشا تكتسح الأتراك بعدما أدوا واجبهم في القتال.

ولما لم يطق العدو تلق هجات المصربين المتتابعة ، انسحب بقاياه إلى معسكره القديم، فاقتفى القائد أثرها بمدفعية الخطين الأول والشانى من المشاة، بينها اتخذ الشالث الاحتياطى للشاة والمدفعية مراكزها على الربوات والقمم المتوجة لموقع المعسك العثانى .

وبالاختصار أصبحت هزيمة الترك عامّة .

أما إبراهيم القائد الملهم فقد اتجه إلى خيمة القائد حافظ باشا في المبسكر، ليكتب رسالته إلى أبيه، وقد جاء فيها :

واكتب هذه الأسطر تحت خيمة حافظ باشا، التي لم ينقل العدو شيئا مما كانت تحتويه ، وقد استولينا على الأمتعة والمهمات والمدافع والخزانة ، وأسرنا عددا عظيا من الجندود ، وإنى أود أن أفتفى أثر الأعداء ولكنى لا أجد منهم أحدا – وكان تفرق الجيش العثمال أشتانا وفراره بسرعة لم سنطع معها إدراكه بعد معركة دامت ساعتين فقط ، كان هجومنا عليه من جميع النقط معا ، وكان أحدد باشا المنكلي على قيادة ميمنتنا وسليان باشا على قيادة الميسرة ، أما القلب فكنت أنولى قيادته وكانت نيران مدفعينا حامية جدا ، وقد أعاد هذا الفوز السريع إلى ماكنت عليه في سن العشرين من النشاط والانشراح والقوة ، وسنوافيكم بالتفصيل قريبا».

انتهى الأمر، وحلت الهزيمة بجيش السلطان، واستولى جند إبراهيم على غو . . . . . . . بندقية و . ١٤ مدفعا بذخائرها ، كما استولى في اليوم التسالى على ٣٠ مدفعا في حصن بيره جك ، و بلغت خسائر الترك نحو ٤٥٠٠ قتيسل وجريح ، وأسر منهم بين ١٢٠٠٠ و ١٥٠٠٠ رجل ، وترك حافظ باشا خزينته وتحتوى على آلاف الجنيمات وأوراقه وخططه ورساماته ... وذابت قوات الترك في الحاميات العسكرية في الأناضول .

<sup>(</sup>١) من تقرُّ برسليان باشا الفرنساوي عن المعركة -

<sup>(</sup>۲) تم هَذَا فِي الدور الختاميٰ من حمركة تربيب ٠

أما خسائر المصريين فبلغت نحو ٣٠٠٠ بين قتيل وجريح ...

وأصبح إبراهيم باشا، بعد معركة نزيب: سيد الأناضول على الإطلاق، وصار الطريق قبالته مفتوحا إلى إستامبول.

وقبلما يبلغ خبر هزيمة الجيش العثمانى مسامع السلطان محمود كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وصعدت روحه إلى الرفيق الأعلى .

+ + +

لم يقف إبراهيم مكتوف اليدين بعد أن أباد جيش حافظ باشا و بعد أن عشر على خطة العدة الحربية ، فقرأ فى فقرتها السابعة أن الاستيلاء على مصر ينبغى أن يكون الغرض الثانى من غرض الأتراك ، وتضمنت توليته واليا على مصر بدل والده ، فلما أيقن أن السلطان كان ينتوى أن يجعل هذه الحرب ساحقة ، زال ما عسى أن يكون لديه من أثر الترقد فى مواصلة الزحف ، وكان فى مستهل أعماله أن استرة عينتاب، وأعد العدة لموالاة الزحف على مرعش وملطية وديار بكر .

# تحليل معركة نزيب ونقدها

إذا حكمنا بالتأثيم ، ظهرت لنا معركة نزيب فى صورتها الختامية كأمجد صفحة فى تاريخ الجيوش المصرية ، يضعها بعض المؤرّخين فى مستوى معركة أوسترلتر التى قضى فيهما نابليون على زهرة الجيوش النمسوية ، غير أنسا إذا تطلعنا إلى سير المعركة ، وتطوّر أدوارها ، لألفينا أن أخطاء فنية عديدة قد اكتنفتها من جانبى القيادة المصرية والتركية .

<sup>(</sup>۱) كان المسارشال فيجان آخر المؤلفين العسكر يين الذين تناولوا فقد معركة تربب في كتابه المعروف عن حملات الجيش في عهد محمد على وأحفاده و وقد اقتبس المسارشال معظم الآراه التي تضمنها فقده ممساكتبه موريه وكادلفين و بادو وفردنان بريبه يادو سليان باشا و وهذا القائد ففسه وقد رجعنا إليها في نقدنا بعد اطلاعنا على تقار بر إبراهيم باشا ونشرات الجيش المنشورة في الوقائع المصرية .

ولعل القارئ يذكر أنه ف ٢٠ يونيو تقدّم إبراهيم باشا إلى مزار ، ثم نزيب ، لملاقاة العدق ، ولم تك لديه أية معلومات دقيقة عن مواقع الجيش العياني أو تفاصيل عن طبيعة الأرض ، التي ستنشب عليها المعركة ، وليس هناك أدنى شك في أن القيادة ارتكبت هدذا الحطأ نتيجة لعدم المبالاة والاستهتار بالعدق وكادت تقترف خطأ لهجوم عليه بالمواجهة ، لولا تغييرها لخطة في المحظة الأخيرة أو ارتجال خطة الالتفاف والسير الطو بل المرهق على مرأى من العدق . كل هذا غالف للقوانين الأولية لفن الحرب ، وصحيح أن إبراهيم ترك بعض قواته في مزار ولكن قام كل الجيش بحركته التي وصفناها من غير أن يفكر في حجز قوة كبيرة من جيشه كاحتياطي له إذا لم تتجع خطته التي اعتمد عليها في تحطيم شوكة العدق نهائيا وكانت يقظة سليان باشا لم تتجع خطته الدقيق على تنظيم الوحدات ، في خلال سيرها ، وتحمل الجنود أعباء السير المرهق ، بدون توقف ، وتحت حرارة تتفاوت بين ٣٥ و . ٤ عملا رائعا يستحق الشاء والمديم .

ويا لبت هذه المحنة القاسية قد انتهت لدى هذا الحد، فإن الجيش ماكاد يصل إلى قنظر هرجون حتى أراد إبراهيم أن يهجم على العثمانيين وينتهى منهم، في ظلام الليل البهيم، ويعبر نهر كرسين وهدفه الوصول بقواته إلى الضفة الشهالية من النهر، وهذه جرأة تدهش أى قائد سوى إبراهيم، فقد اعتاد على أن يأتى بالمعجزات، ضار با صفح الحائط بقوانين الميدان، وأحيانا بنفسية الرجال، وهو خير ما يتصف به ابراهيم، البطل الجبار،

وخطأ آخر ارتكبه قائدنا المظفر، فانه فى اليوم السابق للعركة و يوم المعسركة لم يؤمن على قواته ، وكان يقذف بهاكلها بدون حيطة أوحذر ، ولولا أن السر عسكر كان أكثر جرأة، وتناول الموقف بشىء من الصبر لدار رحى القتال دورة أخرى .

وعندما ارتجت صفوف الميمنة المصرية ، وكادت تفقد العنان ، لولا تدخل المدفعية الكبيرة العيار ، التي صبت نيرانها الحامية فوق الأكتين، على ميسرة الترك

والقلب ، وفى هذه اللحظة أثبت السرعسكر أنه أضعف من خصمه ابراهيم ولم يفعمل شيئا حيال ثبات رجال المدفعية المصرية ، وراحت من يديه فرصمتان : الأولى فى بدائة نزول القوات المصرية فى مزار، والأخرى فى أثناء تحركها الطويل الى هرجون ،

وكان حافظ يؤمن بعقيدة الدفاع كما أمنت بعده بمائة عام (١٩٣٩) رئاسة هيئة أركان حرب الجمهورية الفرنسية بخطة الدفاع فى خط ماجينو ، ولو أنه قام بعمل مناورة صغيرة فيها شيء من المجازفة لارتذ بجيشه إلى بيره وقضى على خطة ابراهيم المرتجلة – وكان جيش مصر لا يحل معه إلا مؤونة يومين ! . ، ولكنها جرأة ابراهيم وبطولته أنة ذناه وقادتاه الى الظفر الحلو وكان فى مكنة حافظ باشا الرجوع الى وراء الفرات والامتناع به كاجزومانع ضد عدق بيد أنه لم يفعل شيئا من هذا قبالة المفاجأة المصرية .

أليست المفاجأة من أهم مبادئ الحرب الخالدة، التي اكسبت كثيرا من القادة شهرة الذائعة في التاريخ! ؟

لم يحفل حافظ باشا بنصائح ضباطه البروسيين ، وفضل أيسر الخطط ، التى تدور في رأس أى قائد ـــ هذه الخطة هى التى رأيناها قــد نفذها ، وهى ادارة صفوف الجنود من الغرب إلى الشرق ، وعمــل استحكامات خفيفة لم تنهن شيئا قبالة الطوفان المصرى .

و يا ليته لم ينس وضع بعض قواته الخفيفة لدى رأس قنطرة هرجون لكى تقاوم الطلائع المصرية بعض الوقت ، ولكى يفيد فى خلاله بعمل شىء هام لم يفعل شيئا من هذا أيضا بيد أنه قنع بالركود فى مواقعه الجديدة وانتظار المكتوب فى القدير ، عملا بمواعظ رجاله المولوية والبكاشية حملة القاقم ولابسى الطراطير والقفاطين !!

لنطالع ما ارتكبه ابراهيم مرة أخرى من مخالفة لقوانين المبدان المقدسة لدى الجند! – قبل ابراهيم المعركة متجها بقواته نحو الغرب والى ميسرته نهر كرسين والى خلفه الفرات الكبير. وفي هدذا الوضع الحرج لم تك له خطوط تقهقو يرتد عليها عند اللزوم ، وقد يرد على هذا النقد معجب بابراهيم قائلا ومتى عرف ابراهيم القهقرى ؟ إن هذه الكلمة لا وجود لها في عبقريته الشامخة ولكنا – ونحن من المحافظين – نرى أنه ينبغى ألا يهمل القائد التفكير فيا سيحدث أو لا يحدث بيد أننا نحد العاقبية – بعد أن رأينا خصمه يقف موقفا سلبيا – ولولا هذه السلبية مرة أخرى لما تؤج النصر هامة أبطال نزيب ،

والراهن أن اعتباد إبراهسيم اعتبادا كليا على سمينته جعل خطته هشة ، سريعسة الكسر، لو لم يك حافظ باشا قبالته . ولكنها المدفعية مرة أخرى هي التي انتشلت الموقف . ققد كان المدفعيون هم رجالات نزيب ، الذين نحيى ذكراهم ، ونحنى لهم رءوسسنا ، ولا ننسى معهسم نشاط سليان وحنكته في سرعة إدارة المعسركة وتوجيهها .

لقد وقع عبء القتال برمته على الميمنة ومدفعية المصريين. أما القلب والميسرة فكان نصيبها في المعركة عادى للغاية ، ولا نستطيع أن نقول بأن قواتهما اشتركا في اللحظة الحرجة .

ولم يف حافظ باشا من أخطاء خصمه إبراهم ، ولو مرة واحدة ، حتى في أسهل المواقف عندما ابتدأت ميسرة المصريين في الفتح ومعاونة الميمنة — كانت أمام حافظ باشا فرصة أضاعها بسلبيته وفقده روح القتال ، ولولا ذلك لتسنى له بميمنة القضاء على ميسرة المصريين ، لكنه لم يفعل شيئا ولم يفكر فيا يعرف بإصطلاح الهجوم المضاد، نظرا لأن المفاجأة والجرأة والمبادأة أيضا ، وهي من عناصر نجاح إبراهم ، غلبتة على أمره ، وقضت على جيش السلطان .

ونلخص موقف حافظ باشا في العبارة التي وصفه بها المارشال فيجان وهي :

"Il a maintenu son armée dans une immobilté passive, il a soumis ses Jeunes recrues a l'epreuve la plus rude que puissent supqorter des troupes non aguerries, se faire tuer sur place. Dans ces conditions le dénovement etait fatal".

والخلاصة ، فبالرغم عن النصر وعن نتائج نزيب فى السياسة الدولية ، فانها لا تعدّ ظفرا عسكريا فنيا لإبراهيم من طراز معارك حمص وقونية ، حتى فيما يعود على المشاة ، لأن الفضل فى النجاح يعسود – ولا مراء – إلى المدفعية – والمدفعيون من وراء مدافعهم الثقيلة ، فكأن المشاة قد اعتمدوا على ما جنوه من شهرة مضت ، حينما أدوا واجبهم فى سلاح المشاة ، ملكة الأسلحة فى معركتى حص وقونية ،

وليس معنى هـذا النقد انتقاص من قدر القائد إبراهـم ، كلا ، فان أعمال إبراهم في ميادين الحروب والإدارة قد سجلها التاريخ بمداد الفخار والإطراء، والنقد فن ليس هناك أيسر منسه ، أما قيادة الجند والظفر بهم في ساحات القتال ففن لا يجيده إلا طراز فريد من الرجال ، بل أقرب إلى الرسل والقادة والمصلحين ، الذين تبخل بهم الدنيا وقلما يظهرون على مسارح العالم إلا نادرا .

### 

فى مساء يوم نرب ، يممت فلول الأتراك المحطمة الى مرعش ، وفر بعضها نحو الجبال شمال بيره جك ، ومضى حافظ باشا فى طريقه الى روم كاله وبهينة ، لعله يجم أشنات قواته فى مالطية .

وكان الجيش المصرى قد أنهكه الفتال، فسمح ابراهيم لجنده بالراحة يوما . وفى السادس والعشرين من يونيسو غادر قائدنا نزيب تصحبه ثلائة آلايات من المشاة و بطاريتان وعرب الهنادى ، وقصد بيره جك التي كان يحيها آلاى من

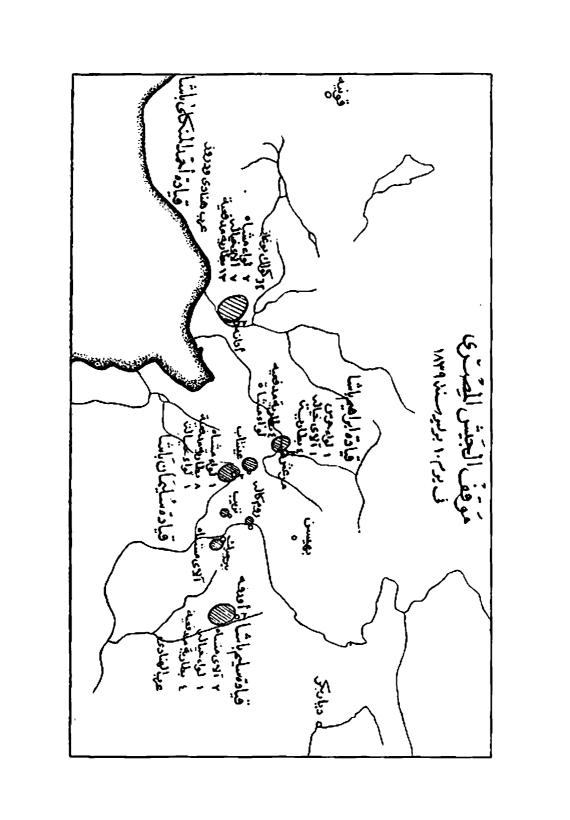

مشاة الترك ، فولى هؤلاء الأدبار مذعورين حينها اقترب منهم المصريون ، وغنم الاخيرون ، ومنم المعريون ، وغنم الاخيرون ، ولم يمكث ابراهيم كثيرا حتى سلم قيادة المقوة إلى القائمقام معجون بك ، قائد الهنادى ، وأمره بالاستيلاء على مستودعات التعيين والعتاد فى أورفة (شرق بيره جك) وارتد هو وبعض الخيالة الى نزيب ،

وفى مساء السابع والعشرين ، قام ابراهيم على رأس أربعة آلايات مشاة وستة خيالة وست بطاريات في تجاه مرعش ، التي مرت بها فلول العثمانيين ، وفي صباح ٢٨ دخل عينتاب ، وحين أقبسل مساء ٢٩ عسكر في اينجاسويو ، شمال غربي عينتاب ، وكانت خطة ابراهيم في القضاء على العثمانيين أن يتجه سليان باشا إلى مالطية وأورفة في الشرق ، بينها يتجه هو بقواته من أدفة إلى قونية ، عن طريق مضيق طوروس ،

وبينها يرتب ابراهيم خطته فى اينجاسويو، وصل كابتن كاييه، رسول الحكومة الفرنسية . يحمل خطاب محمد على المؤرّخ فى ١٦ يونيو لابنه، الذى يقول له فيسه ما معناه ، " إلزم مكانك ولا تتقدّم " .

العودة إلى كابتن كابيه رسول فرنسا :

ذكرنا ضمر الحوادث المهدة لمعركة نزيب وصول هذا الضابط الى مصر ومقابلته لمحمد على ثم سفره على التو لملاقاة ابراهيم فى الميدان، فوصل الى معسكره بعد أن تصرّمت معركة نزيب .

وعقب أن رحب به ابراهيم، قال الكابتن إنه قد سافر ليلا ونهارا لكى يكون أول مهنئيه!! ثم أمسك عن الحديث برهة، الى أن قال:

· إنني أحمل اليك خطابا من أبيك " ·

فسر ابراهيم حين أصغى الى هذا النبأ، وفض خاتم الرسالة من فوره ، وما كان أشد أسفه إذ تلا فيها أمرا من أبيه بوقف تقدّم الجنود ، ومن ثم لم يتمالك نفسه وصاح غاضبا :

وهنا محال، لقد كتب هذا الخطاب قبل أن تنال النصر فى نزيب، إن هذه الموقعة وما سبقها من تحرش بنا يبطلان هذه الأوامر \_ ولذلك لن أعمل بها ، وسأتحل تبعة عصيانها " .

لقد حزن إبراهيم ، وحاول كاييه أن يجادله ليقنعه ... فراح يؤكد له معارضة أوروبا فى قيام الحرب وأشار إلى أوامر محمد على ، والى تدخل الدول الكبرى . بيد أن القائد أبى أن ينصت إلى هذه الجيج وأجابه بقوله :

لقد درست التاريخ أليس كذلك ؟ فهل سمعت مرت أن قائدا منتصرا وقف عن مواصلة زحفه ، إن كنت قد سمعت بذلك فانا لم أسمع به .

وحاول هـذا الرسول الملحف أن يؤثر على إبراهيم ، ولكن عبثا جاهد، فقـد ضاعت خمس ساعات في هـذه المقابلة دون أن تحدث المعجزة ، وفي فحـر اليوم التالى، وقف كاييه على الأرض وأطلق للسانه العنان بيناكان يستعدّ إبراهيم للخروج من خيمته ، فاضطرّ آخر الأمرالي القول : ولست أريد أن أدعوك الى الخروج ولكني أقول لك إنك اذا ظللت تتحدّث إلى عشر سنين طويلة فلن تستطيع أن تحولني عن رأيي " .

و يقول كرابيتس كاتب سيرة إبراهيم -- وهنا قدّر إبراهيم فأخطأ التقدير، لأنه بقوله هذاكان يحكم على المستقبل .

ولم يك كابيسه يجهل فهم عقلية إبراهيم — إذ اعتزم فى حديثسه هذه المرة أن تكون رغبات مجمد على هى المحور الذى يدور عليه كل حديثه — وأن لا يذكر شيئا عن الدول إلا النذر اليسعر .

ولم يك فى مكنة إبراهيم أن يتغلب على هذه الخطة، لأن حبه لأبيه لم يك حبا عاديا . و إنما كان شغفا بل تيما بل دينا . ولم يك يستطيع أن يسلك سبيلا قـــد

<sup>(</sup>١) الترجمة العربية ص ٢٤٨ ـــ محمد بدران .

لا يرضى عنها محمد على . وما كان هدذا للوف منه بل لحب فيه - ولهذا انحلت عرى مقاومته وهو واقف على قدميه وجواده المحبوب بيحث الأرض بحافره على قيد بضع خطوات منه . وعندئذ أجاب كاييه الى ما طلب ، ورضى أن لا يعبر جبال طوروس ، وأن تقتصر أعماله الحربية على احتلال مرعش وأورقة . وهما نقطتان لا غنى عنهما لضان تموين جيشه . ولم يتحزك من مكانه ، حتى أمر أن يوفد رسولا ليلحق طلائع جنوده ، ويحول دون زحفهم . فعل ذلك إبراهم وهو أسف جل الأسف على ما فعل ... فعله في ساعة النصر ، لأنه لم يشأ أن يثير المتاعب لأبيه ،

وكان رضاه وموافقته بداءة نكوص مجمد على قبالة تهديدات الدول الأوربية، التي لا تبتغي للشرق سوى الخمول والمتاعب .

+ + +

وكانت أهم مراكز الجيش العثماني آنذاك في قونية ومالطية : كان في الأولى ٢٠٥٠٠٠ جندى وحوالى ٢٠٥٠٠٠ جندى و ١٠٥٠٠٠ مدفعا ،

أما موقف الجيش المصرى في أوَّل يُوليو، فكان كالآني :

- (۱) فى أورفة : ثلاثة آلايات مشاة (٩و١٤و٢٦) بقيادة سليم باش ، وقد انفصل آلاى منها لحراسة بيره جك ، ولواء خيالة (الآلايان ٢ و ٨) و ٤ بطار يات مشاة وعرب الهنادى وكتيبة احتلت نزيب وأخرى فى روم كاله ( قلعة ) .
- (۲) فى عينتاب : قيادة سليان باشا بعد عودته من أورفة وتحت قيادته لواءان من المشاة (آلاى الحرس والآلايات ٦ و ١٧ و ٣٤) وأدبع بطاريات من الحرس ومثلها بطارية مشاة .
- (٣) في مرعش قيادة ابراهيم باشــا ومعه الآلايان ٢ و ٣ من الحــرس والآلاى ١١ الرماحين ٤ بطاريات خيالة (آلاى مدفعية الحرس) .

<sup>(</sup>١) كادنفين و بارو -- تاريخ الحرب بين محد على والباب العالى -

ولحماية خطوط المواصلات في إينجاسويو — بين مرعش وعينتاب ـــقلم لواء المشاة ( الآلاى ١١ و ١٢) ومعه بطاريتان بتلك المهمة ولحراسة بمر ألمـــا داج .

(٤) وفى أدنة — تجمعت تحت قيادة أحمــد المنكلي باشا قوة كبرى لمراقبة مداخل مضيق طوروس في تجاه أركلي وقونية ـــ وكانت تتألف من :

لواءان مشاة (الآلایات ه و ۱۶ و ۳۰ و ۳۱) و ۷ آلایات خیالة ( رماحة الحسرس والآلایات ۱ و ۶ و ۲ و ۷ و ۱۰ و ۱۳ ) و ۱۳ بطاریة وقوة مر الحسرس والدروز .

وعلى ذلك يلاحظ أن معظم الوحدات المصرية كانت متجمعة بين عينتاب وأدنة — وكان مركز نقلها في مرعش — وكانت جبهة أورفا — ملطية ثانوية ، وللا تراك في مالطية حوالى عشرة آلاف .

وكانت فـــقات الحيش المصرى فى الشام ٣ آلايات مشـــاة (الآلاى ١٨ فى بعلبك و ٢٥ فى دمشق و ٣٥ فى عكا) وآلاى خيالة (١٢ رماحين) فى بعلبك .

ولا يخفى أن هــذه الوحدات لم تك مرتباتها الحربية كاملة، فقــد نقصت كثيراً . وعلى ذلك لم يتجاوز جيش ابراهيم الرقم . . . . ٤

بينهاكان يجرى هـذا فى الأناضول وقع حادث هام للفاية — ففى ١٤ يوليو سلم أمير البحر أحمد فوزى باشا، قائد الأسطول العثمانى، وعدق خسرو باشا، جميع سفنه الى مجمد على باشا فى الميناء الغربى بالإسكندرية . وكان هـذا الأسطول يتألف من ٢٠ بارجة تحمل ٢١٠٠٠ بحار و ١٦٠٠٠ من الجنود .

ومن هــذا يتبدّى أن السلطنة فقدت فى أيام ، جيشها وأسطولها وسلطانها ! فياله من موقف حزين عصيب .

كان يتعين ، بعد إيقاف ابراهيم عن التقسدّم ، إقرار مصر في حدودها التي استحوذ عليها بمقتضى اتفاق كوتاهية ، أى أن تشمل سورية وبلاد العرب وأدنة

وكريت . ولكن أوروبا لم تعامل مصر بمثل العطف الذي عاملت به البونان في ثورتها على تركيا . وكان انتصار مصر في معسركة نزيب سببا في تقلقل التوازن الأوروبي والمسألة الشرقية، فوقفت الدول الكبرى مواقف متباينة، تبعا لأطاعها ونزعاتها، بل لقد جاهرت علنا انجلترة بعدائها لمصر وأعلنت وجهة نظرها في وجدب المحافظة على كان السلطنة العثمانية .

هذا و بينها رجال الباب العالى يعملون لإصدار فرمان لتحقيق اتفاقية كوتاهية اجتمع ممثلو الدول الخمس فى الآستانة (بروسيا وفرنسا وانجلترة والنمسا وروسيا) وأرسلوا مذكرة الى الباب العالى أعلنوا فيها أن الاتفاق بين الدول الخمس الكبرى أصبح أمرا واقعا، وأنها تدعو الباب العالى ألا يبرم اتفاقا من دون أخذ رأى الدول .

واتفقت انجلترا وروسيا على تحطيم فرّة مصر الخارجية وانتزاع الشام من مجمد على وحرمانه من فتوحاته التي أنفقت مصر فيها أموالها ودماء أبنائها تسع سنوات .

وعجل بالمرستون بالاتفاق مع مندو بى روسيا والنمسا و بروسيا (ما عدا فرنسا) على الوقوف فى وجه مجمد على ــوأمضوا معا فى لندن معاهدة ١٥ يوليو سنة ١٨٤٠ وأهم شروطها تتلخص فى أنه إذا خضع مجمد على وفى خلال عشرة أيام " ورد كريت والأماكن المقدّسة ببلاد العرب وأدنة والشام أعطته الدولة ولاية مصر وراثيمة وولاية عكا مدة حياته، وإلا أخضعته الدول بالقوّة، ونظرت فى أمره من جديد .

رفض محمد على هـــذه الشروط ، وطفقت الصحافة الفرنسية تنـــــدد بالسياسة الانجليزية ، وكادت تشتعل الحرب من جراء المسألة المصرية .

وذهبت فى أثناء ذلك أساطيل الحلفاء وحاصرت سواحل الشام ثم استولت عليها، وانتشرت الفتن فى الشام ولبنان، بفضل رجال المخابرات الانجليزية - فاضطر محد على أن يرسل لابنه أمرا بالانسحاب من الشام .

أصدر إبراهيم أوامره الى جيشه فى التاسع والعشرين من ديسمبر سنة • ١٨٤ بالحلاء ، وقد كان يؤلف من • • • وه جندى بصحبتهم • ١٥ مدفعا ، وكان يتبع فلك الحيش نحو سبعة آلاف من الأسرات والأتباع • بدا الحشد في حلب ، وبعد سنة أيام من خروج إبراهيم باشا من دمشق ، أعيد حكم السلطان •

وفي المزيريب (شرقي بحيرة طبرية) ارتاح الجيش ثلاثة أيام، ولكن مما يذكر أن البرد كان شديدا ، وقد قسم إبراهيم جيشه الى خمسة أفسام : أحدها بقيادة أحمد باشا المنكلي، والرابع بقيادة سليان الفرنساوى، أحمد باشا المنكلي، والرابع بقيادة سليان الفرنساوى، والخامس بقيادته ، وعين للقسم الأول طريق شرق الأردن الى غزة والعريش، والثانى طريق الجج ومعان فالعقبة ومنها الى نخسل والسويس، أما هو وكان قسمه مؤلفا من الحرس وعرب الهنادى والباشبوزق فحمل وجهته غزة ليركب منها البحر الى مصر، وتمكن إبراهيم بحسن خطته، ودفة نظام جيشه، ونشاط ضباطه، من أن يلعب بقواد الحلفاء الذين كانوا يتربصون له في الطريق، وأن يفلت من بين أيديهم، حتى قالوا في وصف ارتداده ورجوعه سالما، أنه رجم أكبر معركة سلمية بالارتداد، وقد تمل جيش ابراهيم متاعب جدّ كبيرة لايمتملها جيش آخر لأنه كان يسير في الصحراء القليلة الماء والزاد، حتى اضطر الجنود الى التهام لحوم الحيل ، يسير في الصحراء القليلة الماء والزاد، حتى اضطر الجنود الى التهام لحوم الحيل ، وأن يعيشوا أياما على عشب برية ، وكانوا قبل وصولهم الى السسواحل في غزة أو المقبة يكافحون الجوع والعطش وقطاع الطرق .

وفى الخامس والعشرين من يناير، وصل القسم الأول من جيش ابراهيم الى غزة أما جيش سليان فانه سار على طريق الج وكان يحسب أنهم سيرسلون اليه من مصر، بطريق صحراء السويس، الزاد والماء، ولكن خاب أمله .

وصل إبراهيم الى غزة فى الحادى والثلاثين من يناير، وأرسل الى والده يسأله بعض حاجيات الجليش فبعث بهما إليه ، ثم غادر آخر جندى غزة فى ١٩ فبراير عام ١٨٤١ .

ومن المحزن أن الجيش – فى خلال انسحابه من الشام – فقد ما لا يقل عن ثلاثين ألفا، وهكذا عادجيش مصر بعد أنحظى بالمجد والظفر فى أربع معارك كبرى. ولو شاء وشاءت السياسة لجعل لمصرحتها الوسيع فى الحياة .

عاد الجيش الى وطنه — وكان جيشا لم تعرف صفوفه الهزيمة مرة واحدة — على رأسه قائد شاركه فى جل أطواره، لم تنقصه القريحة العسكرية ، وكفى مجمد على من ذكرى خالدة أنه استطاع فى اثنى عشر عاما فحسب أن يضع تحت إمرة ابنه جيشا مصريا مؤلفا من مائتى الف جندى فى دولة ناشئة لم يتجاوز عدد سكانها الأربعة ملايين ،

والراهن أن عمله كان شبيها بمعجزة من المعجزات!

# ابراهميم القائد

الآن وقد انتهينا من كتابة هـذه السطور ، نرى لزاما علينا أن نستوفى البحث فى عدّة أسطر، عن إبراهيم القائد، تقديرا بل وفاء لهذا الجندى الباسل، الذي كان المنفذ الفريد لسياسة أبيه، فى إقامة دولته العتيدة .

ولعلنا قد وقفنا على النجاح الذى أصابه ابراهيم فى جل المعارك، التى حاربها ضد قادة جيوش الترك، واختمر فى رؤوسنا أنه قائد من طراز نادر . لقد أكل مشروعات أبيه فى خلال حياته وليس كاسكندر الأكبر عقب انقضاء فيليب . وفضلا عن ذلك، فان سجايا الجندية الكاملة قد تأصلت فى ابراهيم كما رأينا .

كانت لا براهيم قدوة عجيبة على "فلوذة " جنوده — نعم يجعلهم كالفولاذ في الصلابة والصمود قبالة أعدائهم، فلا يلينون له، أو يهزمون أمام إرادته وقد كان لقوة تأثيره عليهم، وضربه المثل لهم أكبر ضمان للظفر الذي كلل هامتهم، في كل معركة قاتلوا بشبجاعة فيها . لا يرضى أن يعمل أحقر رجل في جيشه ما لا تطاق نفسه هو على عمله ، يطبعه الجيع، ويخشونه أكثر من سواه، لأن في يده العقاب، ومع ذلك التفت حوله قلوب الجند ، كنت تراه في حروبه دائم اليقظة

كالصقر لا يغفل عن الرقابة ، يدهش الأفراد بسرعة تنقله بين الصفوف ، دون أن يشعر به أحد ، لا يحيط به في حله وارتحاله سوى أربعة أو خمسة من رجاله وكثيرا ما ينام على الثلج في العسراء ليضرب بذلك القدوة لغيره سه وهو حدب على جنوده يعطف عليهم و يحادثهم و يشمجعهم ، و يصفى الى قصصهم ، و يبث في قلوبهم الشجاعة ، ويشاركهم في شعو رهم ، و يجلس معهم في مضاربهم ، ولكنه لا ينسى قط مقامه ، وكان يثنى سه دواما سهل الأمة التي أنجبتهم ، حتى صاروا يحسبونه درعا يحتمون به من بعض ضباطهم الترك و بلغ من أمرهم أنهم كانوا أحيانا يرفضون تنفيذ أوامرهم و يقولون أنهم سيرفعون أمرهم الى ابراهيم .

ولما كان ابراهيم يعرف أنه بطبعه حاد المزاج ، سريع الغضب ، فانك تراه أحيانا إذا استثير يمشى ذهابا وجيئة ، ويشم السعوط ويطلب " الشبك "كأنه يهدئ بهما أعصابه ، قبل أن يصدر أوامره .

ترى ابراهيم ، في ميدان القتــال ، رابط الجأش لا يفارقه هــدوءه إذا دنت ساعة الخطر في الميدان .

لم يسلم خير القادة وأعقالهم من الخطأ ، وقد لامه الكثيرون من الكتاب الأوروبيين أو الحاسدون ، ونقول أن إبراهيم لم يك معصوما من الخطأ ، فان له أغلاطه ، ولكنه لم يك بالرجل الجلف ولا الهمجى الجاهل المتلهف على المعالى ، وكان يحظى بكل المزايا المرغو بة لقيادة الجند في الشرق ،

وصفوة القول أن الصفات التي تميز إبراهيم بهما تتجمع في الشجاعة النادرة ، وفي القوة البدنية الهمائلة ، وفي النشاط الجم والحظ والتوفيسق ، وسط الأخطار المحدقة ، والحيسلة الواسعة ، والهدوء، وضبط النفس في أحرج الأوقات وأشسة الأخطار، والقدرة الهمائلة على كم عواطفه ومشاعره .

وطبيعي أن بعض هذه السجايا كانت تنقلب في بعض الأحايين الى نقائضها: فكان في بعض الفترات جريثا نخاطرا في البداية \_ وهو الذي عرف بشدة الحذر.

وكان قاسيا ولا سيما حين لم تك السياسة تملى عليه الحلم والعفو، وحين كان لا يخشى الرأى العام الأوروبي . وكان إبراهيم — فضلا عن ذلك —وثيق الاعتداد بنفسه ، لا يلتي الى النصيحة أذنا صاغيـة ، ولا يحفل بآراء الآخرين ، اللهم إلا إذا وجد في مازق صعب وأزمة خطيرة . كما أنه في بعض الأحيان يسرف في الوعود إبان الأزمات التي كانت تمريه ، ثم ينسي هــذه الوءود بعــد ذلك ضاحكا من بساطة الذين خدعهم بها . وهكذا نرى إبراهيم يجمع بين طرفي النقيض . وكان من رجال المتناقضات، والحسق أن سحنته كانت تشهد بالهــدوء والطيبة في أوقات سرو ره، بيد أنه إذا ما قطب جبينه تبدى على وجهه طابع القسوة والشدّة والاستهانة بكل شيء. وكان أقل الأسباب كافيا لإحداث هذا التغيير في سحته من الطيبة الى الشدّة وكان ذلك يبعث الرعب فيمن حــوله ـــ وكان صــوته قاصفا لا رنين له و يلوح في بعض اللحظات كزئير الأســد . ولم يك يستطيع أن يقرب منــه دون وجل إلا القليل من أفاربه ، وكان الكل يخضعون لنفوذه . وكانت شخصيته وحدها خليقة ببعث هذا الاحترام . ولم يك الباعث عليه رتبتـــه ونفوذه وحسب . وكان يعرف كيف يستغل الرجال فكانب يداعبهم ويقربهم إليه إذا اقتضى الأمر. • وكان يعرف كيف يشجع جنوده ويحملهم على مجابهة أشد الأخطار بشجاعة مثلي . وكان وجوده شديد التأثير في قدرتهم على القتال .

وكان يستطيع أكثر من أى شخص آخر أن يستغل فى القتال الموارد القليسلة الموجودة فى البلاد . و إذا كان فى بعض الظروف يلجأ إلى التخريب – كما حدث فى معارك المورة — فإن ذلك كان فى الضرورة القصوى – وكان إبراهيم فى ذلك الميدان أكثر اعتدالا من غيره من القادة .

فنى البلد الذى لم تدله أى أداة إدارية ، ولم يك فيه أى فرع من فروع الإدارة الحكومية المنظمة ، استطاع إبراهيم أن يخلقكل شىء وأن يعمل كل شىء بنفسه موكانت الثقة تحل أينا ظهر ،

قاد إبراهيم الحملات العسكرية التي تمت في عهد أبيه، وقد شهدناكم من القادة الأتراك ولّاهم السلطان قيادة جيوشه ، بيد أنهم لم يفوزوا من إبراهم بطائل - ذلك لأنه كان من « عيار » ممتاز نادر .

امتاز بالكفاية والمقدرة والخبرة بأساليب حروب العصابات والحروب المنظمة ، بالرغم عن عدم تمسكه بقوانين القتال المدونة في كتب عصره ، بل قل كان يثور عليها ولا يتبعها ، لأن في طبيعته الشيء الكثير مما يضمن النصر ، ويحقسق أغراض الحرب ،

كان يفكر في الأمر، ، ثم يعزم عليه ، ثم يعمل ، واضعا نصب عينيه مواطن الضعف من عدوه ، وبجيشه مر ... تلك الناحية ، فيوجه اليه الطعنة القاتلة . كان يعسرف إبراهيم — دواما — مقدرة خصمه ، سسواء أكانوا من سكان البوادى أو الأناضول أو أوربا أو بلاد الاغريق ، ولذلك أحسرز النجاح في أشتات مشروعاته .

كان لا يقدم على قتال عدوه إلا إذا أكل حشد الجنود ووضع ترتيباته الادارية وشرح لهم خطته ثم ينزل عليه بضربته القاصمة ، بينا يشرف أثناء القتال على أن كل وحدة تنهض بتنفيذ نصيبها في المعركة على أكل وجه — فإذا شاهدها تخيب رجاءه — بادر باصلاح الموقف بما يتطلبه من نقل جنود أو معاونة بالمدفعية أو احتلال موقع دفاعي مؤقت لستر خطة الهجوم المضاد في الوقت المناسب، ولذلك كان يفضل دائما أن يكون في طليعة جيشه ليشرف بنفسه على المعركة ، وليرقب مواطن الضعف من عدوه ، ويوجه إليها ضربته القاضية .

هذه هى صورة لقيادة إبراهيم الكبير ، ولعلنا قد وقفنا فى وصف الجانب الهام منها فنكون قد أدينا بعض الواجب فى مناسبة مرور مائة عام على وفاته ، رحم الله البطل ، وطيب ثراه ، وأسكنه فسيح جناته ...

#### المسراجع

ليت كان الوقت متسعا للاستعانة فى كتابة هذا الموضوع - بالوثائق المودعة ضمن المحفوظات الناريخية فى قصر عابدين العامر -- ولقد كان معجم الأستاذ أسد رستم لوثائق الشام ( ٤ أجزاء ) خير مساعد لنا للوقوف على أهم الوثائق الناريخية التى تتعلق بحروب الشام - فرجعنا لها مع اعداد الوقائع المصرية .

وكانت أمنيتنا أن ننشر فى ملاحق هــذا الموضوع صور أهم الوثائق ولا سيما التى تتصل بمنشورات الجيش وتقارير المعارك . . الخ ولكن المجال لم يكن فسيحا فانتفعنا بها فى متن الموضوع كما يتضع للقارئ .

وفيها يلى ثبت بأهم المراجع العربية التي أفدنا منها ــ ولا صحابها الشكر الحزيل:

(١) أسدرستم •

الأصول العربية لتساريخ سمورية فى عهد محمد على باشا ه مجسلدات بيانات بوثائق الشسام وما يساعد على فهم مقاصد محمد على باشا الكبعر

- (۲) أمين سامى باشا .
- (٣) ادوار جوان وترجمة محمد مسعود .
  - مصر في القرن التاسع عشر.
  - ( ٤ ) الفريق اسماعيل سرهنك .
- حقائق الأخبار عن دول البحار ٣ أجزاء .
  - ( ه ) الخورى بوليس قرالى •
- فتوحات ابراهيم باشا المصرى فى فلسطين ولبنان وسوريا .
  - ( ۲ ) داود برکات .
  - البطل الفاتح ابراهيم باشا .

- (٧) عبد الرحمن الجبرتي .
- عجائب الآثار في تراجم الأخبار .
- ( ٨ ) يوز باشي عبد الرحمن زكى .
- الحيش المصرى في عهد محمد على الكبر. ( ٩ ) عبد الرحمن الرافعي .
  - الحركة القومسة ج٧
  - (١٠) الأمر عمر طوسون .
- صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد على .
- مقالات هامة في مجلة الحيش المصرى . خرائط ومصة رات
  - (۱۱) كلوت بك وترجمة محمد مسعود . لمحة عامة في تاريخ مصر جـ ١ و٢
    - (۱۲) كراسيس وترجمة محمد بدران . إبراهيم باشساً •
      - (۱۳) ڪريم ثابت .
        - محسد على •
  - (١٤) ميخائيل مشاقة . مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان .
  - (١٥) مجدد رفعت .
- تاريخ مصر السياسي في الأزمة الحديثة .
- (١٦) محمد قاسم وحسين حسني .
  - تاريخ القرن التاسع عشر . (١٧) مجمد شفيق غربال .
  - محد على سلسلة أعلام الإسلام .

### المراجع الافرنجية :

- (1) Cadalvene et Berrault: Histoire de la guerre de Mehemet Ali Pasha contre la Porte Ottomane en Syrie et en Asie Mineure.
- (2) Cadalvene et Berrault: L'Egypte et la Turquie de 1829 1836 2 Vols.
- (3) Guemard, G.: Les Reformes en Egypte 1760-1848.
- (4) Hamont, P. N.: L'Egypte sous Mohammed Ali, 1845.
- (5) Mengin, F.: Histoire de L'Egypte sous le Gouvernment de Mohammed Ali. 2 Vols. 1823.
- (6) Moltke, Helmuth Von: Briefe uber Zustands und Begebenheiten in der Turkie aus dem Jahren 1835.
- (7) Mouriez, P.: Histoire de Mehmet Ali. 1857. 4 Vols.
- (8) Paton, A. A.: A History of the Egyptian Revolution. 1863. 2 Vols.
- (9) Phillips, W. A.: Mehmet Ali; "The Cambridge Modern History Vol. X, Chapter 17."
- (10) Planat, J.: Histoire de la Régéneration de L'Egypte.
- (11) Puckler-Muskau, Prince: Egypt under Mohammed Ali, 1845, 2 Vols.
- (12) Rustum A. J.: The Royal Archives of Egypt and the Origins of the Egyptian Expedition to Syria (1830-1841).
- (13) Sabrl, M.: L'Empire Egyptien sous Mohammed Ali.
- (14) Shafic Ghorbal: The Beginning of the Egyptian Question and the Rise of Mehemet Ali, 1928.
- (15) St. John, J. A.: Egypt and Mohammed Ali, 1834, 2 Vols.
- (16) De Vaulabelle, A.: Histoire Moderne de l'Egypte, 1801-1834.
- (17) Vingtrinier, A.: Soliman Pacha, Coll. Sèves., 1860.
- (18) Weygand: Histoire Militarie de Mohammed Ali et ses Fils, 1936, 2 Vols.

كُمُلَ طبع كتاب " ذكرى البطل الفاتح ابراهيم باشا " بمطبعسة دار الكنب المصرية في يوم الخيس ٢٥ ذي الجبة سنة ١٣٦٧ (۲۸ أكتوبرستة ۱۹۶۸) ما

عد نديم مدر المطبعة بدار الكتب المحسرية الكتب

